



> ولِطَبْعَتْ ثَنْ لَلْفُولَحِثُ 1277ء – 2017ء



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

### ڴٳٛڎڵڷؾٞٳۻؽڵڬ ؠؙۯڮۯٳڵۼٷؙؽٵؚٚؽٙڡٞؽؽڗٙٳڵۼؖڸٷؙٳڮٛٵ









# بليم الخرائي

## وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تُسْلِيمًا

# ٢٦- زَكُوالْكُيْانِلِلْكُغِنَلْفَنْ فِي النَّهُ عِنْكُمْ الْأَصْلِينَ بِالثَّلْثِ وَالنَّابِعِ

## وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لَهُ

• [٥٨٥٤] أخب را مُحمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ صُدْرَانَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىٰ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ رَافِعِ بْنِ أَسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ بَنِي عَنْ رَافِعِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ بَنِي عَنْ رَافِعِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَنْ أَبِيهِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ بَنِي حَارِثَةَ ، لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ . قَالُوا : مَاهِيَ ؟ قَالَ : نَهَىٰ حَارِثَةَ فَقَالَ : يَا بَنِي حَارِثَةَ ، لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ . قَالُوا : مَاهِيَ ؟ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللّهَ عَلَىٰ كُمْ مُصِيبَةٌ . قَالُوا : مَاهِيَ ؟ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللّهَ عَلَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ . قُلْنَا : يَارَسُولَ اللّهِ ، إِذَنْ نُكُويِهَا بِشَيْءٍ مِنَ رَسُولُ اللّهَ عَلَىٰ يَكُمْ مِنَا : يَارَسُولُ اللّهِ ، إِذَنْ نُكُويهَا بِشَيْءٍ مِنَ رَسُولُ اللّهَ عَلَىٰ يَكُومِهِ إِلْا نُكُومِهَا بِالتّبْنِ . فَقَالَ : (لَا) . وَكُنَّا نُكُومِهَا بِالتّبْنِ . فَقَالَ : (لَا) . وَكُنَّا نُكُومِهَا بِالتّبْنِ . فَقَالَ : (لَا) . (قَالَ) : وَكُنَّا نُكُومِهَا بِالتّبْنِ . فَقَالَ : (لَا) . (قَالَ) : وَكُنَّا نُكُومِهَا بِالتّبْنِ . فَقَالَ : (لَا) . (قَالَ) : وَكُنَّا نُكُومِهَا بِالتّبْنِ . فَقَالَ : لاَهُ الْمَالِي اللّهِ مِلْكَ الْمُعْهَا لَا يَعْمِلُ اللّهِ مُ إِلَيْهُ اللّهِ مِلْكِهُ اللّهُ عَلَىٰ الْمُعْمَالَ : لاَهُ مَا عَلَى الرّبِيعِ السَّاقِي . فَقَالَ : لاَكَ ، وَكُنَّا نُكُومِهِمُ اللّهِ الْمَالِقِي . فَقَالَ : لَا لَا مُؤْمِنَا اللّهُ عَلَى الرّبِيعِ السَّاقِي . فَقَالَ : لاَلا ، وَكُنَّا نُكُومِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ الللّهِ الللّهِ الْمُؤْمِلُ الللّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِل

خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ:

<sup>(</sup>١) كراء: تأجير . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : كرى) .

<sup>(</sup>٢) امنحها: أعطها له بلا أجر ليزرعها . (انظر: لسان العرب، مادة: منح) .

<sup>\* [</sup>۷۷۸] [التحفة: س ۱۵۷] [المجتبئ: ٣٨٩٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٣/ ١٩٨): «اختلف في الحديث على أسيد». اهـ.

وذكر الذهبي رافع بن أسيد بن ظهير في «الميزان» (٣/ ٥٨) وقال : «ما علمت روى عنه سوى جعفر بن عبدالله والد عبدالحميد له في النهى عن كراء الأرض» . اهـ .

#### السُّهُ وَالْهِ بِبَوْلِلْسِّيانِيُّ



- [٤٧٨٦] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَهُو : ابْنُ ادَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ : جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ؛ وَالْمُرْابَنَةُ : شِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّحْلِ وَالْحُقْلُ : الثَّلُثُ وَالرُّبُعُ ، وَعَنِ الْمُرَّابَنَةِ ؛ وَالْمُرَّابَنَةُ : شِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّحْلِ بِكَذَا وَسُقًا (١) مِنْ تَمْرٍ .
- [٤٧٨٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ : أَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللّه ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَاعَةُ رَسُولُ اللّه ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَاعَةُ رَسُولُ اللّه ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ ؛ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَقَالَ : (مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْتُحْهَا أَوْ خَيْرٌ لَكُمْ ؛ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَقَالَ : (مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْتُحْهَا أَوْ لَيُكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ لِيَدَعْهَا مَنْ تَمْرٍ . النَّحْلِ ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَسُقًا مِنْ تَمْرٍ .

<sup>(</sup>١) وسقا: الوسق: ما يَسَع حوالي ٢ ، ١٢٢ كيلو جرام . (انظر: المكاييل والموازين ، ص ٤١) .

<sup>\* [</sup>۲۸۷٦] [التحفة: د س ق ۲۵۶۹] [المجتبئ: ۳۸۹۷] ● أخرجه أبو داود (۳۳۹۸)، وابن ماجه (۲٤٦٠)، وأحمد (۳/ ٤٦٤)، وصححه ابن حبان (۱۹۸۸) من طريق منصور بنحوه. وقال البيهقي في «الكبرئ» (٦/ ١٣٤): «وضعّف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج، وقال: (هو كثير الألوان)». اهـ.

وقال الترمذي (١٣٨٥): «حديث رافع فيه اضطراب، يروئ هذا عن رافع بن خديج عن عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة». اهـ.

<sup>(</sup>٢) ليدعها: ليتركها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ودع).

<sup>\* [</sup>٤٧٨٧] [التحفة: دس ق ٤٩٥٩] [المجتبع: ٣٨٩٨]



- [٤٧٨٨] أَخْبَرِنى مُحَمَّدُ بْنُ قُدُامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهُيْرٍ قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ: وَلَمْ أَفْهَمْ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ؛ نَهَى رَسُولُ اللَّهُ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ؛ وَالْحَقْلُ: الْمُزَارَعَةُ (١) بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ ، وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛ وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ.
- [٤٧٨٩] أخبر (إِسْحَاقُ)(٢) بن يَعْقُوبَ بن إِسْحَاقَ بَعْدَادِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَيْدُ - ابْنُ أَخِي رَافِع بْنِ خَدِيجٍ - قَالَ : قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَنْفَعُ لَّنَا ، قَالَ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُرْرِعْهَا أَخَاهُ » .

## خَالَفَهُ عَبْدُالْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ:

<sup>(</sup>١) المزارعة: هي أن يعامل إنسان على أَرض ليتعهدها بالسقي والتربية على أن يُقَسَّم بينهما المحصول. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٥٢٩).

<sup>\* [</sup>٤٧٨٨] [التحفة: دس ق ٥٤٩] [المجتبئ: ٣٨٩٩]

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ل) ، وفي «المجتبى» ، «التحفة» : «إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق» ، وهو الجوزجاني، وكلاهما شيخ للنسائي، وكلاهما أيضا يروي عن عفان، ويشتركان في بعض الأحاديث؛ فلا مانع من اشتراكهما في رواية هذا الحديث، واكتفى المزي بالعزو إلى رواية «المجتبيٰ» فقط ، واللَّه أعلم .

<sup>\* [</sup>٤٧٨٩] [التحفة: دس ق ٣٥٤٩] [المجتبئ: ٣٩٠٠] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٣) من طريق عفان به .

### السُّهُ الْهُ بِرُولِلسِّهِ إِنِّي





• [٤٧٩٠] أَخْبَى عَلِيُّ بِنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّىٰ أَذْخَلْتُهُ عَلَى (ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَلَى (ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَلَى (ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ) (١) ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَأَبَى طَاوُسٌ وَقَالَ : عَنْ أَبِيهِ ) (١) ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَأَبَى طَاوُسٌ وَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا .

قَالَ أَبُو عَلِلَرِجْمِن : رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعٍ . مُرْسَلٌ .

• [٤٧٩١] أَضِمْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ: نَهَانَا رَسُولُ الله عَيَظِيمٌ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا،

\* [۲۷۹۰] [التحفة: ت س ۲۵۷۸ م ۳۵۹۱ [۱۸۶۳] [المجتبئ: ۳۹۰۱] • أخرجه البخاري (۲۳۳۰)، ومسلم (۱۵۰۰) (۱۲۰) من طريق حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي على قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله على عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعنى ابن عباس - . . . وسيأتي .

<sup>(</sup>۱) وقع في «التحفة»: حتى أدخلته على رافع بن خديج فحدثه ، عن أبيه . قال المزي : هكذا ذكر أبو القاسم كَ لَلْتُهُ هذه الترجمة ، ونسب الوهم في ذلك إلى عبدالكريم ، وهو بريء منه ، وإنها قال عبدالكريم عن مجاهد : أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج ، فحدثه عن أبيه . هكذا هو في عدة من الأصول الصحاح المروية من غير طريق عن النسائي ، وكأنه سقط «ابن» من النسخة التي نقل منها ، ولم يراجعه من نسخة أخرى ، فظنه ساقطًا في نفس الرواية . وليس كذلك ، وفي كلام النسائي ما يدل على ذلك ؛ فإنه قال عقيبه : رواه أبوعوانة ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن رافع ، مرسلا . فلو كان الوهم في ذلك من عبدالكريم أو ممن بينه وبين النسائي ، لنبه النسائي عليه كعادته في أمثاله ، ولقال إن مجاهدًا لم يلق رافع بن خديج كها جعل حديثه عنه مرسلا في رواية أبي عوانة ، عن أبي حصين ، عنه ، والله أعلم .





وَأَمْرُ رَسُولِاللَّهَ ﷺ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ؛ نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضٍ خَرَاجِهَا<sup>(١)</sup>.

### تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ:

- [٤٧٩٢] أَخْبُوا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ أَرْضِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ ، فَقَالَ : (لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ؟) فَقَالَ: لِفُلَانٍ، أَعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ. قَالَ: ﴿ لَوْ مَنْحَهَا أَخَاهُ ، فَأَتَىٰ رَافِعٌ الْأَنْصَارَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ.
- [٤٧٩٣] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللّه ﷺ عَنِ الْحَقْلِ.
- [٤٧٩٤] أَخْبُ رُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ خَالِدٍ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) ببعض خراجها: ببعض ما يخرج من الأرض. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٥٣١).

<sup>\* [</sup>٤٧٩١] [التحقة: ت س ٣٥٧٨] [المجتبئ: ٣٩٠٢] • أخرجه الترمذي (١٣٨٤)، وأحمد (٤/ ١٤١) من طريق أبي حصين بنحوه . ومجاهد لم يسمع من رافع بن خديج ، كما أشار إليه

<sup>\* [</sup>٤٧٩٢] [التحفة: ت س ٥٧٨] [المجتبى: ٣٩٠٣]

<sup>\* [</sup>٤٧٩٣] [التحفة: ت س ٣٥٧٨] [المجتبى: ٣٩٠٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٤ ، ٤٦٥) من طريق شعبة بنحوه .





شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، فَقَالَ : (مِنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ يَمْنَحْهَا (أَخَاهُ) ، أَوْ يَذَرْهَا (١) .

• [٤٧٩٥] أَضِرُا عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءِ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّه ﷺ خَيْرٌ لَنَا ؛ قَالَ : «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهَا ، أَوْ لِيَذْرَهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا» .

قَالَ أَبُوعَ لِلرَّمِمْنِ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ طَاوُسًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ أَنَّ:

• [٤٧٩٦] مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ عَدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُوَاجِرَ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُوَاجِرَ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُوَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا يَرَىٰ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : اذْهَبْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِصِ بْنِ حَدِيجٍ فَاسْمَعْ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : إِنِّي - وَاللَّه - لَوْ أَعْلَمُ أَنَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ وَلُكِنْ حَدَّيْنِي مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنْهُ ؛ ابْنُ عَبَاسٍ : وَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ مِنْهُ ؛ ابْنُ عَبَاسٍ :

<sup>(</sup>١) **يذرها:** يتركُها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وذر).

<sup>\* [</sup>٤٧٩٤] [التحفة: ت س ٨٧٥] [المجتبئ: ٣٩٠٥]

 <sup>\* [</sup>٤٧٩٥] [التحفة: ت س ٣٥٧٨] [المجتبئ: ٣٩٠٦] • أخرجه أحمد (٢٨٦/١) من وجه آخر عن شعبة به . وفي آخره: «قال شعبة : وكان عبدالملك يجمع هؤلاء - طاوسًا وعطاء ومجاهدًا - وكان الذي يحدث عنه مجاهد . قال شعبة : كأنه صاحب الحديث» . اهـ .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فعلناه».





أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ إِنَّمَا قَالَ: ﴿ لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُّ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا» .

قَالَ أَبُو عَلِلرِجِمْنِ: وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَىٰ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَقَالَ عَبْدُالْمَلِكِ ابْنُ مَيْسَرَةَ : عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ، وَقَالَ عَبْدُالْمَلِكِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ .

- [٤٧٩٧] أَخْبُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَرَ أَنْ يَرْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ » .
- [٤٧٩٨] أَخْبِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيَّ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَلَا (يُكْرِهَا)(١).

تَابَعَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ:

 [٤٧٩٩] أَخْبُ وُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، وَهُوَ : ابْنُ حَمْزَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ لِأَنَّاسِ (فَضْلُ) (٢) أَرَضِينَ يُكُرُونَهَا

ف: القرويين

<sup>\* [</sup>٢٩٧٦] [التحفة: ع ٥٧٣٥] [المجتبئ: ٣٩٠٧] • أخرجه البخاري (٢٣٣٠، ٢٣٤٢)، ومسلم (١٥٥٠).

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (١٥٣٦) (٩١). \* [٤٧٩٧] [التحفة: م س ٢٤٣٩] [المجتبئ: ٣٩٠٨] (١) في (م): «يكريها» ، وهي لغة.

<sup>\* [</sup>٤٧٩٨] [التحفة: م س ٢٤٣٩] [المجتبئ: ٣٩٠٩] (Y) في (ل): «فضول».



بِالنَّصْفِ وَالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهَا ، أَوْ يُمُسِكُهَا » .

وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ:

- [٤٨٠٠] أَضِرُا عِيسَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ وَعِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ (ابْنِ) شَوْذَبِ، عَنْ مَطَرِبْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: (ابْنِ) شَوْذَبِ، عَنْ مَطَرِبْنِ طَهْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ: (مِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهَا أَوْ لِيُرْدِعْهَا، وَلَا يُوَاجِرْهَا).
- [٤٨٠١] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ جَابِرِ رَفَعَهُ: نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ .

وَافَقَهُ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ:

• [٤٨٠٢] أَخْبُ لُو قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِةً نَهَىٰ عَنِ الْمُخَابِرَةِ (١) وَالْمُرَّابِئَةِ

 <sup>\* [</sup>۲۹۹۹] [التحفة: خ م س ق ۲٤۲٤] [المجتبئ: ۳۹۱۰] • أخرجه البخاري (۲٦٣٢)، ومسلم
 (۸۹/۱۵۳٦).

<sup>\* [</sup>٤٨٠٠] [التحفة: م س ق ٢٤٨٦] [المجتبئ: ٣٩١١] • أخرجه مسلم (١٥٣٦) (٨٨).

<sup>\* [</sup>٤٨٠١] [التحفة: م س ٧٤٨٧] [المجتبئ: ٣٩١٢] • أخرجه مسلم (١٥٣٦) (٨٧).

<sup>(</sup>١) **المخابرة:** المُزارَعة على نَصيب مُعَيَّن كالثلث والرُّبع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خبر).





وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يُطْعَمَ إِلَّا (الْعَرَايَا)(١).

تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ:

• [٤٨٠٣] أَخْبَرَنِي زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُبْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَادُبْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُبْنُ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ سُفْيَانُ بْنُ عُلْمَ.

قَالَ أَبُوعُبِلِرَمِهِن : وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَىٰ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا .

وقال في «العلل الكبير» (٥١٨/١): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه من =

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث من طريق عبدالحميد بن محمد، عن مخلد، عن ابن جريج، به . عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب البيوع، والذي سيأتي برقم (٦٣١٨)، كما عزاه من الوجه نفسه إلى كتاب المزارعة، وليس هو فيها لدينا من النسخ الخطية . والعرايا: ج . عرية، وهي : النخلة الموهوبة، والمراد تقدير ثمر النخلة وبيعه بها يقابله من التمر . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤/ ٣٩٠).

<sup>\* [</sup>۲۰۸۲] [التحفة: خ م س ۲۶۵۲– ۲۸۰۱] [المجتبئ: ۳۹۱۳] • أخرجه البخاري (۲۱۸۹)، ومن وجه آخر عن ابن ومسلم (۱۵۳۱) (۱۵۳۹)، وسيأتي سندا ومتنا برقم (۱۲۹۱)، (۱۳۱۹)، ومن وجه آخر عن ابن جريج عن عطاء وحده برقم (۲۲۹۰)، (۲۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) **الثنيا :** أن يُستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٩٦) .

<sup>\* [</sup>۲۲۹۳] [التحفة: دت س ۲٤۹٥] [المجتبئ: ٣٩١٤] • أخرجه أبو داود (٣٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠) من طريق عباد بن العوام به .

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر». اهـ.





• [٤٨٠٤] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَ جَابِرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَ جَابِرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَ جَابِرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَحْيَىٰ ، قَالَ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُرْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلَا (يَكْرِهَا) (١) أَخَاهُ » .

قَالَ أَبُو عَلِيرِهِمْن : وَقَدْ رَوَىٰ النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرٍ:

• [٤٨٠٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُوتَوْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ يَنِيْكُ نَهَىٰ عَنِ الْحَقْلِ؛ وَهُوَ: الْمُزَابَنَةُ.

خَالَفَهُ هِشَامٌ فَقَالَ: عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ جَابِرٍ:

<sup>=</sup> حديث سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، وقال : (لا أعرف ليونس بن عبيد سهاعًا من عطاء بن أبي رباح )» . اهـ .

وقال الطبراني في «الصغير» (١/ ٣١٣): «لم يروه عن يونس إلا سفيان بن حسين ، تفرد به عباد بن العوام». اهـ.

والحديث سيأتي سندا ومتنا برقم (٦٤٠٥).

والحديث أخرج نحوه مسلم (١٥٣٦) من طريق حمادبن زيد عن أبي الزبير وسعيدبن ميناء عن جابر بن عبدالله علينه .

وقول النسائي عقب الحديث فيه نظر ، يأتي إيضاحه تحت الحديث التالي .

<sup>(</sup>١) في (م): «يكريها».

<sup>\* [</sup>٤٨٠٤] [التحفة: م س ٢٤٩١] [المجتبئ: ٣٩١٥] • أخرجه مسلم (٩٢/١٥٣١)، وأحمد في «مسنده» (١٤٣٨٩)، وفيه أن السائل هو سلبهان بن موسئ، وتصريح عطاء بسهاعه لهذا الحديث من جابر بها يخالف ما وقع في رواية النسائي من أن السائل هو عطاء، فالظاهر أن الرواية قلبت على النسائي أو شيخه، أو حدث فيها تقديم وتأخير، وقد ورد في «صحيح مسلم» من طريق ابن جريج وزيد بن أبي أنيسة - أيضا - تصريح عطاء بسهاعه لهذا الحديث من جابر، وهذا مما يؤكد على خطأ رواية النسائي، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٤٨٠٥] [التحقة: م س ٣١٤٥] [المجتبن: ٣٩١٦] • أخرجه مسلم (١٥٣٦) (١٠٣).





• [٤٨٠٦] أخبر الثَّقَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ يَحْيِل اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَبْدِ لَهُ نَهَى عَنْ يَحْدِ اللَّهُ وَالْمُحَاضَرَةُ وَالْمُحَاضَرَةِ وَالْمُحَابَرَةِ ، قَالَ : الْمُحَاضَرَةُ : بَيْعُ الشَّمَرِ قَبْل أَنْ يَزْهُو (۱) ، وَالْمُحَابِرَةُ : بَيْعُ (الكُدْسِ) (۲) بِكَذَا وَكَذَا مِنْ صَاعٍ (۳) .

خَالَفَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فَقَالَ : عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً :

• [٤٨٠٧] أَخْبِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَيْلِةً عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَئَةِ.

وَخَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ : عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :

• [٤٨٠٨] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَهُو : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَهُو : ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ .

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) يزهو: تظهر ثمرته . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤/ ٣٩٧) .

<sup>(</sup>٢) من (ل). وفي (م): «الكِرْس». وفي «المجتبى»، «التحفة»: «الكَرْم». ومعنى الكدس: الخبّ المحصود المجموع. انظر: «القاموس المحيط»، مادة: كدس.

<sup>(</sup>٣) صاع: مكيال مقداره: ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين، ص٣٧).

<sup>\* [</sup>٤٨٠٦] [التحفة: س ٣١٦٤] [المجتبئ: ٣٩١٧]

<sup>\* [</sup>۲۸۰۷] [التحفة: س ۱٤٩٨٦] [المجتبئ: ٣٩١٨] • أخرجه أحمد (٢/ ٤٨٤) عن عبدالرحمن به، وانظر «علل الدارقطني» (٩/ ١٨٤).





## خَالَفَهُمُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ : عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ :

- [٤٨٠٩] أَخْبَرِنَى زَكْرِيّا بْنُ يَحْبَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَّابَئَةِ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيج :
- [٤٨١٠] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُرَّارَعَةِ ، فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْهِ نَهَىٰ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ .
- [٤٨١١] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ مُرَّةً قَالَ : قَالَ رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ : إِنَّ ابْنِ مُرَّةً قَالَ : قَالَ رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِرْجُهُن : وَاخْتُلِفَ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيهِ :

[٤٨١٢] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ،
 وَاسْمُهُ : عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

ه: مراد ملا

د : جامعة إستانبول

 <sup>\* [</sup>۱۸۰۸] [التحفة: س ٤٤٣١] [المجتمئ: ٣٩١٩] • أخرجه أحمد (٣/ ٦٧) من طريق محمد بن عمرو
 به . وهو عند مسلم (١٥٤٦) من وجه آخر عن أبي سعيد به .

<sup>\* [</sup>٤٨٠٩] [التحفة: س ٣٥٩٠] [المجتبى: ٣٩٢٠]

<sup>\* [</sup>٤٨١٠] [التحفة: س٧٧٥] [المجتبئ: ٣٩٢١]

<sup>\* [</sup>٤٨١١] [التحفة: س ٧٧٥] [المجتبئ: ٣٩٢٢]



أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْسًا حَتَّىٰ بَلَغَهُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج حَدِيثٌ ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ : أَتَى النَّبِيُّ يَكُلُمْ بَنِي حَارِثَةً فَرَأَى زَرْعًا فَقَالَ : (مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهُيْرِ !) قَالُوا : لَيْسَ لِظُهَيْرِ . فَقَالَ : ﴿ (ٱلْيْسَ ) أَرْضَ ظُهَيْرٍ ؟ قَالُوا : بَلَىٰ ، وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُوا إِلَيْهِ نَفْقَتُهُ . قَالَ : فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ.

رَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ :

• [٤٨١٣] أَحْبِ رَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، أَوْ رَجُلُ اسْتَكْرَىٰ أَرْضًا بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ ۗ .

مَيَّرَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ ؛ فَأَرْسَلَ الْكَلَامَ الْأُوَّلَ ، وَجَعَلَ الْكَلَامَ (الْأَخِيرَ)(١) مِنْ قُوْلِ سَعِيدٍ:

<sup>\* [</sup>٤٨١٢] [التحفة: دس ٣٥٥٨] [المجتبئ: ٣٩٢٣] ● أخرجه أبو داود (٣٣٩٩).

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفي الحاشية : «الآخر»، وفوقها : «عـض»، وكذا هو في (ل) : «الآخر».

<sup>\* [</sup>٨١٣] [التحفة: دس ق ٣٥٥٧] [المجتبئ: ٣٩٢٤] • أخرجه أبوداود (٣٤٠٠)، وابن ماجه (٢٢٦٧) ٢٤٤٩) من طرق عن أبي الأحوص بنحوه .

قال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٢٦): «أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيدبن المسيب عن رافع بن خديج - فذكره - لكن بيَّن النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه «النهي عن المحاقلة والمزابنة» ، وأن بقيته مدرج من كلام سعيدبن المسيب ، وقد رواه مالك في «الموطأ» (١٤١٦) والشافعي عنه عن ابن شهاب ، عن سعيدبن المسيب» . اهـ .

وسيأتي بنفس الإسناد بمتن مختصر برقم (٦٣٠٣).

### اليتنزالة برولانتائ





- [٤٨١٤] أَخْبَرْنَا إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عُبَيْدُاللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ . قَالَ سَعِيدٌ : . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ طَارِقٍ :
- [٤٨١٥] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا (١) ، أَوْ مِنْحَةٍ ، أَوْ أَرْضِ بَيْضَاءَ (يُسْتَأْجَرُهَا) (٢) بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةً . وَرَوَىٰ الزُّهْرِيُّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ ، فَأَرْسَلَهُ (٣) :
- [٤٨١٦] الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَن ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابِئَةِ.

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، فَقَالَ : عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ (٤):

• [٤٨١٧] أَضِمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثْنَا

ح: حمزة بجار اللَّه

هد: مراد ملا

<sup>\* [</sup>٤٨١٤] [التحفة: دس ق ٥٥٥٧] [المجتبن: ٣٩٢٥]

<sup>(</sup>١) رقبتها: الرقبة هي: نفس الأرض. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رقب).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في (ل) ، وصحح على الياء فيها .

<sup>(</sup>٣) انظر ما يأتي برقم (٦٣٠٣).

<sup>\* [</sup>٥١٨٤] [المجتبئ: ٣٩٢٦]

<sup>(</sup>٤) انظر ما يأتي برقم (٦٣٠٣)

<sup>\* [</sup>٤٨١٦] [التحفة: دس ق ٣٥٥٧] [المجتبئ: ٣٩٢٧]





أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ الْبَنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ الْمَرَّارِع يُكُرُونَ فِي الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ الْبَنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ الْمَرَّارِع يُكُرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّه ﷺ مَرَّارِعَهُمْ (بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي) (١) مِنَ الزَّرْع ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنْ يُكُرُوا وَسُولَ اللَّه ﷺ أَنْ يُكُرُوا بِالدَّهَبِ وَالْفِضَةِ » . وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُومَتِهِ :

• [٤٨١٨] أخبر (زِيَادُ) (٢) بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةً، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْقِ فَتُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّىٰ، فَجَاءَ ذَاتَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْقِ فَتُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّىٰ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلُ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله عَيْقِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا، وَطُواعِيَةُ الله وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا؛ نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ وَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّىٰ، وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَرْرَعَهَا أَوْ يُرْرِعَهَا أَوْ يُرْرِعَهَا ، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا. وَمَاسِوَىٰ ذَلِكَ أَيُّوبُ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ يَعْلَىٰ:

ا ٢٠/ب]

<sup>(</sup>١) بم يكون على الساقي: بما ينبت على طرف مجاري المياه من الزرع فيجعلونه كراء الأرض. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٤١).

<sup>\* [</sup>۲۸۱۷] [التحفة: دس ٣٨٦٠] [المجتبئ: ٣٩٢٨] • أخرجه أبو داود (٣٣٩١)، وأحمد (١٧٨١،

<sup>(</sup>٢) من (ل). وفي (م): «زكريا». وهو خطأ، انظر: «المجتبى»، و«التحفة».

<sup>\* [</sup>۸۱۸] [التحفة: م دس ق ٥٥٥٩ -خ م دس ١٥٥٧] [المجتبئ: ٣٩٢٩] • أخرجه البخاري (٢٨١٨) .





 [٤٨١٩] حَدَّثَنِي زَكَرِيّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَىٰ بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَافِع قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ فَنْكُرِيهَا بِالنُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمِّي.

#### رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَىٰ :

• [٤٨٢٠] أَضِعْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ . فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ فَقَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهَ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا. قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُؤْرِعْهَا أَحَاهُ، وَلَا (يُكُرِهَا) (١١) بِثُلُثِ وَلَا رُبُعِ وَلَا طَعَامٍ مُسَمَّىٰ .

رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ فَاخْتُلِفَ عَلَىٰ رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فيهِ:

• [٤٨٢١] أَخِبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثْنَا حُجَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِع

ح: حمزة بجار اللَّه

م: مراد ملا

<sup>\* [</sup>۲۸۱۹] [المجتبئ: ۳۹۳۰]

<sup>(</sup>۱) في (ل): «يُكارها».

<sup>\* [</sup>٤٨٢٠] [التحفة: م دس ق ٣٥٥٩-خ م دس ١٥٥٧٠] [المجتبئ: ٣٩٣١]



ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي (عَمِّي)(١)، أَنَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ (٢)، وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِرَافِع: فَكَيْفَ كِرَاهَا بِالدِّينَارِ وَالدُّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدُّرْهَمِ.

## خَالَفَهُ الْأُوْزَاعِيُّ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ عَنْ رَبِيعَةً:

• [٤٨٢٢] أَخْبَرِنْ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونْسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ عَنْ (كِرَاءِ) (٢) الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ (١) ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ يُؤَاجِرُونَ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ (٥) وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا؛ فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) هكذا وقع في (ل) بدون ضبط، وأشار بحاشيتها إلى أنها في نسخة : «عمومتي». ووقع عند البخاري (٢٣٤٧) عن عمروبن خالد، عن الليث بسنده، وقال فيه: «حدثني عماي». وعليه شرح ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) الأربعاء: ج. الرَّبيع، وهو: النهرُ الصغيرُ. (انظر: لسان العرب، مادة: ربع).

<sup>\* [</sup>۲۸۲۱] [التحفة: خ م د س ۱۵۵۷۰] [المجتبئ: ۳۹۳۲] . أخرجه البخاري (۲۳٤۷)، ومسلم (١٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «كرى».

<sup>(</sup>٤) **الورق:** الفضة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) **الماذيانات:** مسايل المياه ، وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقي. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٩٨/١٠).





## وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى إِسْنَادِهِ ، وَحَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ:

- [٤٨٢٣] أخبر فَتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ حَدِيجِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. فَقُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
- [٤٨٢٤] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَة ، عَنْ حَنْظَلَة بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ . فَقُلْتُ : بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَالَ : لًا ، إِنَّمَا نَهَىٰ عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا بَأْسَ .

رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ:

 [٤٨٢٥] أَضِمُ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ وَكِيع قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَيْسِ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: حَلَالٌ لَابَأْسَ بِهِ، ذَلِكَ فَرْضُ الْأَرْضِ .

ح: حزة بجار الله

<sup>\* [</sup>٤٨٢٢] [التحفة: خ م د س ق ٣٥٥٣] [المجتبئ: ٣٩٣٣] . أخرجه البخاري (٢٣٢٧، ۲۳۲۲ ، ۲۷۲۲ ) ، مسلم (۱۱۵/۱۱۲) .

<sup>(</sup>١) حديث قتيبة هذا لم يذكره المزي في «التحفة». واستدركه الحافظ في «النكت» وقال: «قلتُ: وعن قتيبة ، عن مالك به . ورواية قتيبة في طريق ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم» . اه. .

<sup>\* [</sup>٤٨٢٣] [التحفة: خ م د س ق ٣٥٥٣] • أخرجه مسلم (١٥٤٧) (١١٥).

<sup>\* [</sup>٤٨٢٤] [التحفة: خ م د س ق ٣٥٥٣] [المجتبى: ٣٩٣٤]

#### كَالْكِيْنِيْلِكُ إِلْمَانِ فِلْهُ عِلَىٰ إِلَا فِي عِلَىٰ إِلْهِ فِي الْمُونِيُ





رَوَاهُ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَيْسٍ وَرَفَعَهُ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةً :

- [٤٨٢٦] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ حَنْظُلَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كَرَاءِ أَرَضِينَا ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالْأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ . . . وَسَاقَهُ . وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ ، فَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ :
- [٤٨٢٧] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ جُويْرِيَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَ وَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا أَخْبَرَهُ وَسَأَلُهُ عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِعِ ، فَقَالَ : أَخْبَرَ وَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا أَخْبَرَ اهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَا اللَّهُ عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِعِ ؛ فَتَرَكَ عَبْدُاللَّهِ كَرَاءَهَا ، وَكَانَ يُكْرِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ .

تَابَعَهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ:

• [٤٨٢٨] أَضِوْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي،

ص: كوبريلي

<sup>\* [</sup>٤٨٢٥] [المجتبئ: ٣٩٣٥]

<sup>\* [</sup>٤٨٢٦] [التحفة: خ م د س ق ٣٥٥٣] [المجتبئ: ٣٩٣٦]

<sup>\* [</sup>۲۸۲۷] [التحفة: د س ۱۵۵۷۱] [المجتبئ: ۳۹۳۷] • أخرجه البخاري (۲۰۱۲، ۲۰۱۳)، ومسلم (۱۵٤۷)، وأبو داود (۳۳۹٤)، وأحمد (۳/ ٤٦٥)، (۲۳۴٤) من طرق عن ابن شهاب بنحوه.





عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُاللَّهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُاللَّهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِاللَّهِ: سَمِعْتُ عَمَّى وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يَكُذْ ثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْدُ اللَّهِ يَكُنْ يَعْلَمُهُ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ عَبْدُاللَّهِ: لَقَدْ مُعَدِي مَعْدُ اللَّهِ إِنَّا لَهُ يَكُنْ يَعْلَمُهُ مَنْ كَرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ عَبْدُاللَّهِ أَنْ يَكُونَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْدُ أَنْ الْأَرْضَ لَتُكُونَى . ثُمَّ حَشِي عَبْدُاللَّهِ أَنْ يَكُونَ وَسُولُ الله يَعْلَمُهُ مُن يَكُنْ يَعْلَمُهُ ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ.

## أَرْسَلَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةً:

• [٤٨٢٩] أَخْبُ لِمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُّوبْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّيْهِ - وَكَانَا ، زَعَمَ ، شَهِدَا بَدْرًا - أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ .

رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَّيْهِ :

• [٤٨٣٠] أَخْبِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ شُعَيْبٍ قَالَ : لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالنَّهَ عَنْ ذَلِكَ (١) . بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ . وَكَانَ رَافِعٌ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ (١) .

<sup>\* [</sup>٤٨٢٨] [التحفة: خ م د س ٦٨٧٩ - د س ١٥٥٧١] [المجتبى: ٣٩٣٨]

<sup>\* [</sup>٤٨٢٩] [التحفة: د س ١٥٥٧١] [المجتبئ: ٣٩٣٩]

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه.





## وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُالْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ:

- [٤٨٣١] الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو خُرْيْمَةً عَبْدُاللَّهِ بْنُ طَرِيفٍ ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيْجٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ شِهَابٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيْجٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ : كَيْفَ كَانُوا يُكُوونَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمَّىٰ ، وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْضِ وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ (١). وَرَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ:
- [٤٨٣٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ ، وَهُو : ابْنُ عُقْبَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ مُوسَىٰ ، وَهُو : ابْنُ عُقْبَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ أَخْبَرُوهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ عُمُومَتَهُ جَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ رَافِعٍ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ وَاللَّهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ رَافِعٍ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ وَسُولِ اللَّه عَبْدُ اللَّهِ : (لَقَدْ) (٢) عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ رَسُولِ اللَّه عَيْدُ وَسُولِ اللَّه عَيْدٍ ، عَلَىٰ أَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ صَاحِبَ مَرْرَعَةٍ يُكُومِهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَيْدٍ ، عَلَىٰ أَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي الَّذِي تَفَجَرَ مِنْهُ الْمَاءُ ، وَطَائِفَةٌ مِنَ التَّبْنِ لَا أَدْرِي كُمْ هِيَ .

رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعِ وَقَالَ : عَنِ بَعْضِ عُمُومَتِهِ :

ص: كوبريلي

<sup>\* [</sup>٤٨٣٠] [التحفة: س ٣٥٨٠] [المجتبئ: ٣٩٤٠]

<sup>(</sup>١) **أقبال الجداول:** أقبال: ج. قُبُل، وهو الرأس، والجداول: ج. جدول، وهو النهر الصغير. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٩/ ١٧٩).

<sup>\* [</sup>۲۸۳۱] [التحفة: س ۳۰۸۰] [المجتبئ: ۳۹۶۰–۲۹۶۱] (۲) في (ل): «قد».

<sup>\* [</sup>٤٨٣٢] [التحفة: س٧٠٥٨-د س ١٥٥٧١] [المجتبئ: ٣٩٤٢]





- [٤٨٣٣] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ ، فَبَلَغَهُ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَىٰ إِلَىٰ رَافِعٍ وَأَنَا مَعَهُ ، فَحَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ رَافِعٍ عُمُومَتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدُ .
- [٤٨٣٤] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ ، حَتَّىٰ حَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ؛ فَتَرَكَهَا بَعْدُ .

رَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَافِعٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَّهُ:

• [٤٨٣٥] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَرَّارِعَهُ ، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ قَالَ : حَدَّنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَرَّارِعَهُ ، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنْ رَسُولِ اللله عَلَيْهُ ، فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ . فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ مَعْ فَي كِرَاءِ الْمَزَارِعِ . فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ : زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ نَهَى عَنْهَا .

وَافَقَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ :

 <sup>\* [</sup>۳۹۲۳] [التحفة: خ م د س ۱۰۵۷۰] [المجتبئ: ۳۹۶۳] • أخرجه البخاري (۲۳٤٤)،
 ومسلم (۱۵٤۷) (۱۱۱) من وجه آخر عن نافع بنحوه.

<sup>\* [</sup>٤٨٣٤] [التحفة: خ م دس ١٥٥٧٠] [المجتبئ: ٤٤٩٣]

<sup>\* [</sup>٤٨٣٥] [التحفة: خ م س ق ٣٥٨٦] [المجتبئ: ٣٩٤٥] • أخرجه البخاري (٣٣٤٣)، ومسلم (١٥٤٧) . (١٥٤٧) .





- [٤٨٣٦] أَحْبَرِنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ كَانَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ ، فَحُدِّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ يَأْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ نَافِعٌ : فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَلَاطِ (١) وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ . فَتَرَكَ عَبْدُاللَّهِ كِرَاءَهَا .
- [٤٨٣٧] أخبر إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا خَالِدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْثُرُ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ حَدِيثًا ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ أَنَا وَالرَّجُلُ الَّذِي أَخْبَرَهُ ، حَتَّىٰ أَتَىٰ رَافِعًا ، فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَتَرَكَ عَبْدُاللَّهِ كِرَاءَ الْأَرْضِ.
- [٤٨٣٨] أَخْبُونُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ حَدَّثَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.

<sup>(</sup>١) البلاط: ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم سمى المكان بلاطاً اتساعًا، وهو موضع معروف بالمدينة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : بلط) .

<sup>\* [</sup>٤٨٣٦] [التحفة: خ م س ق ٢٥٨٦] [المجتبى: ٣٩٤٦]

<sup>\* [</sup>٤٨٣٧] [التحقة: خ م س ق ٣٥٨٦] [المجتبئ: ٣٩٤٧] . أخرجه مسلم (١٥٤٧) (١١٠)، وابن ماجه (٢٤٥٣)، وأحمد (٣/ ٤٦٤) من طريق عبيدالله به .

وعند ابن ماجه: «عبيدالله أو قال: عبدالله بن عمر».

<sup>\* [</sup>٤٨٣٨] [التحفة: خ م س ق ٢٨٥٦] [المجتبئ: ٣٩٤٨] . أخرجه البخاري (٢٢٨٥) من طريق جويرية بأتم من هذا.

## السُّهُ الْهِ الْهِ الْمُؤلِلِيْسِمَ إِنَّيْ



- [٤٨٣٩] أَخْبِعُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي : ابْنَ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عِنَانَ (١) ، عَنْ نَافِع ، أَنَّهُ حَذَّتُهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْجُرُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ : قَدْ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ (رَافِعًا)(٢). ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبَيَّ (٣) حَتَّىٰ دُفِعْنَا إِلَىٰ رَافِع ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ كِرَاء
- [٤٨٤٠] أَخْبِ مُو حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثْنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَافِعِ قَالَا : أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ .

الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِ يَقُولُ: ﴿ لَا تُكُرُوا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ ١.

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجِهِنْ : وَرَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيبٍ ، وَاخْتُلِفَ عَلَىٰ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فِيهِ:

• [٤٨٤١] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا

ت : تطوان

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «حنفي يهاني» ، والذي في «التاريخ الكبير» و «تهذيب الكهال»: «يهامي» بالميم.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «رافع»، وفوقها: «ض»، وفي (ل): «يعرف رافع».

<sup>(</sup>٣) منكبي: ث. مَثْكِب، وهو: ما بين الكَتِف والعنق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نكب).

<sup>\* [</sup>٤٨٣٩] [التحفة: خ م س ق ٣٥٨٦] [المجتبئ: ٣٩٤٩] • قال أبو داود عقب حديث رقم (٣٣٩٤): «ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان ، عن نافع ، عن رافع قال : سمعت رسول اللَّه ِيَلِيْنِهِ» . اهـ .

<sup>\* [</sup>٤٨٤٠] [التحفة: س ٢٥٧٩] [المجتبى: ٩٥٠٠]





سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ وَلَانَرَىٰ بِفُنِكُ ، عَنْ عَمْرِ الْمُخَابِرُ وَلَانَرَىٰ بِذَٰكِ بَأْسًا ، حَتَّىٰ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْمُخَابِرَةِ .

[٤٨٤٢] أَخْنَبَرَ فَى عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْخِبْرِ فَيَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّىٰ أَخْبَرَنَا عَامَ الْأَوَّلِ ابْنُ حَدِيجٍ
 عَنِ الْخِبْرِ فَيَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّىٰ أَخْبَرَنَا عَامَ الْأَوَّلِ ابْنُ حَدِيجٍ
 أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَنْهَىٰ عَنِ الْخِبْرِ.

### وَافَقَهُمَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ:

[٤٨٤٣] أَضِرُ يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍ وَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَرَىٰ بِالْخِبْرِ بَأْسًا، حَتَّىٰ كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيً اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنْهَا.

(تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ)(١):

• [٤٨٤٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (سُرَيْجُ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

<sup>\* [</sup>٤٨٤١] [التحفة: م دس ق ٣٥٦٦] [المجتبئ: ٣٩٥١] • أخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٧).

<sup>\* [</sup>٤٨٤٢] [التحفة: م د س ق ٢٥٦٦] [المجتبئ: ٣٩٥٧]

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية ، والذي في «المجتبئ» : «خالفه عارم» ، ووقع بعده فيه : «فقال : عن حماد ، عن عمرو عن جابر ، قال : حرمي بن يونس ، قال : حدثنا عارم ، قال : حماد بن زيد ، عن عمرو ابن دينار ، عن جابر بن عبدالله ، أن النبي رفي نهي عن كراء الأرض ، تابعه محمد بن مسلم» . والسياق يقتضي ما ثبت في «المجتبئ» .

<sup>(</sup>٢) من (ل). وفي (م): «شريح» أوله شين معجمة وآخره حاء مهملة ، وهو تصحيف. وسريج هو: ابن النعمان الجوهري اللؤلئي.





ابْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنِ الْمُخَابِرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

سُفْيَانُ بْنُ عُيننَةَ جَمَعَ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ :

• [٤٨٤٥] أَضِرُا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ (بْنِ الْمِسْوَرِ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ قَالَا : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَنَهَىٰ عَنِ الْمُحَابِرَةِ : كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُع .

رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ :

• [٤٨٤٦] أَخْبَوْ أَبُوبَكُو مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ بَحْوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، ابْنُ بَحْوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : فَعَمْ يَارَسُولَ اللَّه ، نُوَاجِرُها عَلَى قَالَ لِرَافِعِ : (لَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيرِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (لَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا الرَّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيرِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (لَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا

ت: تطوان

 <sup>\* [</sup>٤٨٤٤] [التحفة: س ٢٥٦٥] [المجتبئ: ٣٩٥٥] ● وقد ورد النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة في البخاري (٢٣٨١) ، ومسلم (٨١/١٥٣٦) من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبدالله .

<sup>\* [</sup>۵۸٤٥] [التحفة: م س ۲۵۳۸ – س ۲۵۲۸] [المجتبئ: ۳۹۵٦] • أخرجه مسلم (۱۵۳۱) (۹۳) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي على عن المخابرة . ثم أخرجه (۱۵٤٧) (۱۰۷) من أوجه أخرى عن سفيان عن عمرو بن دينار ولم يذكر متنه ثم قال : «وزاد في حديث ابن عيينة (فتركناه من أجله)» . اهـ .





## أَوْ أَعِيرُوهَا (١) أَوْ أَمْسِكُوهَا».

خَالَفَهُ الْأُوْزَاعِيُّ فَقَالَ : عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ ، عَنْ رَافِع ، عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِع :

• [٤٨٤٧] أَخْبُ وْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، وَهُوَ : ابْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ ، عَنْ رَافِع قَالَ : أَتَانَا ظُهَيْرُ بْنُ رَافِع ، فَقَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا . قُلْتُ : وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْظِيْ فَهُوَ حَتٌّ . قَالَ : سَأَلَنِي (كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ؟) قُلْتُ : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَالْأَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ. قَالَ: ﴿فَلَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا» .

رَوَاهُ بُكَيْرٌ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعٍ ، فَجَعَلَ الرِّوَايَةَ لأَخِي رَافِعٍ :

• [٤٨٤٨] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ، عَنْ (أُسَيْدِ) (٢) بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ أَخَا رَافِعٍ قَالَ لِقَوْمِهِ: قَدْ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ

<sup>(</sup>١) أعيروها: أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري)

<sup>\* [</sup>٤٨٤٦] [التحفة: م س ٣٥٧٤] [المجتبئ: ٣٩٥٧] • أخرجه مسلم (١٥٤٨) (١١٤).

<sup>\* [</sup>٤٨٤٧] [التحفة: خ م س ق ٥٠٢٩] [المجتبئ: ٣٩٥٨] . أخرجه البخاري (٢٣٣٩)، ومسلم (118)(108A)

<sup>(</sup>٢) في (ل): «أسيد» بالفتح والضم معا في أوله.

## البيُّهُ الْكِبِرَى لِلنِّيهِ إِنَّ





• [٤٨٤٩] أَضِرُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُرُ قَالَ : سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ لَلَّيْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ هُرُمُرُ قَالَ : سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ الْأَنْصَارِيَّ يَذْكُرُ ، أَنَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَة ؛ وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَىٰ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ الْأَنْصَارِيَّ يَذْكُرُ ، أَنَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَة ؛ وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَىٰ بَعْض مَا فِيهَا (٢) .

## رَوَاهُ عِيسَىٰ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ:

[ ٤٨٥٠] أُضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ،
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ،
 قَالَ : إِنِّي لَيَتِيمٌ فِي حَجْرِ جَدِّي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَجَاءَ أَخِي : عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَتَاهُ ، إِنَّا قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَانَةً بِمِائتَيْ دِرْهَمٍ .
 ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : يَا أَبِتَاهُ ، إِنَّا قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَانَةً بِمِائتَيْ دِرْهَمٍ .
 فَقَالَ : يَا بُئِيَّ ، دَعْ ذَاكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِزْقًا غَيْرَهُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَدْ
 نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْض .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تفرد به النسائي من هذا الوجه. ومعنى الحقل: تأجير الأرض بالقمح، وقيل: هي المزارَعة على نصيب معلوم كالثلث والربع، وقيل: هي بيع الطعام في سُنبلو بالقمح، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حقل).

<sup>\* [</sup>٨٤٨] [التحفة: س ١٥٥٣١] [المجتبئ: ٩٩٥٩]

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>٤٨٤٩] [المجتبئ: ٣٩٦٠]

<sup>\* [</sup>٤٨٥٠] [التحفة: دس ٣٥٦٩] [المجتبئ: ٣٩٦١] • أخرجه أبو داود (٣٤٠١) من طريق ابن المبارك به ، ووقع عنده: «عثمان بن سهل» وذكر المزي في «تهذيبه» (٢٩ / ٣٨٥): «أن الصواب عيسى بن سهل» . اهـ .



- [٤٨٥١] أَضِرُ (الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ) (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنَا عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِوَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ ، أَنَا عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَعُولُ اللَّهَ عَلِيدٍ : وَلَا الْمَوْلُ اللَّهَ عَلِيدٍ ، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ : ﴿ لَا تُكُولُوا الْمَوْلُوعَ ) . فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ : ﴿ لَا تُكُولُ الْمَوْلُوعَ ) .
  - خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ؛ فَقَالَ : عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ :
- [٤٨٥٢] أخبو عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّادٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرُوةَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ قَالَ : أَنَا وَاللَّه أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْ رَافِعِ بْنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ قَالَ : أَنَا وَاللَّه أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، إِنَّمَا جَاءَ رَجُلَانِ قَدِ اقْتَتَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِنْ كَانَ هَذَا شَأَنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ : ﴿ إِنْ كَانَ هَذَا شَأَنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

1 [ 17/1]

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) كذا وقع في النسختين (م)، (ل)، وهو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ومن شيوخه إسماعيل بن علية كما في ترجمته في التهذيبين، و«تاريخ بغداد» (٨/ ٤٢١).

ووقع في «المجتبئ» (٣٩٦٢): «الحسين بن محمد»، وكذا في «التحفة» (٣٧٣٠)، وفيها: «حسين بن محمد البصري»، وأثبت في حاشية «التحفة» - طبعة بشار - ما نصه: «ضبب عليه المصنف، ثم كتب في الحاشية: في عامة الأصول: الحسن بن محمد، وليس فيها: البصري، وهو: الزعفراني». وانظر حاشية الطبعة الأخرى من «التحفة»، والحسين بن محمد، هو: السعدي البصري الذارع. فالله أعلم.

<sup>\* [</sup>٨٥١] [التحفة: د س ق ٣٧٣٠] [المجتبئ: ٣٩٦٢] • أخرجه أبو داود (٣٣٩٠)، وابن ماجه (٢٤٦١)، وأحمد (١٨٢/٥) من طريق إسهاعيل بن علية به، قال ابن حزم في «المحلى»: «أما حديث زيد فلا يصح». اهـ.

### السَّنَوَالْكِبَرِيُ لِلسِّنَائِيُّ





## وَافَقَهُ عَلَىٰ قَوْلِهِ: «الْوَلِيدِبْنِ الْوَلِيدِ» بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ:

• [٤٨٥٣] أخبر إسماعيل بن مسعود، قال : حَدَّثَنَا بِشْرُ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَا كُنْتُ أَعْلَمَ بِالْحَدِيثِ ، إِنَّمَا جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَدِ اقْتَتَلَا؛ فَقَالَ: ﴿إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ ٤ . فَسَمِعَ قَوْلَهُ : ﴿ لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ٩ .

\* [٤٨٥٢] [التحفة: دس ق ٣٧٣٠]

\* [٤٨٥٣] [التحفة: دس ق ٢٧٣٠]

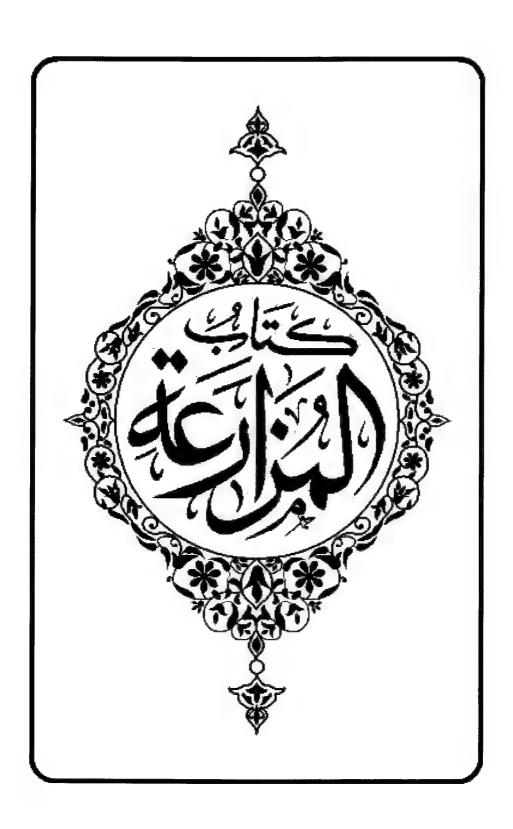





# ٧٧- كَالْكِنَا إِلْمَا يُورَةٌ فِالْمِزَارِعَيْنَ "

- [٤٨٥٤] أخبرُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ (٢)، فَمَا صَلَحَ فِي الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ، وَمَالَمْ يَصْلُحْ فِي الْمَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ (٣)، عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ ، وَلَا يُنْفِقَ شَيْتًا ، وَتَكُونَ النَّفَقَّةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْض (٤).
- [8008] أَخْبِى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَىٰ يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا ،

<sup>(</sup>١) الأحاديث المخرجة تحت هذا العنوان نسبها الحافظ المزي في «التحفة» لكتاب الشروط، سوى الحديث رقم (٤٨٥٧) نسبه لكتاب المزارعة. والمزارعة: أن يعامل إنسانًا على أرض ليتعهدها بالسقى والتربية على أن يُقَسَّم بينهما المحصول. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) المضاربة: أن تُعْطِى مالًا لغيرك يُتاجر فيه، ويكون له نصيب من الرّبح. (انظر: لسان العرب، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٣) **الأكار:** الزَّرَّاع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أكر).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الشروط، وهو عندنا في ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة ، وكتاب الشروط ليس عندنا فيها بين أيدينا من النسخ .

<sup>\* [</sup>٤٨٥٤] [التحفة: س ١٩٣٠٨] [المجتبى: ٣٩٦٣]

#### البتُنَوَالْهُ كِبُوعِ للسَّالَيُّ





صدال عَلَىٰ أَنْ يَعْتَمِلُوهَا (١١) مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ شَطْرَ (ثَمَرَتِهَا).

- [٤٨٥٦] أَخْبِعْ عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن عَبْدِالْحَكَم ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، أَنَّهُ أَعْطَى الْيَهُودَ (خَيْبَرَ) ، عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا .
- [٤٨٥٧] أَخْبِرُا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَن ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ كَانَ يَقُولُ: كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؛ عَلَىٰ أَنَّ لِرَبِّ (٢) الْأَرْضِ مَا عَلَىٰ (رَبِيع) (٣) السَّاقِي مِنَ الرَّرْعِ ، وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كُمْ هُوَ .
- [٤٨٥٨] أخب را عَلِي بن حُجْر، قال : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عمَّايَ يَرَّارَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُع، وَأَنَا شريكُهُمَا ، وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُغَيِّرَانِ (٤).

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) **يعتملوها:** يقوموا بها تحتاج إليه من عهارة وزراعة وتلقيح وحراسة، وغير ذلك. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة :عمل) .

 <sup>\* [</sup>۸۵۵] [التحفة: م دس ٨٤٢٤] [المجتبئ: ٣٩٦٤] • أخرجه مسلم (١٥٥١) (٥).

<sup>\* [</sup>٢٥٨٦] [التحفة: م د س ٤٢٤٨] [المجتبئ: ٣٩٦٥]

<sup>(</sup>٢) لرب: لصاحب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ربب).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «الربيع». والربيع: النهر الصغير. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٣٣).

<sup>\* [</sup>٤٨٥٧] [التحفة: س ٨٤٢٥] [المجتبئ: ٣٩٦٦]

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الشروط، وهو عندنا في ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة ، وكتاب الشروط ليس عندنا فيها بين أيدينا من النسخ .

<sup>\* [</sup>٨٥٨] [التحفة: س ١٨٤٣٩ -س ١٨٩٥٣ -س ١٩١٢٨] [المجتبي: ٣٩٦٧]

#### الكفارالاف المادرة والمزارعة





- [٤٨٥٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ سَعِيدُبْنُ جُبَيْرٍ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَ(الْوَرِقِ)(١).
- [٤٨٦٠] أَخْبِى عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (١).
- [٤٨٦١] أخبر لله قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ (مَنْصُورٍ) (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِبْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِثْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاء (٣).
- [٤٨٦٢] أخبع عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ؛ كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ: بَيَّتَتُكَ عَلَىٰ مُصِيبَةٍ (تُعْذَرُ)(٤) بِهَا، وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: بَيِّئَتُكَ عَلَىٰ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزى في «التحفة» إلى كتاب الشروط، وهو عندنا في ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة، وكتاب الشروط ليس عندنا فيها بين أيدينا من النسخ. والورق: الفضة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٥٣).

<sup>\* [</sup>٥٥٤٩] [التحفة: س ٥٥٤٩] [المجتبع: ٣٩٦٨]

<sup>\* [</sup>٤٨٦٠] [التحفة: س١٨٧٠٧] [المجتبئ: ٣٩٧١]

<sup>(</sup>٢) في «التحفة» من حديث مغيرة بدلا من منصور ، وكذا في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٨١، ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) البيضاء: التي ليس فيها زرع. (انظر: لسان العرب، مادة: بيض).

<sup>\* [</sup>٤٨٦١] [التحفة: س ١٨٤٣٠ –س ١٨٦٨٧] [المجتبئ: ٣٩٦٩]

<sup>(</sup>٤) في (ل): «يعذر» ، وضبب فوقها .

<sup>\* [</sup>٢٢٨٤] [التحفة: س ١٨٨٠١] [المجتبئ: ٣٩٧٠]







## زَوَائِدُ «التُّحْفَةِ» عَلَىٰ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ

• [٣٧] حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُرَّابِئَةِ، وَبَيْعِ الْمُخَابِرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُرَّابِئَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ.

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْمُرْارَعَةِ: عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَخْلَدِ ابْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبِّدِاللَّهِ بِهِ .

\* \* \*

<sup>\* [</sup>٣٧] [التحفة: خ م س ٢٤٥٢] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في البيوع (٦٣١٨)؛ قال: أخبرنا عبدالحميد بن محمد، قال: ثنا مخلد هو: ابن يزيد قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله على نها عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم.

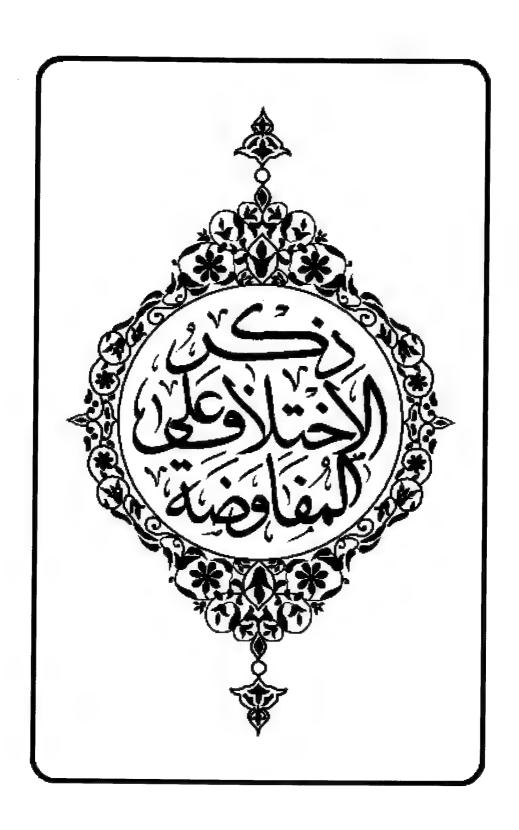





## ٨٧- يَرُالْخِفِلْا (عَلَىٰ) ١١٠ المفَاوَضَيْة

- [٤٨٦٣] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ .
- [٤٨٦٤] أَضِعْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي (عَبْدٍ بَيْنَ) (٢) مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدَهُمَا ، قَالَ : جَائِزٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ يَقْضِى أَحَدُهُمَا (عَلَى) (٣) الْآخَر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ل): «في».

<sup>\* [</sup>٤٨٦٣] [التحفة: د س ق ٩٦١٦] [المجتبئ: ٣٩٧٢-٤٧٤] • أخرجه أبو داود (٣٣٨٨)، وابن ماجه (٢٢٨٨) من طريق سفيان به .

وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود، قاله الترمذي، وابن حبان، وأبوحاتم، وانظر «تحفة التحصيل» (ص ١٦٥).

و سيأتي سندا ومتنا برقم (٦٤٧٠)، (٨٩١٤).

<sup>(</sup>٢) من (ل) ، وفي (م) ، «المجتبئ» ، «التحفة» : «عبدين» ، والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ل) ، وفي «المجتبئ» : «عن» .

<sup>\* [</sup>٤٨٦٤] [التحفة: س ١٩٤١٥] [المجتبئ: ٣٩٧٣]







# ٢٩- في إلحالك

- [٤٨٦٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ شُغبَة، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ.
- [٤٨٦٦] أَضِّ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ (كَانَ) كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّىٰ يَعْلِمَهُ أَجْرَهُ .
- [٤٨٦٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ
  حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، هُوَ : ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
  عَلَىٰ طَعَامِهِ ، قَالَ : لَا حَتَّىٰ يُعْلِمَهُ .

 <sup>★ [</sup>٤٨٦٥] [التحفة: دس ٣٩٥٨] [المجتبئ: ٣٨٩١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه . وأخرجه
 أبو داود في «المراسيل» (١٨١) ، وأحمد (٣/ ٥٩ ، ٦٨ ، ٧١) من طريق حماد به مرفوعًا .

وقال المزي في «التحفة»: «إبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد لم يسمع منه» . اهـ . وكذا قال في «تهذيب الكمال» .

وقال أبوزرعة كما في «علل الرازي» (١١١٨): «الصحيح موقوف عن أبي سبعيد» .له.

<sup>\* [</sup>٢٦٨٦] [التحفة: س٥٧٥] [المجتبئ: ٣٨٩٢]

<sup>\* [</sup>٤٨٦٧] [التحفة: س ١٨٥٩٢] [المجتبئ: ٣٨٩٣]



- [٤٨٦٨] أخبئ مُحمَّدُ بنُ حَاتِم، أَخْبَرَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ وَقَتَادَةً ، فِي رَجُلُ قَالَ لِرَجُلُ : أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَىٰ مَكَّةً بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ سِوْتُ شَهْرًا ، أَوْ كَذَا وَكَذَا - شَيْتًا سَمَّاهُ - فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا وَكُرِهَا أَنْ يَقُولَ : أَسْتَكْرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرِ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا.
- [٤٨٦٩] أخبر لل مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ ، أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : عَبْدُ أَوَّاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ ، وَسَنَةً أُخْرَى بِحَرَاجِ (١) كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ (بِهِ) قَالَ: (وَكُرِهَ)(٢) اشْتِرَاطَكَ (حَتَّىٰ)(٣) تُؤَاجِرَهُ أَيَّامًا لَغْوَا، أَوْ آجَزْتَهُ وَقَدْ مَضَىٰ بَعْضُ (الشَّهْرِ)<sup>(٤)</sup>، قَالَ: إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي بمَا مَضَى.

<sup>\* [</sup>٨٦٨] [التحفة: س ١٨٥٩٣] [المجتبئ: ٣٨٩٤]

<sup>(</sup>١) بخراج: بضريبة يؤديها العبد لسيده على أن يخلي بينه وبين عمله. (انظر: لسان العرب، مادة: خرج).

<sup>(</sup>٣) في «المجتبين»: «حين». (٢) في «المجتبئ» : «ويجزئه» .

<sup>(</sup>٤) في «المجتبي»: «السنة».

<sup>\* [</sup>٤٨٦٩] [التحفة: س ١٩٠٧٥] [المجتبئ: ٣٨٩٥]







# ٠٧- الشِّفَافِينِ الرَّوْجَيْنِ

• [ ٤٨٧٠] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةً قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، مَعَ كُلِّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا بَعَثَ الْحَكَمَيْنِ قَالَ : رُوَيْدَكُمَا حَتَّىٰ أُعْلِمَكُمَا وَاجِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا بَعَثَ الْحَكَمَيْنِ قَالَ : رُوَيْدَكُمَا حَتَّىٰ أُعْلِمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، مَاذَا عَلَيْكُمَا ، هَلْ تَدْرِيَانِ مَاذَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُخْمَعَا جَمَعْتُمَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : قَدْ رَضِيتِ بِمَا حَكَمَا ؟ قَالَ : قَدْ رَضِيتِ بِمَا حَكَمَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِي وَلِي . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِي أَرْضَىٰ أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ يَجْمَعًا وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ يَجْمَعًا وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ يَجْمَعًا وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ يَجْمَعًا وَلَا أَرْضَىٰ أَنْ يَجْمَعًا وَلَا أَرْضَىٰ يَوْمُنَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيتُ . فَقَالَ عَلِيَّ : كَذَبْتَ ، وَاللَّهَ لَا تَبْرَحُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيتُ .

<sup>\* [</sup>۱۸۷۰] [التحفة: س ۱۰۲۳۹] • تفرد به النسائي، وأخرجه الدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٩٥)، والبيهقي في «الكبرئ» (٧/ ٣٠٦)، والطبري في «التفسير» (٥/ ٧١)، والشافعي في «الأم» (٥/ ١٩٥)، وغيرهم. وقال الشافعي: «حديث علي ثابت عندنا، وهو − إن شاءالله − كيا قلنا لا نخالفه». اهـ.

والحديث صحح إسناده الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٢٠٤)، وانظر «تفسير ابن كثير» (٢/ ٢٥٩-٢٠).



• [٤٨٧١] أَضِمْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّىٰ يَجِيءَ مِنَ الْمَرْأَةِ.

رَّتَمَّ الْكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّه وَعَوْنِهِ).

ح: حمزة بجار اللَّه

<sup>\* [</sup> ٤٨٧١] [التحفة: س ١٨٤٧] . قفرد به النسائي ، وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٤٤٠) عن سفيان به ، وزاد: «وقال سفيان مرة أخرى: لا بأس بالخلع إذا كان من قبل المرأة». اهـ. وأخرجه الطبري في «التفسير» (٢/ ٤٦٣) من وجه آخر عن عمرو ، بمعناه . و انظر «فتح الباري» (٩/ ٤٠١-٤٠٢).







# ١٧- [ أَبُولُجُ مِرَ لَأَجُهُ إِلَيْكِ الْبُيُوعُ الْجِتَاةِ ] ١٠٠

## (وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا)

 [٤٨٧٢] (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ): قُرئَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيِّ النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَكُمْ شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: سَمِعْتُ السَّائِبِ بْنَ يَزِيدَ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ شَرُّ الْكَسْبِ: ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ (٢)، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ (٣).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من عندنا للإيضاح، وكذا جاءت هذه الأحاديث في كل النسخ بغير عنوان ملتصقة بـ «الشقاق بين الزوجين» ، وعزاها الحافظ المزى في «التحفة» لكتابي الحدود والصيد ، حسب نسخته .

<sup>(</sup>٢) مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا، سياه مهرا مجازا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤/٧/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من هذا الوجه عن شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى لم يذكره الحافظ المزي في «التحفة» معزوًّا لهذا الموضع، وقد استدرك عليه ابن العراقي في «الإطراف» (١٧٤) بأنه فاته أن النسائي أخرجه في الحدود من هذا الوجه، وتابعه ابن حجر في «النكت الظراف» إلا أنه قال: عن محمد بن المثنى وحده. وذكرا أن الحديث في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم أيضا ، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في هذا الموضع .





#### خَالَفَهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ:

 [٤٨٧٣] حرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿شَوُّ الْكَسْبِ : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكُسْبُ الْحَجَّامِ)(١).

رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِع :

 [٤٨٧٤] حرثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ جُعَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَبْنِ خُصَيْفَةً ، عَنِ السَّائِبِبْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ يَقُولُ: ﴿ شَرُّ الْكَسْبِ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَثَمَنُ الْكُلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِ*ئُ*".

خَالَفَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

<sup>\* [</sup>٤٨٧٢] [التحفة: م د ت س ٣٥٥٥] [المجتبئ: ٤٣٣٢] ◘ أخرجه مسلم (١٥٦٨) (٤٠)، وسيأتي سندا ومتنا برقم (٤٩٩٨).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الحدود، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في هذا الموضع .

<sup>\* [</sup>٤٨٧٣] [التحفة: س ٤٨٧٣]

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث تفرد به النسائي من هذا الوجه ، ولم يذكره المزي في «التحفة» بهذا الإسناد ، وقد استدرك عليه ابن العراقي في «الإطراف» (١٧٤) وتابعه ابن حجر في «النكت» بأنه فاته أن النسائي أخرجه في الحدود من هذا الوجه، وذكرا أن الحديث في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم أيضا ، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في هذا الموضع .

<sup>\* [</sup>٤٨٧٤] [التحفة: م دت س ٥٥٥٣]

#### المُوَاعُمِ الْحِيْلِ الْفِي الْمِيْوَعُ الْحِوَةِ



• [١٥٧٥] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم ، عَنْ عَبْدِالوَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم ، عَنْ عَبْدِالوَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِيَّ : «السُّحْتُ ثَلاَثُ : مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَتُمَنُ الْكَلْب (۱) .

خَالَفَهُ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَا) (٢):

• [٤٨٧٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَا ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ) مُحَمَّد ، وَهُوَ : ابْنُ إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ (مُحَمَّدِ) (٣) بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّد يُنْ (مُحَمَّدِ) (٣)

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الحدود، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «قال ابن حجر تَخَلَّلُهُ: عبدالرحمن بن مغرا - بفتح الميم وسكون المعجمة ، ثم راء مقصور - الدوسي أبو زهير الكوفي ، نزيل الري ، صدوق ، تكلم في حديثه عن الأعمش ، من كبار التاسعة ، مات سنة بضع وتسعين . انتهلى » .

<sup>\* [</sup>٥٧٨٤] [التحفة: س ٧٩٧٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٤٨٧٠) : «عبدالرحمن بن محمد: هو ابن عبدالقاريّ وإبراهيم هذا هو أخوه على ما أظن، والناس يروون هذا الحديث عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج». اهد. وانظر «التمهيد» (٢٢٦/٢)، و«نصب الراية» (٤/٢٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ل) ، وفي «التحفة» : «عمر» ، ولم نجد لكل من : عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله وعبدالرحمن بن عمر بن عبدالله ترجمة في التهذيبين ، «التقريب» قال أبوحاتم الرازي في كتاب «العلل» (٢/ ٢٧ ، ٤٤٤) : «عبدالرحمن بن محمد : هو ابن عبدالقاريُّ ، وفي موضع : ابن القاريُّ » وهو وإبراهيم هو أخوه على ما أظن» . اهـ. وفي «نصب الراية» (٢/ ٥) : «هو القاريُّ» . اهـ. وهو والد يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالقاريّ ، ترجم له البخاري في «تاريخه» (٥/ ٣٤٦) ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٨١) - تبعًا لأبيه - وحكى عن ابن معين أنه قال فيه : «ثقة» . اهـ.





عَمِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مِنَ السُّحْتِ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّام) (١).

قَالَ أَبُو عَلِلْ ِهِمْنِ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ فُضَيْلِ نَسَبَ عَبْدَالرَّحْمَنِ إِلَىٰ جَدِّهِ.

رَوَاهُ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ :

• [٤٨٧٧] صرثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي : ابْنَ حَمْرَةً ، حَدَّثَنِي الْأَوْرَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ اللَّاوْرَاعِيُّ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يَالِيُّ : (كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يَالِيُّ : (كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ (حَبِيثٌ ) (٢) .

(تَابَعَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ:

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الحدود، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في هذا الموضع.

<sup>\* [</sup>٢٧٩٣] [التحفة: س ٣٧٩٣]

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه لم يذكره المزي في «التحفة» ، وقد استدرك عليه ابن العراقي في «الإطراف» (١٧٤) وتابعه ابن حجر في «النكت الظراف» بأنه فاته أن النسائي أخرجه في الخدود ، وذكرا أنه في رواية ابن الأحر ولم يذكره أبو القاسم أيضا ، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في هذا الموضع .

 <sup>★ [</sup>۲۸۷۷] [التحفة: م د ت س ٣٥٥٥] • أخرجه مسلم (١٥٦٨) (٤١) من طريق الأوزاعي به،
 وأخرجه أبو داود (٣٤٢١)، والترمذي (١٢٧٥)، وأحمد (٣/ ٤٦٤، ٤٦٥)، (٤/ ١٤١) من
 أوجه أخرئ عن يحيئ بن أبي كثير به.



- [۸۷۸] حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةً بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ يَحْيَى ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ السَّائِبَ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ يَحْيَى ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : ابْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : (ثَمَنُ الْكَلْبِ حَبِيثٌ ، وَكُسْبُ الْحَجَّامِ حَبِيثٌ ، وَكُسْبُ الْبَغِيِّ (۱) حَبِيثٌ ) . (۲) خَبِيثٌ ، وَكُسْبُ الْبَغِيِّ (۱) خَبِيثٌ ) . (۲) خَالَفَهُمَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ :
- [ ٤٨٧٩] حرثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَخِيلُ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَخِيلُ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (كَسْبُ الْحَجَّامِ حَدَّثُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (كَسْبُ الْحَجَّامِ حَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَبِيثٌ ) (").

<sup>(</sup>١) البغى: الزانية . (انظر: هدى السارى ، ص٨٩) .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من (ل)، والحديث فات المزي في «التحفة»، واستدركه عليه ابن العراقي في «الإطراف» (١٧٤) وتابعه ابن حجر في «النكت الظراف» بأنه فاته أن النسائي أخرجه من هذا الوجه في الحدود، وذكرا أنه في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم أيضا، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في هذا الموضع.

 <sup>★ [</sup>٤٨٧٨] • أخرجه مسلم (١٥٦٨/٤١) من وجه آخر عن هشام ، عن يحيي ، حدثني إبراهيم
 ابن عبدالله ، وانظر ما سيأتي برقم (٤٩٩٨) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يذكره المزي من هذا الوجه في «التحفة»، وقد استدركه عليه ابن العراقي في «الإطراف» (١٧٤) وتابعه ابن حجر في «النكت الظراف» بأنه فاته أن النسائي أخرجه في الحدود من هذا الوجه، وذكرا أنه في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم أيضا، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في هذا الموضع.



## وَمُحَمَّذُ بْنُ يُوسُفَ قَدْ رَوَىٰ عَنْهُ أَيْضًا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ:

• [٤٨٨٠] أَخْبِى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف ، عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَىٰ عَشْرَةً رَكْعَةً .

\* [۲۸۷۹] [التحفة: م دت س ٣٥٥٥] • أخرجه مسلم (٢١/١٥٦) من وجه آخر عن هشام عن يحيل حدثني إبراهيم بن عبدالله ، وانظر ماسيأتي برقم (٤٩٩٨).

\* [ ٤٨٨٠] [ التحفة: س ١٠٤٤٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه مالك في «الموطأ» ( ٢٥٤) .

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٨/ ١١٤): «هكذا قال مالك في هذا الحديث: (إحدى عشرة ركعة) وغيره يقول فيه: (إحدى وعشرين)». اهـ.

بل توبع عليه مالك ، تابعه : يحيئ بن سعيد القطان فيها أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٢) ، وإسهاعيل بن جعفر ، كها عند ابن خزيمة في حديث علي بن حجر (٤٤٠) ، وفي هذا إبطال لدعوى ابن عبدالبر تفرد مالك بهذه الرواية ، وبنحو هذا قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (١/ ٣٤١) ، والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» (٣/ ٤٤٠).

ورواه ابن إسحاق عن محمد بن يوسف بإسناده ، إلا أنه قال : «ثلاث عشرة ركعة» ، وقال : «هذا أثبت ماسمعت في ذلك» . اهـ . قال الحافظ في «الفتح» (٢٥٣/٤) : «وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي على من الليل» . اهـ . وقد سبق برقم (٥٠٥) ، وإلا فرواية مالك ومن تابعه هي المقدمة .

والحديث رواه عبدالرزاق في «مصنفه» (٢٦٠/٤) من طريق داودبن قيس وغيره عن محمد بن يوسف به ، إلا أنه قال : «إحدى وعشرين ركعة» .

وعبدالرزاق وإن كان ثقة فقد اختلط في آخر عمره وعمي وصار يتلقن ، وعلى هذا فها رواه مالك والجماعة أثبت .

ورواه يزيدبن عبداللَّهبن خصيفة عن السائب به، إلا أنه قال: «عشرين ركعة»، كذا أخرجه الفريابي في كتاب الصيام (١٧٦)، والبيهقي في «سننه» (٢/ ٤٩٦) كلاهما من طريق =

## انَوَاعُ مِرَافِ إِنْ الْبُوعُ الْمِعْ وَالْمِ

• [٤٨٨١] صر ثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمُّ سَلَمَةً فَحَدَّثَتْنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبُنَا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ .

ابن أبي ذئب عنه ، وفي رواية إسهاعيل بن أمية عنه : «حسبت أن السائب قال : إحدى وعشرين» ، كذا أخرجه أبو بكر النيسابوري في «الفوائد»، وابن خصيفة، وثقه جمهور أهل العلم، وقيل عن أحمد أنه قال فيه: «منكر الحديث». اه.. كذا في رواية أبي داود عنه ، والثابت عن أحمد إطلاق التوثيق فيه ، كذا في روايتي عبدالله والأثرم ، وأحمد لا يستعمل هذا اللفظ فيمن يطلق فيهم التوثيق، علم ذلك عنه بالاستقراء، ومع ثقة ابن خصيفة فرواية محمدبن يوسف هي الأرجح لمزيد تثبته أولا ، فقد ثبته يحيى القطان وغيره ، ولذا وصفه الحافظ في «التقريب» بأنه : «ثقة ثبت» . اهـ. بينها اكتفى في الآخر بقوله : «ثقة» . اهـ. وثانيا موافقة روايته للمرفوع ، كها يأتى بيانه .

و الحديث رواه الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد ، قال : «كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة».

كذا أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٤/ ٢٦١) من طريق الأسلمي عن الحارث به ، والأسلمي

وكذا رواه يزيدبن رومان عن عمر ، أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١١٥)، والفريابي في الصيام (١٧٩)، وهذا إسناد منقطع، قال البيهقي في «السنن» (٢/ ٤٩٦): «يزيدبن رومان لم يدرك عمر». اه.

ومثله ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ١٦٣) من طريق مالك عن يحيي بن سعيد : «أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة» ، ويحيى الأنصاري لم يدرك عمر يقينا .

مما سبق يتضح أن رواية محمد بن يوسف: «إحدى عشرة ركعة» هي الأثبت، وخاصة أنها الموافقة لما ثبت في المرفوع عنه ﷺ، وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١١٤٧ ، ٢٠١٣، ٣٥٦٩) من حديث عائشة أنها قالت: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان و لاغير رمضان عن إحدى عشرة ركعة».

و لمزيد تحقيق انظر: «الفتح» (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤).

وَحَدَّثَنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ جَنْبَا (١) مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٢).

خَالَفَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَعْوَرُ:

• [٤٨٨٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةً وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُبْنُ يُوسُفَ ، أَنَّ عَطَاءَبْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا قَرَّبَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ (وَلَمْ يَتَوَضَّأُ)(٣).

خَالَفَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ:

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه». اهـ. وقال البيهقي في «الكبرى» (١/ ١٥٤): «هكذا رواه الحجاج بن محمد وروح بن عبادة عن ابن جريج ورواه عثمان بن عمر عن ابن جريج عن محمدبن يوسف عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي عَيْدٌ». اهـ. وحديث أم سلمة هو الحديث السابق، وانظر «التمهيد» لابن عبدالبر (٣/ ٣٢٩).

ح: حمزة بجار الله

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) جنبا: الجنب: القطعة من الشيء تكون معظمه أو شيئا كثيرا منه. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة :جنب) .

<sup>(</sup>٢) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٣٦)، وعزاه المزي في «التحفة» بهذا الإسناد إلى كتابي الطهارة والصوم فقط، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في الطهارة والصوم وهذا الموضع.

<sup>\* [</sup> ١٨٨١] [ التحفة: م س ١٦١٨] [ المجتبئ : ١٨٨]

<sup>(</sup>٣) في (ل): «وما توضأ».

تنبيه : أخرج المزي هذا الحديث في «التحفة» معزوًا إلى كتاب الحدود كما سبق وأشرنا في أول الكتاب.

<sup>•</sup> أخرجه الترمذي (١٨٢٩)، وأحمد (٦/ ٣٠٧) من طريق \* [۲۸۸۲] [التحفة: ت س ۲۸۲۰۰] ابن جريج به .



• [٤٨٨٣] صر ثنا قُتُنبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ (ثُمَّ صَلَّىٰ) وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (١).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه المزي في «التحفة» إلى النسائي، ولم يذكره من طريق قتيبة هذا، واستدركه عليه الحافظ في «النكت» من هذا الوجه وعزاه إلى الحدود وقال في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في هذا الموضع.

<sup>\* [</sup>۲۸۸۳] [التحفة: خ م د ۷۹۷۹] • أخرجه البخاري (۲۰۷)، ومسلم (٣٥٤).









# ١٠٠٤ عسر الغالم ١٠٠٠

- [٤٨٨٤] حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ الْفَصْلِ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ حُمَيْدِ الرُّوَّاسِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعِقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَنْ أُنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعِقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَنْ أُنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعِقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّه 

  ﷺ فَسَأَلُهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، (فَنَهَىٰ) (٢) عَنْهُ (٣) .
- [٤٨٨٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، هُوَ : غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَىٰ الْمُغِيرَةِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَىٰ

وقد أخرج البخاري (٢٢٨٤) النهي عن عسب الفحل من طريق علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر . وسيأتي سندا ومتنا برقم (٦٤٤٤) .

<sup>(</sup>١) عسب الفحل: العسب: المني، والفحل: الذكر من الفرس أو الجمل وغيرهما. والمقصود: الأجر الذي يؤخذ مقابل جعل ذكر الحيوان يُجامع الأنثى. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسب).

<sup>(</sup>٢) في (ل) : «فنهاه» .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى البيوع فقط ، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في البيوع وهذا الموضع .

<sup>\* [</sup>٤٨٨٤] [التحقة: ت س ١٤٥٠] [المجتبئ: ٤٧١٥] ● أخرجه الترمذي (١٢٧٤) وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة». اهـ.

وقال الطبراني في «الصغير» (٢/ ٤٠٤): «لم يروه عن محمدبن إبراهيم إلا هشام بن عروة ولاعن هشام إلا إبراهيم بن حميد، تفرد به يحيل بن آدم». اهـ.

#### السِّهُ وَالْكِبِرُ وَلِلنَّسِمُ إِنَّ





• [٤٨٨٦] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ يُوسُف ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، وَهُوَ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْعِينُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نُهِي عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (٣) .

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ:

<sup>(</sup>١) الحجام: من يقوم بعمل الحجامة، وهي: إخراج الدم من الجسد بغرض العلاج. (انظر: لسان العرب، مادة: حجم).

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى البيوع فقط ، وهو عندنا كما في النسخ التي بين أيدينا في البيوع وهذا الموضع .

<sup>\* [</sup>٨٨٨٥] [التحفة: س ١٣٦٢٧] [المجتبئ: ٢٧١٦] • أخرجه أحمد (٢٩٩/٢) عن محمد بن جعفر به . وفيه : «كسب الحجام وكسب البغي ، وثمن الكلب قال : وعسب الفحل ، قال : وقال أبو هريرة : هذه من كيسي» .

و سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) قد عزا المزي في «التحفة» حديث محمدبن علي إلى البيوع، وحديث محمدبن حاتم إلى الحدود، والذي عندنا حديث محمدبن علي في البيوع وسيأتي (٦٤٤٦)، وبالإسنادين جميعا في هذا الموضع.

 <sup>\* [</sup>٤٨٨٦] [التحفة: س ٤١٣٥] [المجتمع: ٤٧١٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وقال الذهبي في «الميزان» (٧/ ٩٠) في ترجمة هشام أبي كليب بعد أن ذكر الحديث: «هذا منكر، وَرَجُلُهُ لا يُعرف». اهـ.



• [٤٨٨٧] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَرْبَعٌ مِنَ السُّحْتِ (١) : ضِرَابُ الْفَحْلِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيُ (٢) ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ (٣) .

#### خَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ:

[٤٨٨٨] حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ سَعْدًا مَوْلَىٰ خَلِيفَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَاجُ الْحَجَّام ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ مِنَ السُّحْتِ .

رَوَاهُ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ : سَعِيدٌ :

ص: كوبريلي

\* [٨٨٨٤] [التحفة: س ١٢٩٣٦]

<sup>(</sup>١) السحت: الحرام. (انظر: لسان العرب، مادة: سحت).

<sup>(</sup>٢) مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا، سهاه مهرا مجازا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤٢٧/٤).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» (١٠/ ٢٦١) إلى كتاب الحدود، وقال: في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم. اهـ. وهو عندنا في هذا الموضع، وذكره الحافظ في «النكت» كما في الموضع السابق، وقال: من لحق المصنف.

 <sup>★ [</sup>٤٨٨٧] • أخرجه ابن حزم في «المحلي» (٨/ ١٩٢)، (٩/ ١٠) من طريق الأعمش، وتابعه عليه عبد الملك عند ابن أبي شيبة (٤/ ٥١٢).

وخالفهم اليث عند الحارث في «مسنده» (٤٣٤ – زوائد) فرواه عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، وكذلك رواه رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا عند أبي عوانة (٣/ ٣٥٧).

#### السُّهُ الْأَكْبِرَى لِلنِّسَائِيُّ





 [٤٨٨٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سُعَيْدٍ مَوْلَىٰ خَلِيفَةً ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكُسْبُ الْتُحَجَّامِ سُحْتٌ .

رَفَعَهُ أَبُو حَازِمِ سَلْمَانُ مَوْلَىٰ عَزَّةً:

 [٤٨٩٠] حرثنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَ (عَسْب )<sup>(۱)</sup> التَّيْس.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ بَدَلَ عَسْبِ التَّيْسِ : مَهْرِ الْبَغِيِّ (٢).

وابن فضيل قد غلط على الأعمش في غير شيء ، قاله الدارقطني ، انظر «شرح العلل» لابن رجب (٢/ ٥٣٥)، والحديث سيأتي أيضا بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٤٤٧).

ح: حزة بجار الله

<sup>\* [</sup>٤٨٨٩] [التحفة: س ١٢٩٣٦]

<sup>(</sup>١) في (ل): «عَسِيبِ».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ذكره المزي في «التحفة» عن على بن ميمون وواصل بن عبدالأعلى وعزاه إلى كتاب البيوع فقط، وهو عندنا عن واصل وحده في هذا الموضع وفي البيوع والذي سيأتي برقم . (7EEV)

<sup>\* [</sup>٤٨٩٠] [التحفة: (ت ) س ق ١٣٤٠٧] [المجتبئ: ٤٧١٨] . أخرجه الترمذي - تعليقا -(١٢٧٩)، وأبن ماجه (٢١٦٠)، والحاكم (٢/ ٣٣) من طريق ابن فضيل به، وعند الحاكم: «عن أبي صالح وأبي حازم» .

قال الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٥١٠): «قال البخاري: لاأعلم أحدًا روى هذا الحديث غير ابن فضيل» . اه. .

و قال أبو حاتم: «أخشى أنه - يعني ابن فضيل - أراد أبا سفيان عن جابر عن النبي ﷺ». اه. «علل ابن أبي حاتم» (٢٨٣٤).

#### عسبالغلا



- [٤٨٩١] صر ثنا (مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ) ('' ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِي (٢') ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ لَا يَحِلُّ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيّ (٣) .
- [٤٨٩٢] حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ .
- [٤٨٩٣] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ . (وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، عَنْ عَلِيًّ الْحَكَمِ . (وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، عَنْ عَلِيًّ الْحَكَمِ ) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ (عَسْبِ ابْنِ الْحَكَمِ ) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ (عَسْبِ الْفَحْلِ ) (٤٠) .

(١) في «التحفة»: «محمد بن الحسن»، والمثبت من النسخ هو الصواب، وهو ابن إشكاب، وانظر مصادر ترجمته.

(٢) في «التحفة» جعله من حديث محمد بن أبي عبيدة ، عن الأعمش ، دون ذكر أبيه في إسناده ، وهو خطأ ، ثم نبه الحافظ المزي على أن الحديث من رواية ابن الأحمر ، ولم يذكره أبو القاسم .

(٣) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الحدود، وهو عندنا في هذا الموضع.

\* [ ١٣٤٠٧ ] [التحفة : (ت ) س ق ١٣٤٠٧ ]

\* [٤٨٩٢] [التحفة: م س ٢٨٢٢] [المجتبئ: ٤٧١٣] • أخرجه مسلم (١٥٦٥/ ٣٥) من طريق ابن جريج به . والحديث سيأتي أيضا بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٤٤٢) .

(٤) في (ل): «عَسيب الفحل»، وكتب بحاشيتها: «هنا تم الجزء الثالث والثلاثون، بلغت المقابلة فصح بحمد الله». اه.



(تَمَّ الْكِتَابُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا دَائِمًا، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ).

\* \* \*

د : جامعة إستانبول

م: مراد ملا

<sup>=</sup> وهذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب البيوع فقط ، والذي سيأتي برقم (٦٤٤٣)، وهو عندنا في هذا الموضع أيضا .

<sup>\* [</sup>۲۸۹۳] [التحفة: خ د ت س ۸۲۳۳] [المجتبئ: ٤٧١٤] • أخرجه البخاري (٢٢٨٤)، وأبو داود (٣٤٢٩). والحديث سيأتي أيضا بنفس الإسناد والمتن برقم (٣٤٢٣).







# (وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا)

# ٣٣- كَابُلَانِيَانِ (وَالْكِيَّارُكِيِّ)"

## ١ - الْحَلِفُ بِعِزَّةِ اللَّهُ (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ)

• [٤٨٩٤] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْ قَالَ : انْظُوْ إِلَيْهَا ، قَالَ : الْجَنَّةِ فَقَالَ : انْظُوْ إِلَيْهَا ، قَرَجَعَ فَقَالَ : وَعِرَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا وَلِي مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا . فَنَظُرَ إِلَيْهَا ، فَرَجَعَ فَقَالَ : وَعِرَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ إِلَيْهَا فَانْظُو إِلَيْهَا فَانْظُو إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا . فَنَظُرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِي قَدْ (حُجِبَتْ) (٢ ) بِالْمَكَارِهِ ، فَقَالَ : وَعِرَّتِكَ لَقَدْ حَشِيثُ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ . قَالَ : اذْهَبْ فَانْظُو إِلَى النَّارِ فَقَالَ : وَعِرَّتِكَ لَقَدْ حَشِيثُ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ . قَالَ : اذْهَبْ فَانْظُو إِلَى النَّارِ فَقَالَ : وَعِرَّتِكَ لَقَدْ حَشِيثُ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ . قَالَ : اذْهَبْ فَانْظُو إِلَى النَّاوِ فَقَالَ : وَعِرَّتِكَ لَقَدْ حَشِيثُ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ . قَالَ : اذْهَبُ فَانْطُو إِلَى النَّارِ فَعَلَى النَّالِ فَا الْمَا فِيهَا . فَنَظُرَ إِلَيْهَا ، فَإِذَا هِي يَرْكُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَرَجَعَ فَقَالَ : وَعِرَّتِكَ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدُ . فَأَمْرَ بِهَا فَحُقَّتْ بِالشَّهَوَاتِ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَقَالَ : وَعِرَّتِكَ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ . فَأَمْرَ بِهَا فَحُقَتْ بِالشَّهَوَاتِ ، فَقَالَ : ارْجِعْ

<sup>(</sup>١) في (م): «والنذور»، والمثبت من (ت).

 <sup>(</sup>۲) كذا في (م) وفوقها «ض ع»، وفي (ت)، وحاشية (م): «حفت»، وفوقها في حاشية (م):
 «خ». وحجبت: غطيت. (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) (۱۱/ ۳۲۰).





إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذًا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا».

## ٧- الْحَلِفُ بِمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

• [8490] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُوسَىٰ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ سَالِم بْنِ عَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ يَمِينٌ يَحْلِفُ عَلَيْهَا النَّبِيِّ عَيَيْ : ﴿ لَا ، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ \* (١) .

# ٣- الْحَلِفُ بِمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ

• [٤٨٩٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ يَمِينٌ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ يَحْلِفُ بِهَا: (لَا ،

وسيأتي من وجه آخر عن موسى بن عقبة برقم (٧٨٦٤).

 <sup>★ [</sup>٤٨٩٤] [التحفة: س ١٥٠٨٤] [المجتبئ: ٣٧٩٦] • أخرجه أبو داود (٤٧٤٤)، والترمذي (٢٥٦٠) وقال: «حسن صحيح»، وأحمد (٢/ ٣٣٢، ٣٥٤، ٣٧٣)، وصححه ابن حبان (٢٣٩٤)، والحاكم (٢/ ٢٦) من طريق محمد بن عمرو، بنحوه.

<sup>(</sup>١) كذا عزاه المزي في «التحفة» لابن ماجه في الكفارات، وليس هو في المطبوع منه.

 <sup>\* [</sup>٤٨٩٥] [التحفة: خ ت س ق ٢٠٧٤] [المجتبئ: ٣٧٩٤] ● أخرجه البخاري (٦٦١٧، ٦٦٢٨، ٢٦٢٨) من طريق موسئ بن عقبة به، وهو في «سنن أبي داود» (٣٢٦٣) من هذا الوجه أيضًا، إلا أن المزي ذكره في «التحفة» (٣٠٥٨) في ترجمة موسئ بن عقبة عن نافع، ولم يذكره في ترجمة موسئ بن عقبة عن سالم.



## وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ)) (١).

# ٤- التَّشْدِيدُ فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ

- [٤٨٩٧] أَضِلُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنَ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ) . وَكَانَتْ قُرَيْشُ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا ؛ فَقَالَ : (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) .

(١) في «التحفة» : «لا ، ومقلب القلوب» . كذا!

\* [۲۸۹٦] [التحقة: س ق ٢٨٦٥] [المجتبئ: ٣٧٩٥] • أخرجه ابن ماجه (٢٠٩٢) من وجه آخر عن عبدالله بن رجاء به . قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/٤٤٤): «سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبادبن إسحاق ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه . . . فذكر الحديث ، ورواه يونس بن يزيد وعقيل عن الزهري ، عن حمزة بن عبدالله ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ ، فقال أبو زرعة : حديث يونس وعقيل أصح» . اهـ .

ولفظ: «مصرف القلوب» ثبت في «صحيح مسلم» (٢٦٥٤) من حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص ، لكن بصيغة الدعاء وليس الحلف .

\* [۲۸۹۷] [التحفة: خ م س ۷۱۲۵] [المجتبئ: ۳۷۹۷] • أخرجه البخاري (۳۸۳٦)، ومسلم (۲۱۲٤٦).

(٢) في (ت): «قال قال».

\* [٨٩٨] [التحفة: س ٧٠٣٤ – ٧٠٤٢] [المجتبئ: ٣٧٩٨] • أخرجه أحمد (٢/ ٤٨) عن ابن علية ، ثنا يحيئ بن أبي إسحاق ، حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبدالله ، حدثني =





## ٥- الْحَلِفُ بِالْآبَاءِ

- [٤٨٩٩] أَخْبِ رُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ : وَأَبِي وَأَبِي . فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَاثِكُمْ ﴾ . قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (١).
- [٤٩٠٠] أَحْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ -قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيّ قَالَ: ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ﴾ . فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِوًا.

ت: تطوان

فلان ، أن رسول اللَّه ﷺ - فذكر حديثًا - وفي آخره : «فقال سالم : أما هذه فلا ، سمعت عبدالله ابن عمر يقول: قال رسول الله عليه منه . . .» فذكر حديث الباب، وانظر الحديث السابق، وكذا الأحاديث الآتية.

والحديث أورده الحافظ المزي في «التحفة» (٧٠٤٢) تحت ترجمة رجل من بني غفار ، عن سالم ، عن ابن عمر - وليس هذا محله - وأحال على الموضع (٧٠٣٤) تحت ترجمة يحيي بن أبي إسحاق، عن سالم عن ابن عمر ، والحديث حديثه ، وليس من حديث الرجل من بني غفار كما أسلفنا .

<sup>(</sup>١) **ذاكرا ولا آثرا**: مُبْتَدِئًا من نفسي ولا روَيْتُ عن أحد أنه حَلَفَ بها . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة :ذكر ) .

<sup>\* [</sup>٤٨٩٩] [التحفة: خت م ت س ٦٨١٨] [المجتبن: ٣٧٩٩] • علقه البخاري عقب حديث رقم (٦٦٤٧)، ووصله مسلم (١٦٤٦/٢)، وتابع معمرٌ ابنَ عيينة في جعله من مسند ابن عمر، وجعله يونس وعقيل والزبيدي عن ابن عمر عن أبيه ؛ أشار إلى ذلك البخاري في «صحيحه» ، وابن عيينة قد اختلف عنه كما هنا.

<sup>\* [</sup>٤٩٠٠] [التحفة: خ م د س ق ١٠٥١٨] [المجتبى: ٣٨٠٠] • أخرجه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (1357)





• [٤٩٠١] أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، قَالَ عَنْ عُمَرُ ، فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا .

# ٦- الْحَلِفُ بِالْأُمَّهَاتِ

• [ ٤٩٠٢] أَضِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : «لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ (١١ ) ، وَلَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ (١١ ) ، وَلَا تَخْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ » .

# ٧- الْحَلِفُ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ

• [٤٩٠٣] أَضِلْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حَالِدٍ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَةٍ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَةٍ

<sup>\* [</sup>٤٩٠١] [التحفة: خ م دس ق ١٠٥١٨] [المجتبئ: ٣٨٠١]

<sup>(</sup>۱) بالأنداد: ج. نِدّ، وهو: الشبيه والمثيل، والمراد: ما يُعبد من دون الله. (انظر: لسان العرب، مادة:ندد).

<sup>\* [</sup>٤٩٠٢] [التحفة: د س ١٤٤٨٣] [المجتبئ: ٣٨٠٢] • أخرجه أبو داود (٣٢٤٨)، وصححه ابن حبان (٤٣٥٧) من طريق عبيدالله به .

وقال الطبراني في «الأوسط» (٤٥٧٥) : «لم يرو هذا الحديث عن عوف إلا معاذبن معاذ». اهـ.

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَىٰ لِنسِّمَ إِنِّي





سِوَىٰ الْإِسْلَامِ كَاذِبَا فَهُوَ كَمَا قَالَ . وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ (عُذَّبَ بِهِ)(١) فِي نَارِ جَهَنَّمَ) . وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ : (بِشَيْءٍ مُتَعَمَّدًا) .

 [٤٩٠٤] أُخُبَرني مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ١٠ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ و ، عَنْ يَحْيَىٰ ، أَنَّهُ حَذَّنْهُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَىٰ الْإِسْلَامِ كَاذِبَنَا فَهُوَ كَمَا قَالَ . وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ) .

# ٨- الْحَلِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَام

• [٤٩٠٥] أَضِعْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَام؛ فَإِنْ كَانَ كَاذِبَا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ (صَادِقًا) (لَمْ يَعُدُ) (٢) إِلَى الْإِسْلَام سَالِمَا).

حـ: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>۱) في (ت): «عذبه الله به».

<sup>\* [</sup>٤٩٠٣] [التحفة: ع ٢٠٦٧] [المجتبئ: ٣٨٠٣] • أخرجه البخاري (١٣٦٣، ٢٠٤٧)، ومسلم (١٧٦/١١٠). وسيأتي من وجه آخر عن أبي قلابة برقم (٤٩٤٧).

ا ۲۱ س] [ ۲۱ س]

<sup>\* [</sup>٤٩٠٤] [التحفة:ع ٢٠٦٢] [المجتبئ: ٣٨٠٤]

<sup>(</sup>٢) في (م) : «لم يعود» ، وفوقها : «ض» ، وهي لغة ، والمثبت من (ت) ، وحاشية (م) .

<sup>\* [</sup>٤٩٠٥] [التحفة: د س ق ١٩٥٩] [المجتبع: ٣٨٠٥] • أخرجه أبوداود (٣٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٠٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٥)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (٢٩٨/٤) من طرق عن الحسين بن واقد به .

وقال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥٣٩): «أخرجه النسائي وصححه». اه..





## ٩- الْحَلِفُ بِالْكَعْبَةِ

• [٤٩٠٦] أَضِمْ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ قُتَيْلَةً - امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً - أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَيَّا فَقَالَ : إِنَّكُمْ (تَنِدُّونَ) () ، وَإِنْكُمْ تُشْرِكُونَ ؛ مِنْ جُهَيْنَةً - أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَ عَيَّا فَقَالَ : إِنَّكُمْ (تَنِدُّونَ) () ، وَإِنْكُمْ تُشْرِكُونَ ؛ تَقُولُونَ : وَالْكَعْبَةِ . فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَيَّا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُونَ : وَالْكَعْبَةِ . فَأَمْرَهُمُ النَّبِيُ عَيَّا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ . يَخْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . وَيَقُولُ (أَحَدُهُمْ) () : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ .

# • ١ - الْحَلِفُ بِالطَّوَاغِيتِ

• [٤٩٠٧] أَخْبِى أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْخَبِي الْخَبِينِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : (لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا (بِالطَّوَاغِيتِ) (٣) .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي (ت) ، و «المجتبى»: «تنددون» .

<sup>(</sup>٢) في (م): «أحدكم»، والمثبت من (ت)، وهو أشبه.

 <sup>\* [</sup>۲۹۰۲] [التحفة: س ۲۸۰۲] [المجتبئ: ۳۸۰۳] ● أخرجه أحمد (٦/ ٣٧١)، وصحح إسناده الحاكم (٢٩٧/٤).

قال الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٦٥٨ ، ٢٥٩): «سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: هكذا روئ معبدبن خالد، عن عبدالله بن يسار، عن قتيلة. وقال منصور عن عبدالله بن يسار، عن حذيفة. قال محمد: حديث منصور أشبه عندي وأصح». اهـ.

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٣٣)، ومن وجه آخر عن معبدبن خالد ولم يذكر عبدالله بن يسار برقم (١٠٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «بالطواغي». والطواغيت: ج. طاغوت، وهي: كل ما يُعبد من دون الله. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٣/ ١٨).

<sup>\* [</sup>٤٩٠٧] [التحفة: م س ق ٩٦٩٧] [المجتبئ: ٣٨٠٧] • أخرجه مسلم (١٦٤٨) بلفظ: «بالطواغي».





# ١١- الْحَلِفُ بِاللَّاتِ

[٤٩٠٨] أَضِلُ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْ فَقَالَ : بِاللَّاتِ ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ :
 هَمَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ : بِاللَّاتِ ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ :
 تَعَالَ أَقَامِزِكَ ، فَلْيَتَصَدَّقْ » .

## ١٢ - الْحَلِفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ

• [٤٩٠٩] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (الْحَسَنُ ) (١) بِنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُو : ابْنُ أَعْيَنَ - ثِقَةٌ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ ابْنُ أَعْيَنَ - ثِقَةٌ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ ابْنُ أَعْيَنَ - ثِقَةٌ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، ابْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْرِ وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، ابْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْرِ وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَي أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْ : بِعْسَ مَا قُلْتَ ، فَعَالَ لَي أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْ : بِعْسَ مَا قُلْتَ ، اثْتِ رَسُولَ الله عَلَيْهُ فَأَحْبَرْتُهُ ، فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَأَحْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : الْتَوَلِيْهُ وَالْحَبُولُ الله عَلَيْهُ فَأَحْبَرْتُهُ ، فَقَالَ !

وسيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (١٠٩٣٩)، (١٠٩٤٠)، (١١٦٥٨).

(١) في (م): «الحسين» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ت) ، وانظر «تهذيب الكمال» (٦/٦).

<sup>\* [</sup> ١٩٠٨] [ التحفة: ع ٢٧٢٦] [ المجتبئ: ٣٨٠٨] • أخرجه البخاري (٤٨٦٠ ، ٢١٠٧ ، ٢١٠٧ ) من طرق عن الزهري به ، ونقل راوي «الصحيح» عن مسلم بعد ذلك قوله: «هذا الحرف يعني قوله: «تعال أقامرك فليتصدق» لا يرويه أحد غير الزهري ، قال: وللزهري نحو من تسعين حديثًا يرويه عن النبي على لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد» . اه .

والحديث قد رواه غير واحد عن الزهري بلفظ: «من حلف فقال: باللات والعزى» كها عند البخاري ومسلم أيضًا.





﴿قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، (وَلَاتَّعُذُ) (١) لَهُ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، (وَلَاتَّعُذُ) (١) لَهُ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، (وَلَاتَّعُذُ) (١) لَهُ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، (وَلَاتَّعُذُ)

• [٤٩١٠] أخب را عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَىٰ ، فَقَالَ (أَصْحَابِي) (٢) : بِئْسَ مَا قُلْتَ ؛ قُلْتَ هُجْرًا (٣) . فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ ، فَقَالَ (أَصْحَابِي) فَقَالَ : ﴿ قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ فَذَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ﴿ قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . وَانْفُثُ (٤) عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاقًا ، وَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيمِ ، ثُمَّ لَا تَعُدُ .

<sup>(</sup>١) في (م): «ولا تعود» ، والمثبت من (ت) ، وحاشية (م) ، وهي لغة .

<sup>\* [</sup>٤٩٠٩] [التحفة: س ق ٣٩٣٨] [المجتبئ: ٣٨٠٩] • أخرجه ابن ماجه (٢٠٩٧)، وأحمد (١/ ١٨٣)، وصححه ابن حبان (٤٣٦٤، ٤٣٦٥) من طرق عن أبي إسحاق بنحوه، وأخرجه البزار في «مسنده» (٣/ ٣٤١) وقال: «هذا الحديث لانعلمه يروئ عن سعد إلا من هذا الوجه من رواية أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه، ولا نعلمه يُروئ عن النبي على من وجه صحيح أصح من هذا الوجه». اه.

وقال الدارقطني في «العلل» (٣٢٣/٤): «يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه؛ فرواه إسرائيل عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد». اه. ثم قال: «والصواب قول إسرائيل». اه. .

وقال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٩٢): «سنده قوي». اه.

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٩٣٨)، ومن وجه آخر عن أبي إسحاق برقم (١٠٩٣٧)، (١٠٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «أصحاب رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٣) هجرا: قبيحًا من القول. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هجر).

<sup>(</sup>٤) انفث: النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل. (انظر: لسان العرب، مادة:نفث).

<sup>\* [</sup>٤٩١٠] [التحفة: س ق ٣٩٣٨] [المجتبى: ٣٨١٠]





## ١٣- إِبْرَارُ الْقَسَمِ

• [٤٩١١] أخبراً مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ - ثِقَةٌ - عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ - ثِقَةٌ - عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، وَعِيَادَةِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ بِسَبْعٍ : أَمَرَنَا بِاتّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ بِسَبْعٍ : أَمَرَنَا بِاتّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ بِسَبْعٍ : أَمَرَنَا بِاتّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمَريضِ ، وَتَشْمِيتِ (١) الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْرَادٍ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلَام . (٢)

# ١٤ - مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

• [٤٩١٢] أَخْبَ رُا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، هُوَ : التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ زَهْدَمٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ (قَالَ) : (مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَىٰ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهُ ،

ت: تطوان

<sup>(</sup>۱) تشميت: التشميت: أن يقول للعاطس حينها يحمد الله: يرحمك الله. (انظر: شرح النووي على مسلم) (۲۱/۱٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن أشعث برقم (٢٢٧١).

<sup>\* [</sup>٤٩١١] [التحفة: خ م ت س ق ١٩١٦] [المجتبيل: ٣٨١١]

<sup>\* [</sup>۲۹۱۲] [التحفة: خ م ت س ۱۹۹۰] [المجتبئ: ۳۸۱۲] ● أخرجه مسلم (۱۹۲۹/۱۰)، وأحمد (٤) (٤) (٤) من طريق سليهان التيمي بنحوه، ورواية النسائي مختصرة، وهو متفق عليه من وجه آخر عن زهدم الجرمي، وسيأتي (٥٠٥١).



# ٥١ - الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ (١)

- [٤٩١٣] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهْوَ: ابْنُ زَيْدِ، عَنْ غَيْلَانَ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ الْنِي جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: (وَاللّه لَا أَحْمِلُكُمْ، فِي يَعْنِي رَهْطٍ (٢) مِنَ الْأَشْعَرِيُّ بَنَ نَسْتَحْمِلُهُ (٣)، فَقَالَ: (وَاللّه لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَاعِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّهُ، فَأَتِي بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِشَلَاتُهِ وَمَاعِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، ثُمَّ لَبِعْضٍ: لَا يُبْارِكُ اللّهُ لَنَا؛ أَتَيْنَا رَسُولَ اللّه ﷺ فَذَكُونَا ذَوْدٍ (٤)، فَلَمَا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبْارِكُ اللّهُ لَنَا؛ أَتَيْنَا النّبِي ﷺ فَذَكُونَا فَوْدَ فَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَمْلَكُمْ، بَلِ اللّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللّه إِنْ شَاءَ اللّهُ لَكَ وَلَكُ لَكُ وَلَكَ لَهُ، فَقَالَ: (مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللّه إِنْ شَاءَ اللّهُ لَا كَفَرَتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَذِي عَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَذِي عَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَذِي هُو حَيْرًا مِنْهَا إِلّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَذِي هُو حَيْرًا مِنْهَا إِلّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَذِي
- [٤٩١٤] أخب رَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً ،
   أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ حَلَفَ (عَلَىٰ يَمِينٍ) (٥) فَرَأَىٰ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ ،
   فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ » .

<sup>(</sup>١) الحنث: نقض اليمين . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة:حنث) .

<sup>(</sup>٢) رهط: عدد من الرجال أقل من العَشرة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : رهط) .

<sup>(</sup>٣) نستحمله: نطلب منه ما نركب عليه . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (/ 9) .

<sup>(</sup>٤) ذود: هي ما بين الثلاث إلى التَّسْع من الإبل . (انظر : لسان العرب ، مادة : ذود) .

 <sup>★ [</sup>۲۹۱۳] [التحفة: خ م د س ق ۹۱۲۲] [المجتبئ: ۳۸۱۳] • أخرجه البخاري (۲۲۲۳، ۲۷۱۸،
 ۲۷۱۹)، ومسلم (۲۷۱۹).

<sup>(</sup>٥) في (ت): «بيمين».

<sup>\* [</sup>١٤٩٤] [التحقة: م ت س ١٢٧٣٨] • أخرجه مسلم (١٦/١٦٥٠).

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلْسِّهِ إِذِي





- [٤٩١٥] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْسَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ الْأَخْسَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَلْيَأْتِ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَلْيَأْتِ اللَّهِ عَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَأْتِ اللَّهِ يَهْ وَخَيْرٌ » .
- [٤٩١٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (الْحَسَنِ) (() ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا حَلَفَ الْحَسَنِ) أَكُمُ عَلَى يَمِينِهِ ، وَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّذِي الَّحَدُكُمُ عَلَى يَمِينِهِ ، وَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّذِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ ، .

\* [٤٩١٥] [التحفة: س ٨٥٧] [المجتبئ: ٣٨١٤] • أخرجه أبوداود (٣٢٧٤)، وأحمد (٢١٢/٢) من طريق أخرئ عن عبيدالله بن الأخنس بأتم مما هنا وبلفظ: «فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها».

قال أبو داود: «الأحاديث كلها عن النبي ﷺ: «وليكفر عن يمينه» إلا فيها لا يعبأ به ، قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيدالله؟ فقال: (تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك) ، قال أحمد: (أحاديثه مناكبر وأبوه لا يعرف) . اه.

ويشير أبو داود في سؤاله هنا إلى رواية يحيى القطان عن يحيى بن عبيدالله بن موهب عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا ، بلفظ: «فليأت الذي هو خير ، فهو كفارة».

وذكر البيهقي في «الكبرى» (٣٣/١٠) أنها زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي على التي تدل على أن الترك كفارة ، ولاكفارة غير ذلك .

والحديث سيأتي من وجه آخر عن يحيل برقم (٤٩٢٦) بطرف آخر منه .

(١) في (م): «أبي الحسن» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ت) ، وانظر «التحفة» .

\* [٤٩١٦] [التحفة: خ م د ت س ١٩٦٥] [المجتبئ: ٣٨١٥] • أخرجه البخاري (٦٦٢٢، ٦٦٢٢، ٢٧٢٢، ٢٦٢٢) مطولاً .

ت: تطوان

## كَابُلُا بِالْمُالِطُ الْمُعَالِلِي الْمُعَالِكِينَا الْمُعَلِّكِينَا الْمُعَالِكِينَا الْمُعَالِكِينَا الْمُعَالِكِينَا الْمُعَالِكِينَا الْمُعَلِّكِينَا الْمُعَالِكِينَا الْمُعَلِّكِينَا الْمُعَلِّلِكِينَا الْمُعَلِّلِينَا الْمُعَالِكِينَا الْمُعَلِّلِينَا الْمُعَلِّلِينَا الْمُعَلِّلِينَا الْمُعِلَّلِينَا الْمُعَلِّلِينَا الْمُعَلِّلِينَا الْمُعَلِّلِينَالِكِينَا الْمُعِلَّلِينَا الْمُعِلَّلِينَا الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّلِينِ الْمُعِلِّلِينَا الْمُعِلَّالِكِينَا الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِلَّلِينِ الْمُعِلِّلِينِ الْمُعِلِّلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّلِينِينَا الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِلِيلِينَ الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِلِيلِينِينَا الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِلِيلِينِينَا الْمُعِلَّلِينِينَا الْمُعِلِيلِينِينَا الْمُعِلَّلِينِينَا الْمُعِلِيلِينَا الْمُعِي





- [٤٩١٧] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَالَ : حَالَ الله عَلَى الْحَسَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً ، قَالَ : قَالَ حَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ اثْتِ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ (وَ) إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ اثْتِ لَي رَسُولُ الله عَلَيْ يَمِينِ مُو خَيْرٌ » .

#### ١٦ - الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ

• [٤٩١٩] أخب رأ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَمْرِو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه ﷺ : «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرً » وَلَيْكُفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ » .

<sup>\* [</sup>٤٩١٧] [التحفة: خ م د ت س ٩٦٩٥] [المجتبئ: ٣٨١٦]

<sup>(</sup>١) بضم أوله ، وفي (ت) : «القطيعي» ، وهو تصحيف ، وانظر مصادر ترجمته .

<sup>\* [</sup>٤٩١٨] [التحفة: خ م د ت س ٩٦٩٥] [المجتبئ: ٣٨١٧]

 <sup>★ [8919] [</sup>التحفة: س (٩٨٧] [المجتبئ: ٣٨١٨] • أخرجه أحمد (٢٥٦/٤) من طريق شعبة به . قال عبدالله بن أحمد: «هذا حديث ما سمعته قط من أحد إلا من أبي» . اهـ.



- [٤٩٢٠] أخبر هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَاشٍ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ وَلَا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ : هَنْ حَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ : همَنْ حَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ : همَنْ حَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ : همَنْ حَدَرٌ ، حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينُ ، وَلْيَأْتِ اللَّهِ عَلَىٰ هُوَ حَيْرٌ ، حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينُ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَدَعْ يَمِينُهُ ، وَلْيَأْتِ اللَّهِ عَلَىٰ هُو حَيْرٌ ، (وَلَيْكَفِّزُ) (۱) .
- [ ٤٩٢١] أُضِرُ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،
   قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ ،
   يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيًّ بْنِ حَاتِم قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلَيْتُوكُ يَمِينَهُ » .
   فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلَيْتُوكُ يَمِينَهُ » .
- [٤٩٢٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَمِّو أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمِّم (لِي) عَمِّهِ أَبِيهِ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ آتِيهِ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ

<sup>(</sup>١) في (ت): «وليكفرها».

 <sup>\* [</sup>١٩٢٠] [التحفة: مس ق ١٩٨٥] [المجتبئ: ٣٨١٩] • أخرجه مسلم (١٦٥١/١٦٥١) من طريق عبدالعزيز به بنحوه ، وفي الأول قصة ، وأخرجه من طريق أبي بكر بن عياش أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٨١) بهذا اللفظ .

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦١٧/١١): «ومداره في الطرق كلها على عبدالعزيز ابن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي، والذي زاد ذلك - يعني ذكر الكفارة - حافظ فهو المعتمد». اه..

<sup>\* [</sup>٤٩٢١] [التحفة: م س ق ١٩٨٥] [المجتبئ: ٣٨٢٠] • أخرجه مسلم (١٦/١٦٥١) من طريق شعبة عن سماك بن حرب عن عرب عن تميم به كذلك .



أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ (آتِيَ)(١) الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي.

- [٤٩٢٣] أَخْبَرَنَى زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: 

  ﴿إِذَا ٱلْيْتَ (٢) عَلَىٰ يَمِينٍ فَوَأَيْتَ غَيْرَهَا (حَيْرًا) ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (٢).
- [ १९४٤] (أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ : قَالَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّه ﷺ :
   قَالَ يَعْنِي مُو خَيْرٌ ، وَكُفِّرْ عَنْ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ ، وَكُفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ).
   يَمِينِكَ ).
- [89٢٥] أخبرنى مُحَمَّدُ بن تُدَامَة ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿إِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكُفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ » .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض عـ» ، وفي حاشيتها ما لم يتضح من التصوير .

 <sup>\* [</sup>۲۹۲۲] [التحقة: س ق ۱۱۲۰٤] [المجتبن: ۳۸۲۱] • أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۹)، وأحمد
 (۲) ۱۳۲/٤) من طريق سفيان به، ورواية النسائي مختصرة.

<sup>(</sup>٢) آليت: حلفت . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١١) .

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن الحسن البصري برقم (٤٩١٦).

<sup>\* [</sup>٤٩٢٣] [التحفة: خ م د ت س ٩٦٩٥] [المجتبى: ٣٨٢٢]

<sup>\* [</sup>٤٩٢٤] [التحفة: خ م د ت س ٩٦٩٥] [المجتبئ: ٣٨٢٣]

<sup>\* [</sup>٤٩٢٥] [التحفة: خ م دت س ٩٦٩٥] [المجتبئ: ٣٨٢٤]



## ١٧ - الْيَمِينُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

[٤٩٢٦] أخب را إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ الْأَخْسَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ جَدْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ جَدْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ جَدِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ جَدْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : ﴿ لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا (تَمْلِكُ ) (١) ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا قَطِيعَة رَحِم » .

#### ١٨ - مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَىٰ

[٤٩٢٧] أخب را (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْحُرَاسَانِيُّ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : عَبْدُالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : همنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ .

<sup>(</sup>١) في (ت): «يملك».

<sup>\* [</sup>٤٩٢٦] [التحفة: دس ٨٥٥٤] [المجتبئ: ٣٨٢٥] • أخرجه أحمد من طريق آخر عن عمروبن شعيب (٢/ ١٩٠) بنحوه، وقد بوب البخاري بهذا العنوان باب: اليمين فيها لايملك وفي المعصية والغضب، لكن لم يخرج فيه شيئًا صريحًا.

وقد تقدم من وجه آخر عن يحيل برقم (٤٩١٥) بطرف آخر منه .

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ الخطية لهذا الكتاب: (م)، (ت)، ووقع في «المجتبى» (٣٨٢٦): «أحمد بن سعيد» غير منسوب، وفي «التحفة» (٧٥١٧): «أحمد بن سعيد الرباطي». وقال المزي في ترجمة أحمد بن سعيد الخراساني «التهذيب» (١/ ٣١٦): «روئ عنه الجماعة سوئ النسائي». اهد. لكن قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١/ ٣٣): «ذكر أبو علي الجياني في (شيوخ ابن الجارود) أن النسائي روئ عنه». اهد. بيد أن النسائي لم يذكره ضمن أسماء شيوخه، ولعل هذا يكون تصرفا من ابن الأحمر فقد شابت روايته بعض الأخطاء والتصحيفات مما لا يستبعد معه وقوعه في مثل هذا.

<sup>\* [</sup>٤٩٢٧] [التحفة: د ت س ق ٧٥١٧] [المجتبئ: ٣٨٦٦] • أخرجه أبو داود (٣٢٦١، ٣٢٦٢)، =



# ١٩ - النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ

[897A] أخب را إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سُلينمان بن حيّان، قال: أخبرنا يعدين بن سعيد، عن مُحمّد بن إبراهيم، عن علْقمة بن وقاص اللَّيثي، عن عُمرَ بن الخبرنا يحدين النَّبي على اللَّهِ قال: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ وَإِنَّمَا لالْأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ وَإِنَّمَا لا مُرئٍ مَا نَوَى الْخَطَّاب، عن النَّبِي عَلَيْهِ قال: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ وَإِنَّمَا لا مُرئٍ مَا نَوَى الْخَطَّاب، عن النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ وَإِنَّمَا لا مُرئِي مَا نَوَى الْخَطَّاب، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّه لا مُرسُولِهِ) (١) فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّه (وَرسُولِه) (١) مَمن كَانَتْ هِجْرَتُهُ (إِلَى دُنْيَا) (٢) يُصِيبُهَا، أو امْرَأَةٍ يَتَزُوّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) (١).

والترمذي (١٥٣١)، وابن ماجه (٢١٠٥، ٢١٠٥)، وأحمد (٢/٢، ١٠، ٤٩، ٤٩، ٦٨، ٢٥)
 ١٢٧، ١٢٧، وصححه ابن حبان (٤٣٤٠، ٤٣٤٤) من طرق عن أيوب، ورواية أحمد الثانية، وأبو داود الأولى والترمذي بلفظ: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله ، فقد استثنى».

قال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا و لا نعلم أحدًا رفعه عن ابن عمر موقوفًا و لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسهاعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبدالله ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق». اه.

والحديث سيأتي من وجه آخر عن أيوب برقم : (٤٩٦٣)، (٤٩٦٤)، ومن وجه آخر عن نافع برقم : (٤٩٦٤).

والحديث معناه في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ، في قصة سليهان الكلافي في طوافه على السائه.

<sup>(</sup>١) في (ت): «وإلى رسوله».

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) وفوقها : «خ» ، وفي حاشيتها ، وفي (ت) : «لدنيا» ، وفوقها في حاشية (م) : «ض ع» .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وقد تقدم من وجه آخر عن يحيي بن سعيد برقم (٩٢).

<sup>\* [</sup>٤٩٢٨] [التحفة:ع ١٠٦١٢] [المجتبئ: ٣٨٢٧]





# ٢٠- تَحْرِيمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ

• [٤٩٢٩] أُخبِولُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَرْعُمُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيُّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِي عَيْلِي فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ (١)، (أَكَلْتَ مَغَافِيرَ) (٢) ؟ فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ لَا ، (بَلْ) شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ اللَّهِ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحْرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ [التحريم: ١]، ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [التحريم: ٤] لِعَائِشَةً وَحَفْصَةً ، ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا ﴾ [التحريم: ٣]؛ لِقَوْلِهِ: (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا) .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) مغافير: ج. مُغْفور، وهو: نبات صمغى طعمه حلو له رائحة كريهة. (انظر: لسان العرب، مادة :غفر).

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>\* [</sup>٤٩٢٩] [التحفة: خ م د س ١٦٣٢٢] [المجتبئ: ٣٨٢٨] • أخرجه البخاري (٥٢٦٧) ، ١٦٩١)، ومسلم (١٤٧٤/ ٢٠) من هذا الطريق وبهذا اللفظ، وأخرجه البخاري (٢٩١٢) من طريق إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج بلفظ: «لن أعود له ، وقد حلفتُ» ، وقد أشار البخاري إلى هذا اللفظ رقم (٦٦٩١).

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠٥٣)، ومن وجه آخر عن الحجاج برقم (٥٧٩٥) (11VY)



# ٢١- إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكُلَ خُبُرًا بِحَلَّ

• [٤٩٣٠] أَخْبُ لَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِع ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَثَيَّةُ ، فَإِذَا فَلَا تَعَلَّمُ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِذَا فِلَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِذَا فِلَا ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِذَا فِلَا ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِذَا فَلَا ثَالَا فَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِذَا فَلَا ثَلَا فَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِذَا فَلَا ثَالَا فَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِذَا فَلَا أَنْ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى

# ٢٢ - الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ

• [٤٩٣١] أَضِوْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الرُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: كَنَّا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ ، فَأَتَانَا النَّبِيُ عَيْقِهُ وَتَحْنُ نَبِيعُ ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ لَنَا مِنِ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ ، فَأَتَانَا النَّبِيُ عَيْقِهُ وَتَحْنُ نَبِيعُ ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ لَنَا مِنِ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ ، فَأَتَانَا النَّبِيعُ عَلَيْهُ وَتَحْدُنُ نَبِيعُ ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُو أَحْسَنُ لَنَا مِنِ اسْمَى السَّمَى السَّمَاسِرَةَ ، فَأَتَانَا النَّبِيعُ عَلَيْهُ وَتَحْدُنُ نَبِيعُ ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُو أَحْسَنُ لَنَا مِن اسْمِنَا ؛ فقالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ (التُّجَارِ) ( ) ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ ؛ فَقَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ (التُّجَارِ) ( ) ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ ؛ فَقَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ (التُّجَارِ) ( ) ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ ؛ فَقَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ (التُّجَارِ) . .

<sup>(</sup>١) فلق: كِسَر وقطع خبز . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : فلق) .

<sup>(</sup>٢) في «المجتبئ»: «فقال».

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ت)، وفي حاشية (م): «الإدام». وهو: ما يؤكل مع الخبز من أي شيء كان، مثل الخل والعسل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أدم).

 <sup>\* [</sup>۱۹۳۰] [التحفة: م د س ۱۹۳۸] [المجتبئ: ۳۸۲۹] • أخرجه مسلم (۲۰۵۲/۲۰۵۱)
 من طريق المثنى بن سعيد ، بنحوه .

وسيأتي من وجه آخر عن المثنى برقم (٦٨٠٢)، ومن وجه آخر عن طلحة برقم (٦٨٦١).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «قال صاحب الكفاية: وتاجر: وجمعه المختار بالضم والشد وجاء تجار، من يتجر من التجار، يفتعل ليس من الأجر، كذاك قد نقل». اهـ.

<sup>\* [</sup>٤٩٣١] [التحفة: دت س ق ١١١٠] [المجتبئ: ٣٨٣٠] • أخرجه الترمذي (١٢٠٨) من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل بلفظ: «إن الشيطان والإثم يحضران البيع . . .»، وقال: «رواه جماعة عن أبي وائل، ولا نعرف لقيس عن النبي ﷺ غير هذا» . اهـ .



• [१٩٣٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ وَعَاصِم وَجَامِعٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ شَقِيقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي (غَرَزَةً) (١) قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ بِالْبَقِيعِ ، فَقَالَ : رَبُولُ اللَّه عَلَيْهُ ، وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ ، فَقَالَ : (يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ) ؛ فَسَمَّانَا فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ ، وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ ، فَقَالَ : (إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ ؛ فِسُمَّانُ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ ؛ فَشُورِيُوهُ بِصَدَقَةٍ » .

#### ٢٣- اللَّغُو وَالْكَذِبُ

[१९٣٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ : أَتَانَا النَّبِيُ ﷺ وَنَحْنُ فِي السُّوق ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ (هَذِهِ) (٢) السُّوقَ يُحْالِطُهَا اللَّعْقُ وَالْكَذِبُ ؛ فَشُوبُوهَا بِصَدَقَةٍ » .

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٣٣٢٦) بألفاظ: «اللغو والحلف» ، «الكذب والحلف» ، «اللغو والكذب» ، وصحح إسناده الحاكم في «المستدرك» (٢/٥) وقال: «ولم يخرجاه لما قدمت ذكره من تفرد أبي وائل بالرواية عن قيس بن أبي غرزة ...» .

وسيأتي من وجه آخر عن أبي وائل برقم (٦٢٣٠).

 <sup>(</sup>١) في (م): «عزرة»، وهو تصحيف، والمثبت من (ت)، قال في «التقريب»: «بمعجمة وراء وزاى مفتوحات». اهـ.

<sup>\* [</sup>٤٩٣٢] [التحفة: دت س ق ١١١٠] [المجتبى: ٣٨٣١]

<sup>(</sup>٢) في (م): «هذا» ، والمثبت من (ت).

<sup>\* [</sup>٤٩٣٣] [التحفة: دت س ق ١١١٠٣] [المجتبئ: ٣٨٣٢]





• [٤٩٣٤] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ (الْأَوْسَاقَ) (١) وَنَبْتَاعُهَا ، وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ ، وَيُسَمِّينَاهُ النَّاسُ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمَّانَا النَّاسُ ؛ فَقَالَ : يَوْمٍ ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُو حَيْرٌ مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا أَنْفُسَنًا وَسَمَّانَا النَّاسُ ؛ فَقَالَ : ويَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ اللَّغُو ؛ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ) (١) .

(تَمَّ الْكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهَ وَعَوْنِهِ ، يَتْلُوهُ كِتَابُ النُّذُورِ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م): «الأسواق» وهو وهم، والمثبت من (ت) والأوساق. ج. وَسْق، وهو: ما يَسَع حوالي ١٢٢, ٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين ص ٤١).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في البيوع برقم (٦٢٣٠).

<sup>\* [</sup>٤٩٣٤] [التحفة: دت س ق ١١١٠٣] [المجتبئ: ٣٨٣٣]







# (بَيْلِيَّ الْمُالِيِّ الْمُلْكِ

# ٣٤- كَالِكُانُوْنِ

# ١ - النَّهْيُ عَنِ النَّذْرِ

- [٤٩٣٥] أَضِولُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ نَهَى (عَنِ) مَنْصُورٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ نَهَى (عَنِ) النَّذْرِ ، وَقَالَ : ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِحَيْرٍ ، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ .
- [٤٩٣٦] أخبر عَمْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، (قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ عَنْ مَنْصُورٍ ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْتًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ » .

#### ٧- النَّذُرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْعًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ

[٤٩٣٧] أخبرًا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «النَّذُرُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِي مُنَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «النَّذُرُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «النَّذُرُ لَكُ يَسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ» (١).

<sup>\*[</sup>٤٩٣٥] [التحقة: خ م دس ق ٧٧٨٧] [المجتبئ: ٣٨٣٤] • أخرجه البخاري (٦٦٠٨، ٦٦٩٣)، ومسلم (١٦٣٩) (٤). وانظر ما سيأتي برقم (٤٩٣٧).

<sup>\* [</sup>۲۹۳۱] [التحفة: خ م د س ق ۷۲۸۷] [المجتبئ: ٣٨٣٥] (١) تقدم قبل حديث.

<sup>\* [</sup>٤٩٣٧] [التحفة: خ م د س ق ٧٢٨٧] [المجتبئ: ٣٨٣٦]





• [٤٩٣٨] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (لَا يَأْتِي النَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَهُ شَيْءً يُسْتَحْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ . النَّذُرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْتًا لَمْ يُقَدِّرُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَهُ شَيْءً يُسْتَحْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ .

# ٣- النَّذُرُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

• [٤٩٣٩] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لَا تَنْذِرُوا ؛ فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيهُ قَالَ : ﴿ لَا تَنْذِرُوا ؛ فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ مَنْ الْبَخِيلِ » .

شَيْقًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ » .

# ٤ - النَّذُرُ فِي الطَّاعَةِ

[ ٤٩٤٠] أخب را قُتَيَةُ بنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ - ثِقَةٌ أَيْلِيًّ - عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ - ثِقَةٌ أَيْلِيًّ - عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْلِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْطِيعَ اللهَ فَلْا (يَعْصِهِ) (١) .

## ٥- النَّذُرُ فِي الْمَعْصِيَةِ

• [٤٩٤١] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :

<sup>\* [</sup>٤٩٣٨] [التحفة: س ١٣٧٢٣] [المجتبئ: ٣٨٣٧] • أخرجه البخاري (٦٦٩٤) من وجه آخر عن أبي الزناد.

<sup>\*[</sup>٤٩٣٩] [التحفة: م ت س ١٤٠٥٠] [المجتبئ: ٣٨٣٨] . أخرجه مسلم (١٦٤٠/٥).

<sup>(</sup>١) في (م): «يعصيه» ، وفوقها: «ض» ، وهو لغة ، والمثبت من (ت) ، وحاشية (م) ، وفوقها: «خ».

<sup>\*[</sup>٤٩٤٠] [التحفة: خ د ت س ق ١٧٤٥٨] [المجتبئ: ٣٨٣٩] . أخرجه البخاري (٦٦٩٦، ٢٦٩٠). وانظر ماسيأتي برقم (٤٩٤٢).





حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ) .

[१٩٤٢] أخبر مُحمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَلَى عَبْدِاللَّهِ، هُوَ: ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ طَلْحَة ابْنِ عَبْدِاللَّهِ، هُوَ: ابْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ طَلْحَة ابْنِ عَبْدِاللَّهَ مَلْكِ ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ابْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلَا (يَعْصِهِ) (١٠).
 دَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلَا (يَعْصِهِ) (١٠).

قَالَ أَبِو عَلِيرِ مِن : طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثِقَةٌ ثِقَةٌ ثِقَةٌ .

# ٦- الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ

• [عدد] أخبرنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَة ، وَاسْمُهُ : نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ زَهْدَمْ قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يَذْكُرُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (حَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَكَ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَكَ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَلَا أَدْرِي ذَكَرَ قَرْنَيْنِ بَعْدُ أَوْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ ذَكر قَرْنَيْنِ بَعْدُ أَوْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ ذَكر قَرْنَيْنِ بَعْدُ أَوْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ ذَكر قَرْمَيْنِ بَعْدُ أَوْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ ذَكر فَوْنَ وَلَا يُشْعَشْهَدُونَ ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُشْعَشْهَدُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ .

 <sup># [</sup>۱۹٤۱] [التحفة: خ دت س ق ۱۷٤٥٨] [المجتبئ: ۳۸٤٠]
 (۱) في (م): «يعصيه» وهو لغة ، والمثبت من (ت).

<sup>\* [</sup>٤٩٤٢] [التحفة: خ دت س ق ١٧٤٥٨] [المجتبئ: ٣٨٤١]

<sup>\*[</sup>٩٩٤٣] [التحفة: خ م س ١٠٨٢٧] [المجتبئ: ٣٨٤٢] ● أخرجه البخاري (٢٦٥١، ٣٦٥٠، ٣٦٥٠).





## ٧- النَّذْرُ فِيمَا لَا يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ

- [٤٩٤٤] أَخْبِ مُ حَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرّ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِرَجُل يَقُودُ رَجُلًا فِي نَذْرٍ ، فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَهُ فَقَالَ : إِنَّهُ نَذَرَ .
- [٤٩٤٥] أَخْبِعْ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ -يَعْنِي - بِرَجُلِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ يَقُودُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ (١) فِي أَنْفِهِ ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ عَيْكِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ (يَقُودَهُ)(٢) بِيَدِهِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ وَقَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرِ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَطَعَهُ النّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ قُدُهُ بِيَدِهِ ﴾ .

#### ٨- النَّذُرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

[٤٩٤٦] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ،

\* [٤٩٤٥] [التحفة: خ د س ٥٧٠٤] [المجتبئ: ٣٨٤٤]

<sup>\*[</sup>٤٩٤٤] [التحفة: خ د س ٥٧٠٤] [المجتبئ: ٣٨٤٣] • أخرجه البخاري (١٦٢٠، ١٦٢١، ٢٠٠٢ ، ٢٧٠٣ ) مطولاً ، وليس عنده ذكر النذر ، لكن ترجم له باب : النذر فيها لا يملك وفي

<sup>(</sup>١) بخزامة: حلقة من شَعْر تُجعل في أحد جانِي مَنْخِرَي البعير . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خزم).

<sup>(</sup>٢) في (ت): «يقود».





قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةً ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الله ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».

• [٤٩٤٧] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ : "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبَا فَهُو كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ رَسُولُ الله ﷺ : "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبَا فَهُو كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَشُولُ الله عَلَيْ وَجُلُ نَذُرُ فِيمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُدُّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذُرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ » .

## ٩ - مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ

• [٤٩٤٨] أَضِرُ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الْحَيْرِ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، فَأَمَرَ تْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، فَأَمَرَ تْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ لِلْتَمْشُ وَلْتَرْكُبْ ﴾ .

[1/77]1

<sup>\* [</sup>٤٩٤٦] [التحفة: م د س ١٠٨٨٤ –س ق ١٠٨٨٨] [المجتبي: ٣٨٤٦] ● أخرجه مسلم (١٦٤١) مطولاً ، وسيأتي برقم (٨٨٤٧) (٨٩١٩) مختصرًا بدون ذكر موضع الشاهد.

<sup>\* [</sup>۲۹٤٧] [التحفة: ع ٢٠٦٧] [المجتبئ: ٣٨٤٧] • أخرجه البخاري (١٣٦٣، ٢٠٤٧، ٦١٠٥، ٦١٠٥، ٦١٠٥، ٢٦٥٧) وصلم (٦٠٤٧)، وقد تقدم من طريق أخرى عن أبي قلابة برقم (٤٩٠٣) (٤٩٠٤).

<sup>\*[89</sup>٤٨] [التحفة: خ م د س ١٩٩٥٧] [المجتبئ: ٣٨٤٨] ● أخرجه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٨٦٨)، وانظر التعليق الآتي .





## • ١ - إِذَا نَذَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَمْشِي حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ (١)

[8989] أخب را عَمْرُوبْنُ عَلِيِّ وَمُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى ، قَالاً : حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَعْيدٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ عُثْبَة بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ أُخْتِ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ مَالِكِ ، أَنَّ عُقْبَة بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ : (مُرْهَا فَلْتَحْتَمِرَ ، وَلْتَرْكُبْ ، تَمْشِي حَافِية غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (مُرْهَا فَلْتَحْتَمِرْ ، وَلْتَرْكُبْ ، وَلْتَرْكُبْ ، وَلْتَرْكُبْ ، وَلْتَرْكُبْ ، وَلْتَصْمُ ثَلَاثَةُ أَيّام » .

## ١١ – مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبَلَ أَنْ يَصُومَ

• [ ١٩٥٠] أَضِرُ بِشْرُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ، هُوَ : الْأَعْمَشُ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اللَّعْمَشُ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَكِبَتِ امْرَأَةُ الْبَحْرَ ، فَلَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ قَبْلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَكِبَتِ امْرَأَةُ الْبَحْرَ ، فَلَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ ، فَأَنَتْ أُخْتُهَا النَّبِي عَيْقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا .

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» . اه.

\*[٩٩٠٠] [التحفة: س ٢٦٠٠] [المجتبئ: ٣٨٥٠] . هذا الحديث أخرجه البخاري (١٩٥٣)، =

ت: تطوان حد: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) مختمرة: ساترة رأسها بالخيار . (انظر: لسان العرب، مادة: خر) .





#### ١٢ - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- [٤٩٥١] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً اسْتَفْتَىٰ رَسُولَ اللَّه ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ فَتُوفَيِّتُ قَبْلَ أَنْ تَعْفِيهُ عَنْهَا » .
- [٤٩٥٢] أَخْبُ فَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَبِيدِ عَبِّاسٍ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّه عَلِيلًا فَيَدِ اللَّهِ عَلِيلًا أَمْهِ تُوفَيِّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيلًا: ﴿اقْضِهِ عَنْهَا﴾.
- [٤٩٥٣] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

<sup>=</sup> ومسلم (١١٤٨) من طريق زائدة ، عن الأعمش به بلفظ: «جاء رجل إلى النبي على فقال: يارسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: نعم ، فدين الله أحق أن يقضي الله البخارى .

وأخرجه مسلم (١١٤٨/ ١٥٤) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش به بلفظ: أن امرأة أتت النبي ﷺ بمثل اللفظ السابق، وانظر «تحفة الأشراف»، «فتح الباري» (١٩/٤) في قصة سياع الأعمش للحديث من مسلم البطين بحضرة الحكم وسلمة بن كهيل، وانظر ما سبق برقم (٣١٢١).

<sup>\* [</sup>۲۹۰۱] [التحفة: ع ٥٨٥٥] [المجتبئ: ٣٨٥١] • أخرجه البخاري (٢٧٦١، ٢٧٦١، ٢٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨)، وسيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٢٦٦٠)، (٢٦٦٣)، (٢٦٦٤)، ويأتي أيضًا بنفس الإسناد – عن الحارث بن مسكين وحده – والمتن برقم (٢٦٦١).

<sup>\* [</sup>٢٩٥٢] [التحفة: ع ٥٨٣٥] [المجتبئ: ٣٨٥٢]

جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً إِلَى النّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ ، قَالَ : (اقْضِهِ عَنْهَا) .

# ١٣ - إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ

- [٤٩٥٤] أَضِرْ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، (عَنْ عُمَرَ ) ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، (عَنْ عُمَرَ ) ، أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ .
- [ ٤٩٥٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْهُ إِنْ يَعْتَرِفُ اللهَ عَلَيْهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ .
- [٤٩٥٦] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ،

\* [٤٩٥٣] [التحفة:ع ٥٨٣٥] [المجتبئ: ٣٨٥٣]

\*[٤٩٥٤] [التحفة: ع ١٠٥٥٠] [المجتبئ: ٣٨٥٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن أيوب، وسبق سندًا ومتنًا برقم (٣٥٣٩)، وقد أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (٢٠٢/١٦٥٦) من طريق عبيدالله بن عمر، فجعله من مسند عمر بن الخطاب كذلك وقد اختلف عليه، وقد سبق برقم (٣٥٣٤).

ويأتي من مسند ابنه عبداللَّه ، فأخرجه البخاري (٣١٤٤ ، ٣٣٢٠) ، ومسلم (٢٨/١٦٥) من طريق أيوب التالية فجعله من مسنده .

وأخرجه مسلم (٢٧/١٦٥٦) من طريق عبيدالله الآتية فجعله من مسند ابن عمر كذلك . قال المزي : «الصحيح أنه ليس فيه : عن عمر . . . . رواه غير واحد فلم يقولوا فيه : عن عمر » . اهـ .

\* [٤٩٥٥] [التحفة: خ م س ٧٥٢١] [المجتبى: ٣٨٥٥]

ح: حزة بجار الله
 د: جامعة إستانبول





قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمَا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَا أَمْرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ .

• [ ١٩٥٧] أخب را يُونُسُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْبُدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِوَسُولِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ ، إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً قَالَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّه وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : ﴿ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُو خَيْرُ لَكَ » .

قَالَ لَنَا أَبُو عَبِلِرَجْمِن : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرُّهْرِيُّ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِاللَّهِ النَّهِ النَّهِ عَنْهُ، وَفِي الْحَدِيثِ ابْنِ مَالِكٍ، وَسَمِعَهُ مِنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْهُ، وَفِي الْحَدِيثِ طُولٌ .

## ١٤ - إِذَا أَهْدَىٰ مَالَهُ عَلَىٰ وَجُهِ النَّذْرِ

• [٤٩٥٨] أَضِعْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونْسَ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّه يَكِيْ فِي قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّه يَكِيْ فِي

<sup>\* [</sup>٢٩٥٦] [التحفة: م س ٢٩١٦] [المجتبئ: ٢٥٨٣]

<sup>\* [</sup>٤٩٥٧] [التحفة: دس ١١١٣٥] [المجتبئ: ٣٨٥٧] • أخرجه أبو داو د (٣٣١٨) من طريق ابن شهاب ، عن عبدالرحمن بن شهاب ، عن عبدالله بن كعب ، وهو في «الصحيحين» من طريق ابن شهاب ، عن عبدالله بن كعب ، وهو الحديث التالي .

#### البتئه والهكيروللسّاقيّ



غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللَّهَ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ » . فَقُلْتُ : فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ . مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ التَّوْبَةِ.

- [٤٩٥٩] أخب رُط يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْتَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ، وَإِلَىٰ رَسُولِهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ » . قُلْتُ : فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.
- [٤٩٦٠] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَعْقِلٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ كَعْبِ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن كَعْبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّه

حـ: حزة بجار اللَّه

<sup>•</sup> أخرجه البخاري (۲۷۵۷، ۲۷۵۸) \* [٥٩٥٨] [التحفة: د س ١١١٣٥] [المجتبى: ٣٨٥٨] مطولاً ، ومسلم (٢٧٦٩) من هذا الطريق .

<sup>\* [</sup>٤٩٥٩] [التحفة: دس ١١١٣٥] [المجتبع: ٣٨٥٩]





وَإِلَىٰ رَسُولِهِ . قَالَ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ ﴾ . قُلْتُ : فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِى الَّذِي بِحَيْبَرَ .

## ٥١ - هَلْ تَدْخُلُ (الْأَرْضُونَ)(١) فِي مَالِهِ إِذَا نَذَرَ

• [٤٩٦١] الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كُنَّا مَعَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : كُنًا مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَلَمْ نَغْمُمْ إِلّا الْأَمْوَالَ : الْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ ، فَأَهْدَىٰ رَجُلٌ مِنْ بَنِي (الضَّبَيْبِ) (٢) يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ ، لِرَسُولِ اللّه عَلَيْهِ غُلَامًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ ، لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ غُلَامًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ . فَتَوَجَّهَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِلَى وَادِي الْقُرَىٰ ، حَتَّى إِذَا كُنًا بِوَادِي لَقُلُ لَهُ : مِدْعَمٌ . فَتَوَجَّهَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِلَى وَادِي الْقُرَىٰ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَىٰ ، حَتَّى إِذَا كُنَا بِوَادِي الْقُرَىٰ بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ إِلَى وَادِي الْقُرَىٰ ، حَتَى إِذَا كُنَا بِوَادِي الْقُرَىٰ بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : (كَلّا وَالّذِي نَفْسِي بِيلِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةُ النَّاسُ : هَنِينَا لَهُ الْجَنَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : (كَلّا وَالَذِي نَفْسِي بِيلِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةُ النَّهُ عَلَيْهِ نَارًا) . فَلَمَا النَّهُ عَلَيْ فَالنَاسُ ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكُ أَوْ شِرَاكُيْنِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ نَارًا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ نَارًا لَهُ وَشِرَاكُ أَوْ شِرَاكُونِ مِنْ نَارٍ ") .

<sup>\* [</sup>٤٩٦٠] [التحفة: س ١١١٦٠] [المجتبئ: ٣٨٦٠]

<sup>(</sup>١) في (م): «الأرضين»، والمثبت من (ت)، وحاشية (م)، وفوقها في حاشية (م): «ض عـ»، وهو أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «الصبيب» بالمهملة.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ذكره المزي في التحفة عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعزاه إلى السير فقط، وهو عندنا في هذا الموضع عن الحارث بن مسكين وحده، وفي السير عن محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين، وسيأتي برقم (١٨٠ ٩٠).

<sup>\* [</sup>٤٩٦١] [التحقة: خ م د س ١٢٩١٦] [المجتبئ: ٣٨٦١] • أخرجه البخاري (٤٣٣٤، ٢٧٠٧)، =



#### ١٦ - الإستثناء

- [ ١٩٦٢] أَضِرُ لِيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ كثيرَ بْنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْدُ قَالَ : (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْدُ قَالَ : (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ (١) .
- [8978] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى) .

وقال البيهقي (١٠/٤٤): "وقد روي ذلك أيضًا عن موسى بن عقبة ، وعبدالله بن عمر ، وحسان بن عطية ، وكثير بن فرقد ، عن نافع ، عن ابن عمر عشف عن النبي على . ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني ، وأيوب يشك فيه ، ورواية الجهاعة من أوجه صحيحة عن نافع ، عن ابن عمر عشف من قوله ، غير مرفوع . والله أعلم » . اه. . وراجع باب : من حلف فاستثنى ، من كتاب الأيهان .

<sup>=</sup> ومسلم (١١٥)، وبوب عليه البخاري في الموضع الثاني باب: هل يدخل في الأيهان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة، ولفظه عنده أوضح في المراد من التبويب، وهو: «فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال: المتاع والثياب»، وسيأتي عن الحارث بن مسكين مقرونًا بمحمد بن سلمة برقم (٩٠١٨).

<sup>(</sup>١) ثنياه : الثنيا : اسم بمعنى الاستثناء . (انظر : حاشية السندي على ابن ماجه) (٢/٥٤٣) .

<sup>\* [</sup>٤٩٦٢] [التحفة: س ٥٢٦٥] [المجتبئ: ٣٨٦٢]

<sup>\*[</sup>٢٩٦٣] [التحفة: دت س ق ٧٥١٧] [المجتبئ: ٣٨٦٣] • تقدم تخريجه برقم (٤٩٢٧) وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٦٥٥): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه». اه..





• [٤٩٦٤] أخبر أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ : السَّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ : السَّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : هَنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، شَاءَ تَرَكَ .

## ١٧ - إِذَا حَلَفَ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ لَهُ اسْتِثْنَاءُ

• [8970] أَضِوْ عِمْرَانُ بِنُ بِكَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَيَاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَيَاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكْرَ أَنَّهُ سَمِعَ شُعَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكْرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ ، عَنْ رَسُولِ اللّه عَيْقِي قَالَ : ﴿قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ : لَأَطُوفَنَ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ رَسُولِ اللّه عَلَىٰ تِسْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ . فَقَالَ لَهُ اللّهُ يَقُلُ : إِنْ شَاءَ اللّهُ . فَطَافَ عَلَيْهِنَ جَمِيعًا فَلَمْ صَاحِبُهُ : قُلْ : إِنْ شَاءَ اللّهُ . فَلَمْ يَقُلُ : إِنْ شَاءَ اللّهُ . فَطَافَ عَلَيْهِنَ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ ، لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللّهُ ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّه فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ » . بيدِهِ ، لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللّهُ ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهَ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ » . بيدِهِ ، لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللّهُ ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهَ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ » .

## ١٨ - كَفَّارَةُ النَّذْرِ

• [ ١٩٦٦] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ

<sup>\* [</sup>٤٩٦٤] [التحفة: دت س ق ٧٥١٧] [المجتبئ: ٣٨٦٤]

<sup>\*[</sup>٤٩٦٥] [التحفة: خ س ١٣٧٣١] [المجتبئ: ٣٨٦٥] • أخرجه البخاري (٦٦٣٠، ٦٧٢٠)، ومسلم (١٦٥٤)، وسيأتي من وجه آخر عن أبي الزناد برقم (٩١٨٠) (٩١٨١).



كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةً ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيهُ قَالَ: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ).

(آخِرُ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّنَ)(١).

(١) في (ت): «تم الكتاب والحمد لله ، يتلوه كتاب العلم» كذا كتب.

<sup>\* [</sup>٤٩٦٦] [التحفة: س ٩٩٣٦] [المجتبئ: ٣٨٦٦] • هكذا علق أبو داود (٣٣٢٣) رواية عمرو ابن الحارث بهذا الإسناد، وأخرجه مسلم (١٦٤٥) من طريق ابن وهب به، وزاد: «أبا الخير» بين عبدالرحمن بن شهاسة وعقبة بن عامر .

وأخرجه أبوداود (٣٣٢٣) من طريق أبي بكربن عياش ، عن محمد مولى المغيرة ، عن كعب ، عن أبي الخير، عن عقبة به، ومن طريق سعيدبن الحكم، عن يحيى بن أيوب، عن كعب كذلك، وبوب عليها باب: من نذر نذرًا لم يسمه ، وبمثل طريق أبي بكربن عياش ، وأخرجه الترمذي (١٥٢٨)، وزاد: «إذا لم يسم»، وقال: «حسن صحيح غريب». اه.







# ٥٧- كالكتياني

## ١- الْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

• [٤٩٦٧] أخبر سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَن الصَّيْدِ فَقَالَ: ﴿إِذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ (الْمُعَلَّمَ)(١) فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُل ، فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُل ، فَكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْعًا ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ شَيْتًا ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ .

<sup>(</sup>١) من (ف). والمعلم: المدرب على الصيد. (انظر: شرح مسلم للنووي) (١٠/ ٢٣٨).

<sup>\* [</sup>٤٩٦٧] [التحفة : ع ٩٨٦٢] [المجتبئ : ٤٣٠١] ♦ أخرجه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (٦/١٩٢٩) من طريق عاصم به ، وليس عند البخاري : «فاذبح» .

وقال النووي: «هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاة، وهو مجمع عليه، وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل، لا أظنه يصح عنهم ...». اهـ. وانظر ماسيأتي برقم (٤٩٧٢) (٤٩٧٨) (٤٩٧٨) (٥٠٠٥) (٥٠٠٥).





# ٢- النَّهْيُ عَنْ أَكُل مَا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ

 [٤٩٦٨] أخب را سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَن الشَّغبِيِّ ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاض (١)، فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدُهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيلًا (٢). وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ، فَقَالَ : ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ فَأَخَذَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلْ ؛ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاثُهُ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلْبِكَ كُلْبَا آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلَا تُأْكُلُ ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّى (٣) عَلَىٰ غَيْروا .

## ٣- صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ

• [٤٩٦٩] أخبر إسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُوعَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ، قَالَ : أُرْسِلُ الْكَلْبَ

وانظر ماسيأتي برقم (٤٩٧٣) (٤٩٧٨) (٥٠١٣).

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) المعراض: خشبة ثقيلة ، أو عصا في طرَفها حديدة ، أو سهم يُرمَىٰ به بلا ريش ولا نصل يَمضِي عَرْضًا فيصيب بعَرْض العود لا بحدِّه. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) وقيذ: ما ضُرِبَ حتى وقع واقترب من الموت. (انظر: مختار الصحاح، مادة: وقذ).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ف) ، وهو جائز على لغة ، وفي الحاشية : «ولم تسم» وهو المشهور لغةً .

<sup>\* [</sup>٤٩٦٨] [التحفة : خ م ت س ق ٩٨٦٠] [المجتبئ : ٤٣٠٢] . أخرجه البخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩/٤) عن زكريا يه.



الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ؟ قَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ (الْكَلْبَ) (١) الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَأَخَذَ فَكُلْ . قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ؟ قَالَ: فَكُلْ . قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ؟ قَالَ: ﴿ وَإِنْ قَتَلَ . قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ .

## ٤- صَيندُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم

• [٤٩٧٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةً بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ : شَمِعْتُ رَبِيعَةً بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِذْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ ، قَالَ : شَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةً يَقُولُ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلِّمِ وَبِكُلْبِي الْذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ . فَقَالَ : (مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ وَإِكُلْبِي اللَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ . فَقَالَ : (مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّه وَكُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُو اسْمَ اللَّه وَكُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُو اسْمَ اللَّه وَكُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُو اسْمَ اللَّه وَكُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُو اسْمَ اللَّه وَكُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُو اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُو اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُو اسْمَ اللَّه وَكُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذُرُكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ، وَمَا أَصَبْتَ بِكُلْبِكَ الْمُولَ الْمُعَلِّمِ فَاذُولُو اللَّهِ مَا أَصَبْتَ بِكُلْبِكَ اللَّهِ فَائْرُعْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ،

## ٥- إذا قَتَلَ الْكَلْبُ

• [٤٩٧١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، وَهُوَ : ابْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ :

<sup>(</sup>١) في (ف) : «كلبك» ، والمثبت من (م) ، وهو موافق لما في «المجتبى» .

<sup>\* [</sup>۶۹۲۹] [التحفة : ع ۹۸۷۸] [المجتبئ : ۳۰۰۳] • أخرجه البخاري (۷۲۹۰، ۷۳۹۷)، ومسلم (۱۹۲۹) من طريق منصور به .

وانظر ماسيأتي برقم (٤٩٧١) (٥٠١٠).

<sup>\* [</sup>٤٩٧٠] [التحفة : ع ١١٨٧٥] [المجتبئ : ٣٠٤٤] • أخرجه البخاري (٥٤٧٨)، ٥٨٨، ٥٤٩٠)، ومسلم (١٩٣٠).



يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكُنَ عَلَىَّ فَآكُلُ؟! قَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلْ . [قُلْتُ](١): وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: ﴿وَإِنْ قَتَلْنَ ، مَالَمْ يَشْرَكْهُنَّ كَلْبٌ مَنْ سِوَاهُنَّ » قُلْتُ : أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ (٢٠)؟ قَالَ : ﴿ إِنْ خَزْقَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَارِضَتِهِ ( " ) فَلَا تَأْكُلُ ا ( ؛ ) .

## ٦- إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ أَكْلُبًا لَمْ (يُسَمِّي)<sup>(٥)</sup> عَلَيْهَا

• [ ٤٩٧٢] أَخْبَرِني عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَامِر الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَا فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ (تُسَمِّي)(١) عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلُ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلُهُ ۗ (٧)

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) من: «المجتبى»، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) فيخزق: فيجرح وينفذ ويقتل بحدِّه ويقطع شيئًا من الجلد. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) بعارضته: بجانبه وليس بحده. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر ماسبق برقم (٤٩٦٩). وانظر ماسيأتي برقم (٥٠١٠)

<sup>\* [</sup> ٤٩٧١] [التحفة : ع ٩٨٧٨] [المجتبئ : ٣٠٥٤]

<sup>(</sup>٥) كذا في (م) ، (ف) ، وفي حاشية (م) : «لم يسم» ، ورقم عليها : «عـز».

<sup>(</sup>٦) كذا في (م)، وكأنه صحح عليها، وفي الحاشية: «تسم»، وفي (ف): «يسمى».

<sup>(</sup>٧) تقدم برقم (٤٩٦٧). وسيأتي بنفس الإسناد برقم (٤٩٧٩)، (٤٠٠٤).

<sup>\* [</sup>٤٩٧٢] [التحفة :ع ٩٨٦٢] [المجتبى : ٤٣٠٦]





## ٧- إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبَا غَيْرَهُ

- [٤٩٧٣] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنِ الْكَلْبِ ، فَقَالَ : ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَجَدْتَ كُلْبَا آخَرَ مَعَ كُلْبِكَ فَلَا قَالَ ؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَىٰ غَيْرِهِ ﴾ (١) .
- [٤٩٧٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَالَ ، حَالِي مَسْرُوقٍ قَالَ : حَالِي النَّهُ وَيُنِيطًا بِالنَّهُ وَيُنِ أَنَّهُ سَأَلُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ : حَالِي حَالًا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهُ وَيْنِ أَنَّهُ سَأَلُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ : أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كُلْبِي كُلْبَا قَدْ أَخَذَ ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ ؟ قَالَ : اللَّا اللَّهُ عَلَى عَيْرِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى عَيْرِهِ .
- [٤٩٧٦] أَضِرُ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثْنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَهُ وَ اللَّهُ عَبَيْدِاللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤٩٦٨). وانظر ماسيأتي بنفس الإسناد برقم (٤٩٧٩)، (٤٩٠٥).

<sup>\* [</sup>٤٩٧٣] [التحفة : خ م ت س ق ٩٨٦٠] [المجتبئ : ٤٣٠٧]

<sup>\* [</sup>٤٩٧٤] [التحفة: م س ٩٨٦١] [المجتبئ: ٤٣٠٨] • أخرجه مسلم (١٩٢٩/٥)، وانظر ما سبق برقم (٤٩٦٧).

<sup>\* [</sup>٤٩٧٥] [التحفة : م س ٩٨٥٨ –م س ٩٨٦١] [المجتبئ : ٤٣٠٩]





حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي؟ قَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَالّهَ عَلَيْ نَفْسِهِ، وَإِذَا وَسَمَّيْتَ فَكُلْ، فَإِنْ أَكُل مِنْهُ فَلَا تَأْكُل؛ فَإِنَّمَا (أَمْسَكُ ) عَلَى نَفْسِه، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كُلُن ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُل ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ ثُسَمِّ عَلَى خَيْرِهِ .

• [۱۹۷۷] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ ابْنِ أَبِي السَّفْرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . (وَ) (١) عَنِ الْحَكَم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُووقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قُلْتُ : مَسْرُووقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قُلْتُ : أُرْسِلُ كُلْبِي فَأْجِدُ مَعَ كُلْبِي (كِلَابًا) (١) أُخَرَ ، لَا أَدْرِي أَيُّهَا أَخَذَهُ ؟ قَالَ : لَا تَأْكُلُ ؟ فَإِنَّمَا سَمَيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِوٍ » .

## ٨- فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

• [٤٩٧٨] أَخْبَرُ أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيّا وَعَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : «مَا أَصَابَ بِحَدُّو فَكُلْ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ » .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ كُلْبِ الصَّيْدِ ، فَقَالَ : ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهُ قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ كُلْبِ الصَّيْدِ ، فَقَالَ : ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهُ

د: جامعة إستانبول

 <sup>★ [</sup>۲۹۷٦] [التحفة : خ م د س ۹۸۲۳] [المجتبئ : ٤٣١٠] • أخرجه البخاري (١٧٥، ٢٠٥٤، ٢٠٥٤)، ومسلم (١٧٥/٣).

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من (ف) ، ومكانها علامة لحق ، ولم يظهر في مصورتنا شيء في الحاشية .

<sup>(</sup>٢) ضبب عليها في (ف) ، وفي الحاشية : «كلبا» ، وصحح عليها .

<sup>\* [</sup>۷۷۷] [التحفة: م س ۹۸۵۸-م س ۱۲۸۱-خ م د س ۹۸۲۳] [المجتبئ: ۲۳۱۱]





فَكُلْ . قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ : (وَإِنْ قَتَلَ ) . قَالَ : (فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُل ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كُلْبَا غَيْرَ كُلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُل ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذُكُرْتَ اسْمَ اللّه عَلَىٰ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُل ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذُكْرْتَ اسْمَ اللّه عَلَىٰ كَلْبِكَ وَلَا تَعْدُوهِ (١) .

• [٤٩٧٩] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ عَيْهِ عَنِ الصَّيْدِ ، فَقَالَ : ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ عَيْهِ عَنِ الصَّيْدِ ، فَقَالَ : ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْ بَعْ فَلَا تَأْكُلُ ؛ كُلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَمْسِكُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَمْسِكُ عَلَيْكَ ) (٢) .

## ٩- الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

• [٤٩٨٠] أَضِوْ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَ تَنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتَا فِيهِ كُلْبٌ وَلَا صُورَةٌ . فَأَصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ مَئِذٍ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ . يَوْمَئِذٍ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤٩٦٧)، (٤٩٦٨)، (٤٩٧٢)، (٤٩٧٣) مفرقًا.

<sup>\* [</sup>٤٩٧٨] [التحفة : خ م ت س ق ٩٨٦٠ ع ٩٨٦٦] [المجتبين : ٣١٢٤]

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد برقم (٤٩٧٢)، وسيأتي أيضًا برقم (٥٠٠٤)، وانظر ماسبق برقم (٩٦٠).

<sup>\* [</sup>٤٩٧٩] [التحفة :ع ٢٦٨٩] [المجتبئ : ٤٣١٣]

 <sup>★ [</sup>٤٩٨٠] [التحفة : س ١٨٠٧٥] [المجتبئ : ٤٣١٤] • وأخرجه أيضًا مسلم (٢١٠٥) من =



• [٤٩٨١] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ .

## ٠١- مَا اسْتُنْنِي (١) مِنْهَا

- [٤٩٨٢] أَضِوْ وَهْبُ بْنُ بَيَانِ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُو بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، فَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كُلْبَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُو بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، فَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ .
- [٤٩٨٣] أخبر فَتُنيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
   أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ .

\* [٤٩٨٣] [التحفة : م ت س ٥٣٥٣] [المجتبئ : ٤٣١٧]

طرق أخرىٰ عن الزهري، عن ابن السباق، عن ابن عباس أخبرتني ميمونة، بزيادة ابن عباس، وكذا هو عند أبي داود (٤١٥٧)، وأحمد (٦/ ٣٣٠)، ويأتي (٤٩٨٧) من وجه آخر عن الزهري مطولا.

<sup>\* [</sup>٤٩٨١] [التحفة : خ م س ق ٩٤٣٨] [المجتبئ : ٤٣١٥] • أخرجه البخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠).

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ز» ، وفي الحاشية : «ما استثنت» ، وفوقها : «ض عـ» ، وفي (ف) : «اسْتَثْنَىٰ» ، وصحح عليها .

<sup>\* [</sup>۲۹۸۲] [التحفة: س ق ۲۰۰۷] [المجتبئ: ٣٦٦٦] • أخرجه ابن ماجه (٣٢٠٣)، وأحمد (٢٩٨٢) من هذا الطريق بهذا اللفظ، ورواه عمرو، عن ابن عمر نحوه أخرجه مسلم (١٥٧١)، وهو الحديث التالي، وحديث سالم متفق عليه بلفظ: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»، ويأتي أيضا (٤٩٩٠).





# ١١ - صِفَةُ الْكِلَابِ الَّتِي أُمِرَ بِقَتْلِهَا

• [٤٩٨٤] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : فَلْوَلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةُ مِنَ الْأُمْمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةُ مِنَ الْأُمْمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةً مِنَ الْأُمْمِ لَأَمْرَتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ، وَلَيْكَ أَنْ الْكِلَابَ أَمْدُ مَا شِيَةٍ فَإِنَّهُ يَتُقُصُ وَأَيْثُمَ لِكُلْبِ حَزْثِ أَوْ صَيْدِ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَتُقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ كُلَ يَوْم قِيرَاطُ ('') اللَّهُ عَلْ يَوْم قِيرَاطُ ('') .

أما لفظ «قيراطان» فقد ثبت من حديث ابن عمر ، ويأتي : (٩٩٩٠) ، (٤٩٨٨) ،

والحديث أخرجه مسلم (١٥٧٣) من وجه آخر عن ابن مغفل بنحوه ، وانظر «فتح الباري» (٥/٧). وانظر ماسيأتي برقم (٤٩٩٢).

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ف)، وفوقها في (م): «عـ ض»، وفي الحاشية: «لحمزة: قوم». اهـ، وهو المشهور من اللغة.

<sup>(</sup>٢) قيراط: مِقْدَار من الثواب معلوم عند الله تعالى . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٧/ ١٤).

<sup>\* [</sup>٤٩٨٤] [التحفة : د ت س ق ٩٦٤٩] [المجتبئ : ٣١٨] • أخرجه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، مختصرا، وقال : «حسن صحيح». اهـ.

وصححه ابن حبان (٥٦٥٠)، وأخرجه الترمذي - أيضا - (١٤٨٩) ولكن من وجه آخر عن الحسن بهذا التمام، وقال : «حسن» . اهـ .

وأخرجه ابن ماجه (٣٢٠٥) من حديث أبي شهاب - وهو الحناط الأصغر - عن يونس بنحوه، وفيه: «قيراطان»، كذا قال أبو شهاب ولم يتابع عليه، فقد رواه إسهاعيل بن علية، كها في «مسند أحمد» (٥/٥٥)، وعبدالأعلى بن عبدالأعلى (المصدر السابق)، وحماد بن سلمة، كها في «صحيح ابن حبان»، كلهم عن يونس، وفيه: «قيراط»، كذا حدث به: قتادة (المسند: ٥/٥٥)، والحكم بن عطية (المسند: ٥/٥٥)، وعوف الأعرابي (المسند: ٥/٥٥) وغيرهم، كلهم عن الحسن، وفيه: «قيراط»، وعلى هذا فرواية أبي شهاب من قبيل الشاذ، وخاصة أنه ليس بالحافظ كها قال يحيى القطان وغيره، كها هو مدون في ترجمته من «تهذيب الكهال».





## ١٢ - امْتِنَاعُ الْمَلَاثِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ

- [١٩٨٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) وَيَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : الْمَلَائِكَةُ لَا تُحْدِي النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً وَلَا كُلْبٌ وَلَا جُنُبٌ ) .
- [٤٩٨٦] أُضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ،
   عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ يَكُلُّهُ :
   ﴿لَا تَدْخُلُ الْمَلَافِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبُ وَلَا صُورَةٌ » .
- [٤٩٨٧] أَخْبُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَاقِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَصْبَحَ يَوْمَا وَاجِمَا ، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْقَةُ أَصْبَحَ يَوْمَا وَاجِمَا ، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : إِنِّي يَارَسُولَ الله قَدِ اسْتَنْكُوتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ . فَقَالَ : ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ مَيْمُونَةُ : إِنِّي يَارَسُولَ الله قَدِ اسْتَنْكُوتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ . فَقَالَ : ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ

۵[ ۲۲/ب ]

<sup>(</sup>١) من (م)، وفي (ف): «معمر» وهو خطأ، والمثبت موافق لما في «التحفة»، ومصادر ترجمة معمر، وليس لمعمر رواية عن شعبة، ولم يرو عنه محمد بن بشار.

<sup>(</sup>٢) من (م) ، وفي (ف) : «يحيي» ، وهو تصحيف ، وانظر مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣١٩).

<sup>\* [</sup>٤٩٨٥] [التحفة : د س ق ١٠٢٩١] [المجتبى : ٤٣١٩]

<sup>\* [</sup>۲۹۸٦] [التحفة : خ م ت س ق ۲۷۷۹] [المجتبئ : ۲۳۲۰] • أخرجه البخاري (۳۳۲۲)، ومسلم (۹۸۸۲)، وانظر (۹۸۷۹)، (۹۸۸۱)، (۹۸۸۲)، ومسلم من أوجه عن الزهري .





كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَا وَاللَّهُ مَا أَخْلَفْنِي » . قَالَ : فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبِ تَحْتَ نَضَدٍ (١) لَنَا ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَىٰ لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ». فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ . قَالَ : فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ(٢).

## ١٣ - الرُّحْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ

- [٤٩٨٨] أَخْبُ رَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبَا إِلَّا (كَلْبَا ضَارِيَا) (٣) أَوْ كُلْبَ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْم قِيرَاطَانِ » .
- [٤٩٨٩] أَضِرُ عَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) نضد: سرير . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة :نضد) .

<sup>(</sup>٢) سبق (٤٩٨٠).

<sup>\* [</sup>٤٩٨٧] [التحفة : م د س ١٨٠٦٨] [المجتبئي : ٤٣٢١]

<sup>(</sup>٣) في (م) رسمت: «كلب ضاري»، وفوق كلمة «كلب»: «ض عـز»، وفي الحاشية كلمة غير واضحة تشبه أن تكون: «بالرفع»، واللَّه أعلم، والمثبت من (ف)، وهو موافق لما في «المجتبى»، وهو المشهور من اللغة. والمعنى: مُدَرَّبا على الصَّيد. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٢٠٩).

<sup>\* [</sup>٤٩٨٨] [التحفة: س ٨٣١٦] [المجتبئ: ٤٣٢٤] • أخرجه البخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤/ ٥٠) من طريق مالك عن نافع . وأخرجه مسلم (١٥٧٤/ ٥١) من طريق سالم عن أبيه، ، وهو الحديث التالي، وسيأتي من وجه آخر عن سالم برقم (٤٩٩٥).





الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْبَا إِلَّا كُلْبَ صَيْدِ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ » .

## ١٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ

- [٤٩٩٠] أَضِوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ حَنْظَلَةً قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (مَنِ اقْتَنَى كُلْبَا نَطَقَ مَنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ (قِيرَاطَيْنِ) (١) ، إِلَّا ضَارِيَا أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ .
- [٤٩٩١] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِ جِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَهُوَ : ابْنُ خُصَيْفَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ (الشَّنَائِيُّ) (٢) وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنِ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ (الشَّنَائِيُّ ) (٢) وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنِ اقْتَنَى كُلْبَا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقْصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ » . قُلْتُ : يَاسُفْيَانُ ، أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَرَبُ هَذَا الْمَسْجِدِ .

<sup>\* [</sup>٤٩٨٩] [التحفة : م س ٦٨٣١] [المجتبى : ٤٣٢٥]

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «عـز ض».

<sup>\* [</sup>٤٩٩٠] [التحفة : خ م س ١٥٧٠] [المجتبئ : ٤٣٢٢] • أخرجه البخاري (٥٤٨١)، ومسلم (١٥٧٤/ ٥٠) وانظر ما سبق برقم (٤٩٨٨).

<sup>(</sup>٢) بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة ، نسبة إلى أزد شنوءة ، ويقال فيه الشنوئي بضم النون على الأصل ، كذا في شرح السيوطي على «المجتبئ» (٧/ ١٨٨) ، وفي (ف): «الشيباني» وهو تصحيف .

<sup>\* [</sup>٤٩٩١] [التحفة : خ م س ق ٤٧٦٦] [المجتبئ : ٤٣٢٣] • أخرجه البخاري (٢٣٢٣، ٢٣٣٥)، ومسلم (١٥١)، وذكر البيهقي في «السنن الكبرئ» (١/ ٢٥١) : «لم يحفظ سفيان بن أبي زهير الصيد، وقال : قراط» . اه. .





## ٥١ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

- [ १९٩٢] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيًّ قَالَ :
   همنِ اتَّخَذَ كُلْبَا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زُرْعٍ نَقْصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطُ ) .
- [ १९٩٣] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالوَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ :
   (مَنِ اتَّخَذَ كُلْبَا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقْصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطُ .
- [٤٩٩٤] أخب رَا وَهْبُ بْنُ بِيَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ : «مَنِ اقْتَنَىٰ كُلْبَا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْتَقِصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَيْنِ كُلِّ يَوْمٍ .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تقدم برقم (٤٩٨٤) من وجه آخر عن الحسن .

<sup>\* [</sup>٤٩٩٢] [التحفة : دت س ق ٩٦٤٩] [المجتبئ : ٤٣٢٦]

<sup>\* [</sup>٤٩٩٣] [التحفة: م دت س ١٥٧١] [المجتبئ: ٤٣٢٧] • أخرجه مسلم (١٥٧٥/ ٥٨) من أوجه عن الزهري، وأخرجه هو والبخاري (٢٣٢٢، ٣٣٢٤) من حديث يحيل بن أبي كثير عن أبي سلمة به.

وأخرجه مسلم (١٥٧٥/ ٥٧) من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة ، وهي الطريق التالية .

<sup>\* [</sup>٤٩٩٤] [التحفة : م س ٢١٣٣٤] [المجتبئ : ٤٣٢٨]

#### البتنزالك بروللسنائي





• [٤٩٩٥] أَخْبُ رُا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةً ، عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ: «مَن اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطْ،. قَالَ عَبْدُاللَّهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: ﴿ أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ ﴾ .

## ١٦ - النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

- [٤٩٩٦] أَضِوْ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن ابْن شِهَاب، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةً قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (١)، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (٢).
- [٤٩٩٧] أَضِعْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُدَامِيُّ، أَنَّ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحِ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَامَهْرُ الْبَغِيُّ ﴾ .

<sup>\* [</sup>٩٩٥] [التحفة : م س ٢٩٧٦] [المجتبئ : ٤٣٢٩] • أخرجه مسلم (١٥٧٤) ، وسبق برقم (٤٩٨٨).

<sup>(</sup>١) مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا، سهاه مهرا مجازا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤/٧٤).

<sup>(</sup>٢) حلوان الكاهن: هو ما يأخذه الكاهن على كهانته ، والكاهن: من يخبر بها سيكون عن غير دليل شرعى . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ١٥٤).

<sup>\* [</sup>٤٩٩٦] [التحفة : ع ١٠٠١٠] [المجتبئ : ٤٣٣٠] • أخرجه البخاري (٢٢٣٧، ٢٢٨٢، ٥٣٤٦ ، ٥٧٦١ ) ، ومسلم (١٥٦٧ ) . وانظر ما سيأتي برقم (٦٤٣٨ ) بنفس الإسناد والمتن .

<sup>\* [</sup>٤٩٩٧] [التحفة : د س ١٤٢٦] [المجتبئ : ٤٣٣١] • أخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، وقال الحافظ في «الفتح» (٤/٦/٤): «إسناده حسن». اه..



• [٤٩٩٨] أَخْبَرَ فَى شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ شَرُّ الْكَسْبِ: مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكُسْبُ الْحَجَّامِ (١).

## ١٧ - الرُّحْصَةُ فِي ثَمَنِ كُلْبِ الصَّيْدِ

• [٤٩٩٩] أَخْبَرِ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ السَّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ ابْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ السَّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ ابْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ السَّنَوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ (٣) .

وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنها هو من الاقتناء.

<sup>=</sup> قال الطبراني في «الأوسط» (٦٥٣٥): «لم يرو هذه الأحاديث عن علي بن رباح إلا معروف بن سويد، تفرد بها ابن وهب» . اهـ . وانظر ماسبق برقم (٤٨٩٠)، وماسيأتي برقم (٦٤٤٧) .

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٤٨٧٢) عن شعيب بن يوسف.

<sup>\* [</sup>٤٩٩٨] [التحفة : م د ت س ٥٥٥٥] [المجتبئ : ٤٣٣٢]

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «لم يسند هذا الحديث إلا إبراهيم بن الحسن ، قاله محمد بن قاسم . انتهى» .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث عزاه المزي في التحفة إلى كتاب البيوع فقط ، والذي سيأتي برقم (٦٤٤٠) ، وهو عندنا في هذا الموضع أيضا من كتاب الصيد .

<sup>\* [</sup>٤٩٩٩] [التحفة: س ٢٦٩٧] [المجتبئ: ٤٣٣٣] • قال المزي في «التحفة»: «قال النسائي: (منكر)». اهـ.

وفي «المجتبئ» (٤٣٣٣): «قال أبو عبدالرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح». اه..

وذكر الدارقطني في «سننه» (٣/ ٧٣) أن الصحيح وقفه على جابر ، ووقع هناك مرفوعًا وهو وهم ، وقال أحمد : «لم يصح عن النبي ﷺ رخصة في كلب الصيد» . اهـ .





#### ١٨ - رَمْيُ الصَّيْدِ

- [٠٠٠٠] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى النَّبِيَّ عَنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهَ ، إِنَّ لِي كِلَابَا مُكَلَّبَةً (١) فَأَفْتِنِي فِيهَا . قَالَ : (مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابُكَ فَكُلُ ، قُلْتُ : وَإِنْ (قَتَلْنَ)(٢) ؟ قَالَ : (وَإِنْ (قَتَلْنَ)(٢) ) . قَالَ : عَلَيْكَ كِلَابُكَ فَكُلُ ، قَالَ : (وَإِنْ رَقَتُلْنَ)(٢) ) . قَالَ : أَفْتِنِي فِي قَوْسِي . قَالَ : (مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهُمُكَ فَكُلُ ، قَالَ : وَإِنْ تَعَيَّبَ عَنْكَ ، مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثُورَ سَهُم غَيْرَ سَهُمِكَ ، أَوْ تَجِدُهُ قَدْ صَلَ ) . يَعْنِي : قَدْ أَنْتَنَ . صَلَّ ) . يَعْنِي : قَدْ أَنْتَنَ .
- [٥٠٠١] قال ابْنُ سَوَاءِ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ الْأَخْسَ ، عَنْ عَمْرِو
   ابْنِ شُعَیْبِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِیِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ .

<sup>=</sup> قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٤١٧/١): «ومن قال إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ». اهـ.

وانظر «العلل المتناهية» (٢/ ٥٩٦). وسيأتي هذا الحديث برقم (٦٤٤٠) بنفس الإسناد والمتن. (١) مكلبة: مُدَرَّبة على الصّيد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كلب).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «قتلوا».

<sup>\* [</sup>٥٠٠٠] [التحفة: س ٨٧٥٨] [المجتبئ: ٣٣٥] • هذا الحديث قد روي من طرق أخرى عن عمروبن شعيب وفيه زيادة: «وإن أكل» يعني الكلب، وهي زيادة معلولة، انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٢٣٧).

وأما معنى الباب فإن البخاري ومسلمًا أخرجا من حديث عديّ بن حاتم وأبي ثعلبة في الصيد بالسهم.

وأخرج مسلم وحده قوله فيه: «ما لم ينتن»، انظر البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٣٠، ١٩٣١) وسيأتي.





## ١٩ - الْإِنْسِيَّةُ تَسْتَوْحِشُ

# • ٢- فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ

• [٥٠٠٣] أَخْبَوْ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ

<sup>(</sup>١) ذي الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة . (انظر: لسان العرب، مادة: حلف) .

<sup>(</sup>٢) تهامة: اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، ومكة من تهامة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٣) **أوابد:** ج . آبدة ، أي : غريبة ، والمراد توحُشًا ونفورا . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٦٢٧) .

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٤٣١٦).

<sup>\* [</sup>٥٠٠٢] [التحفة :ع ٣٥٦١] [المجتبئ : ٤٣٣٧]





عَنِ الصَّيْدِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءِ وَلَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ (١).

• [٥٠٠٤] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ ، فَقَالَ : ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكُلْبَكَ وَذُكَرْتَ اسْمَ اللَّهَ فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ ﴾ . قَالَ : فَإِنْ بَاتَ عَنِّي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿إِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ شَيْءٍ غَيْرَهُ فَكُل ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُل ،

## ٢١- فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ (فَيَغِيبُ عَنْهُ)(٢)

 [٥٠٠٥] أَخْبَرَنْ زِيَادُبْنُ أَيُّوب، قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، وَإِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ فَيَتَّبِعُ الْأَثَرَ، فَيَجِدُهُ مَيِّتًا وَسَهْمُهُ فِيهِ؟ قَالَ: ﴿إِذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلُّهُ ١.

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤٩٦٧) (٤٩٧٩).

<sup>\* [</sup>٥٠٠٣] [التحفة :ع ٩٨٦٢] [المجتبئ : ٣٣٨٤]

<sup>\* [</sup>٥٠٠٤] [التحفة :ع ٩٨٦٢] [المجتبئ : ٤٣٣٩]

<sup>(</sup>٢) في (ف): «فيقع في الماء» ، وضبب عليها ، وكتب في حاشيتها بخط مخالف: «فيغيب عنه» .

<sup>\* [</sup>٥٠٠٥] [التحفة : ت س ٩٨٥٤] [المجتبين : ٤٣٤٠] • أخرجه الترمذي (١٤٦٨)، وأحمد (٤/ ٣٧٧)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وروى شعبة هذا الحديث عن =

## الكتيلك المستناكة





- [٥٠٠٦] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ (أَثَرَ غَيْرِهِ) (١) وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلُّ .
- [٧٠٠٧] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثْنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَطْلُبُ أَثْرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ، قَالَ: ﴿إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ ) .

## ٢٢ - الصَّيْدُ إِذَا أَنْتَنَ

 [٥٠٠٨] أَخْبَرِنى أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنا مُعَاوِيةً - وَدَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً ، عَن النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يُنْدِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: ﴿فَلْيَأْكُلُهُ ، إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ ).

<sup>=</sup> أبي بشر وعبدالملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعلبة مثله وكلا الحديثين صحيح» . اه. .

والحديث متفق عليه من حديث الشعبي عن عديّ بن حاتم، وقد سبق في أول كتاب الصيد، لكن ليس فيه: «ولم تجد فيه أثر سبع»، وإنها فيه: «وليس فيه إلا أثر سهمك»، وانظر ماسبق برقم (٤٩٦٧).

<sup>(</sup>١) في «المجتبين»: «أثرًا غيره».

<sup>\* [</sup>٥٠٠٦] [التحفة : ت س ٩٨٥٤] [المجتبيني : ٤٣٤١]

<sup>\* [</sup>٥٠٠٧] [التحفة : ت س ٩٨٥٤] [المجتبئ : ٤٣٤٢]

أخرجه مسلم (۱۹۳۱/۱۰۱). \* [٥٠٠٨] [التحفة: م د س ١١٨٦٣] [المجتبئ: ٤٣٤٣]





• [٥٠٠٩] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سِمَاكُ قَالَ : سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرْسِلُ سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرْسِلُ كَالْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ ، فَلَا أَجِدُ مَا أَذْبَحُهُ بِهِ ، فَأَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ (١) وَالْعَصَا . قَالَ : قَالَ : قَالَ تَمْ فِي الْمَرْوَةِ اللَّهَ بِمَا شِئْتَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ (٢) .

## ٢٣- صَيْدُ الْمِعْرَاضِ

• [٥٠١٠] أَخْبَرِنْي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةَ (فَيُمْسِكُنَ) (٢) عَلَيَ ، فَآكُلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَابِ - يَعْنِي - الْمُعَلَّمَةَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهُ فَأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلُ » قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ : ﴿ وَإِنْ اللّٰمُعَلَّمَةً وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهُ فَأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلُ » قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ : ﴿ وَإِنْ قَتَلْنَ وَالْمَعْرَاضِ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كُلْبُ لَيْسَ مِنْهَا » . قُلْتُ : وَإِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ فَتَمَيْثُ (فَحَرَقَ) (٤) فَكُلُ ، وَإِذَا وَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَيْتَ (فَحَرَقَ) (٤) فَكُلُ ، وَإِذَا وَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَيْتَ (فَحَرَقَ) (٤) فَكُلُ ، وَإِذَا وَمَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ : ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَيْتَ (فَحَرَقَ) (٤) فكُلُ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَيْتَ (فَحَرَقَ) (٤) فكُلُ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَيْتَ (فَحَرَقَ) (٤) فكُلُ ، وَإِذَا لَمَنْ بِالْمِعْوَافِ وَالْمَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ : ﴿ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَيْتَ (فَحَرَقَ) (٤) فَكُلُ ، وَإِذَا وَمَنْ بَعُرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ : ﴿ إِنْ الْمَعْرَاضِ وَسَمَانِتُ الْمُعْرَاضِ وَسَمَانِكَ الْمَابِ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ ﴾ وَالْمَابَ اللَّهُ عَلَى الْمَابَ الْمُعْرَاضِ وَالْمَابُ الْمَالِمُ الْمُعْرَاضِ وَالْمُ الْمُلْكُ الْمُعْرَافِ الْمَلْكُ الْمَالِقُ عَلَى الْمِلْكُونَ وَالْمَالِ الْمَلْعَلَى الْمَلْكُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُلْ الْمُعْرَافِ الْمَالِقُ الْمُؤْلُ وَالَ اللَّهُ الْمُلْكُونَ الْمَالَا اللّهُ الْمَالِقُ الْمِعْرَافِ اللّهُ الْمُلْكُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمَالَا اللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْوَالُولُ الْمُلْكُولُ الْمَالْمُ الْمُعْرُافِ الْمِلْمُ الْمُعْرَافِ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) **بالمروة:** حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (۱) بالمروة: حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين. (انظر: حاشية السندي على النسائي)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه بنفس الإسناد والمتن برقم (٤٦٨٥)، وقد ذكره المزي في «التحفة» عن محمد بن عبد الأعلى وإسهاعيل بن مسعود وعزاه إلى الذبائح فقط، وهو عندنا عنهما في كتاب الضحايا، وفي هذا الموضع من كتاب الصيد عن محمد بن عبدالأعلى وحده.

<sup>\* [</sup>٥٠٠٩] [التحفة : د س ق ٩٨٧٥] [المجتبئ : ٤٣٤٤]

<sup>(</sup>٣) في «المجتبئ»: «فتمسك».

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (٤٩٦٩) (٤٩٧١).

<sup>\* [</sup>٥٠١٠] [التحفة :ع ٩٨٧٨] [المجتبئ : ٤٣٤٥]





## ٢٤- مَا أَصَابَ بِعَرْضِ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

• [٥٠١١] أَضِرُو عُمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفْرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ بِحَدُّو فَكُلُ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ (١) فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلُ (٢).

## ٢٥- مَا أَصَابَ بِحَدِّ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- [٥٠١٢] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو مِحْصَنِ، قَالَ: حَدَّثْنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَصَابَ بِحَدُهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ (٣).
- [٥٠١٣] أَخْبِرُا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأْنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: (مَا أَصَبْتَ بِحَدُهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدًا (٤).

<sup>(</sup>١) زاد في (م) هنا: «فلا تأكل» ، ولا معنى لها ، ولعل نظره انتقل للحديث الذي قبله ، لذلك تم حذفها هنا.

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٤٩٧٦) (٤٩٧٧).

<sup>\* [</sup>٥٠١١] [التحفة : خ م د س ٩٨٦٣] [المجتبئ : ٤٣٤٦]

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وتقدم برقم (٤٩٧٦) من وجه آخر عن الشعبي .

<sup>\* [</sup>٥٠١٢] [التحفة : س ٩٨٥٧] [المجتبئ : ٤٣٤٧]

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٤٩٦٨).

<sup>\* [</sup>٥٠١٣] [التحفة : خ م ت س ق ٩٨٦٠] [المجتبئ : ٣٤٨]





## ٢٦- اتِّبَاعُ الصَّيْدِ

• [١٠١٤] أخبو إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ . ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : هُوْنَ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : هُوْنَ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي عَيَالِهِ قَالَ : هَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْسُ مُعَلَ ، وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلُطَانَ افْتُونَ ) . وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلُطَانَ افْتُونَ ) . وَالْحَدِيثُ لِابْنِ الْمُثَنَّىٰ .

#### ٢٧- الْأَرْنَبُ

• [٥٠١٥] أَضِعْوا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةً ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَمْسَكَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ ، فَلَمْ يَأْكُلُ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا ، وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ ، فَلَمْ يَأْكُلُ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا ، وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ لَهُ

<sup>\* [</sup>٥٠١٤] [التحفة: د ت س ٢٥٣٩] [المجتبئ: ٤٣٤٩] ● أخرجه أبوداود (٢٨٥٩)، والترمذي (٢٢٥٦)، وأحمد (٢/٧٥٧).

وقال الترمذي: «حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري». اهـ. وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٨/ ١٤٤): «قد صحّ عنه ﷺ أنه قال: من لزم البادية جفا». اهـ.

وفي «تحفة الأحوذي» (٦/ ٤٤٠): «قال المنذري: وفي إسناده أبو موسى عن وهب بن منبه ولا نعرفه، قال الحافظ أحمد الكرابيسي: (حديث ليس بالقائم)». اهـ.

وقال الذهبي في «السير» (٤/ ٥٥٢) بعد أن ذكر الحديث: «أبو موسى مجهول». اه.. وقال العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٤٠٩): «إسناده لين». اه..

وأخرجه من وجه آخر عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا بنحوه ، واستنكره .



النَّبِيُّ عَيْكِ : «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟) قَالَ : إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ. قَالَ : «إِنْ كُنْتَ صَاثِمَا فَصْمِ الْغُرَّ)(١).

• [٢٠١٦] أخب را مُحَمَّدُ بن مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ (٢) وَعَمْرِو ابْنِ عُنْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً ، عَنِ (ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ) (٣) قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ ؟ قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ : أَنَا ، أُتِي النَّبِيُ عَيَّةٍ لَمْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ ؟ قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ : أَنَا ، أُتِي النَّبِي عَيِّةٍ لَمْ بِأَرْنَبٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءً بِهَا : إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى (٤) ، فَكَأَنَّ النَّبِي عَيِّ لَمْ يَأْدُنُ النَّبِي عَيْقِ لَمْ يَأْدُلُ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ : ﴿ كُلُوا ﴾ . فقَالَ رَجُلُ : إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ : ﴿ وَمَاصَوْمُكُ ؟ ﴾ . قَالَ : ﴿ وَمَاصَوْمُكُ ؟ ﴾ . قَالَ : ﴿ قَالْمِنْ الْبِيضِ الْغُرِّ : ثَلَاثَ عَشْرَةً ، وَحَمْسَ عَشْرَةً ؟ ) . قَالَ : ﴿ قَالُونَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ : ثَلَاثَ عَشْرَةً ، وَحَمْسَ عَشْرَةً ؟ ) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى كتاب الصوم فقط والذي تقدم برقم (٢٩٣٧)، وهو عندنا في هذا الموضع أيضا من كتاب الصيد. والغر: الليالي المضيئة بالقمر، وهي ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غرر).

<sup>\* [</sup>٥٠١٥] [التحفة: س ١٤٦٢٤] [المجتبئ: ٤٣٥٠] • الحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «قال النسائي: هو ضعيف».

<sup>(</sup>٣) من (م) ، وفي (ف) : «أبي الحوتكية» وهو خطأ ، وانظر «التحفة» ومصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٤) تدمئ: تحيض . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٩٦).

<sup>\* [</sup>٥٠١٦] [التحفة: س ١٢٠٠٦] [المجتبئ: ٢٥٥١] • أخرجه أحمد (٥/ ١٥٠)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (٢٩٤١)، ١٦٦،)، وقد تقدم برقم (٢٩٤٠) (٢٩٤١)، وابن الحوتكية لايعرف إلا برواية موسئ بن طلحة عنه، وقال الذهبي في «الميزان»: «لا يعرف». اه.. وقال ابن حجر في «التقريب»: «مقبول». اه..

وفي «الفتح» (٩/ ٦٦٤): «سنده حسن». اه.. أي في المتابعات.

# السِّهُ الْكَابِمُولِ السِّيْمِ الْفِيْمِ الْكَابِمُولِ السِّيمِ الْفِيْمِ الْفِيمِ الْفِيْمِ الْفِي

- [١٠٠٧] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ هِشَامِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: أَنْفَجْنَا (') أَرْنَبَا بِمَرُ الظَّهْرَانِ، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: أَنْفَجْنَا فَرَنَبَا بِمَرُ الظَّهْرَانِ، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَىٰ أَبِي طَلْحَةً، فَذَبَحَهَا فَبَعَثَنِي بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْهُ فَقَبِلَهُ. إِلَىٰ أَبِي طَلْحَةً، فَذَبَحَهَا فَبَعَثَنِي بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ فَقَبِلَهُ. (قَالَ أَبُو عَبِلِرَمِن : هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ وَأَحْسَنُ إِسْنَادًا) (۲).
- [٥٠١٨] أَخْبُ رُا قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِيهِمَا بِهِ، فَذَكَيْتُهُمَا لِشَعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِيهِمَا بِهِ، فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ يَنِيلِهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا (٣).

(١) أَنفجنا: هيجنا وأثرنا . (انظر: هدي الساري، ص٧٨).

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من (ف)، والعبارة غير مستقيمة، ولعل صوابها: «هذا الحديث أصح من حديث ابن الحوتكية وأحسن إسنادًا».

<sup>\* [</sup>٥٠١٧] [التحفة : ع ١٦٢٩] [المجتبئ : ٢٥٧٢] • أخرجه البخاري (٢٥٧٢، ٥٤٨٩، ٥٤٨٥) ٥٥٣٥)، ومسلم (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م) : «ض عـز» .

<sup>\* [</sup>٥٠١٨] [التحفة: دس ق ٢١٢٢] [المجتبئ: ٣٥٥٣] • أخرجه أبو داو د (٢٨٢٢)، وابن ماجه (٥٠١٨)، وأحمد (٣/ ٤٧١)، وابن حبان (٥٨٨٧)، والحاكم (٤/ ٢٦٣) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي ولم يخرجاه». اهـ.

وحكى البخاري الخلاف في إسناده في ترجمة محمدبن صفوان من «التاريخ الكبير» (١٣/١)، ومن أوجه ذلك الخلاف روايته عن الشعبي عن جابر .

قال البخاري: «ولا يصح جابر». اه..

وهناك خلاف آخر على الشعبي، فقال بعضهم: الشعبي عن ابن صفوان، وقيل عن: محمد بن صفوان، وقيل: عن محمد بن صفوان، وقيل: عن محمد بن صيفي، والأخير وهم، قاله الدارقطني في «العلل» (١٩/١٤)، انظر «التلخيص الحبير» (١٥٢/٤)، وانظر – أيضا – «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٣٢٠)، و«نصب الراية» (٤/ ٢٠٠)، وتقدم برقم (٣٢٠٤).





### ۲۸- الضَّبُّ (۱)

- [٥٠١٩] أخبر قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سُئِلَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ : ﴿لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ .
- [٥٠٢٠] أَضِمُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَرَىٰ فِي الضَّبُ؟ قَالَ : (السَّتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ) .
- [۲۱،٥] أَضِرُا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الزُّمْرِيُّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُبَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبَاسٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُبَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبَاسٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْهِ أَتِي بِضَبِّ مَشْوِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ الْوَلِيدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ . فَرَفَعَ يَدَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ (بَعْضُ ) مَنْ حَضَرَ : يَارَسُولَ اللَّه ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ . فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : يَارَسُولَ اللَّه ، أَحْرَامُ الضَّبُ؟ قَالَ : ﴿ لَا ، وَلَكِنْ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : يَارَسُولَ اللَّه ، أَحْرَامُ الضَّبُ؟ قَالَ : ﴿ لَا ، وَلَكِنْ لَمُ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ، فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبُ فَأَكُلَ مِنْهُ ،

<sup>(</sup>١) **الضب:** حيوان من جنس الزواحف ، وقيل من الحشرات ، له ذيل عريض ، يكثر في الصحاري العربية . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: ضبب) .

<sup>\* [</sup>٥٠١٩] [التحفة : ت س ٧٧٤٠] [المجتبئ : ٤٣٥٤] • أخرجه البخاري (٥٥٣١)، ومسلم (٣٩/١٩٤٣) من وجه آخر عن عبدالله بن دينار به .

وسيأتي من وجه آخر عن عبداللَّه بن دينار برقم (٦٨٢٢).

<sup>\* [</sup>٥٠٢٠] [التحفة : ت س ٧٢٤٠–س ٨٣٩٩] [المجتبين : ٤٣٥٥]



#### وَرَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَنْظُوُ .

- [٥٠٢٢] أَضِرُا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَلَىٰ مَيْمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَلَىٰ مَيْمُونَةً بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِي خَالَتُهُ، فَقُدُم إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ لَحْمُ ضَبّ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَأْكُلُ وَهِي خَالَتُهُ، فَقُدُم إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ مَا عُنُ مَا هُوَ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَلَا تُخْبِرْنَ رَسُولَ الله ﷺ مَا يَأْكُلُ ؟ فَتَرَكَهُ قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ: أَحْرَامُ فَأَخْبَرَتُهُ إِلَىٰ قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ: أَحْرَامُ هُو؟ قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ: قَالَ خَالِدٌ: فَا أَخْبَرَتُهُ إِلَىٰ قَالَ خَالِدٌ: عَالَمُ عَالَ خَالِدٌ: فَا أَنْهُ لَحْمُ ضَبّ، فَتَوكَهُ قَالَ خَالِدٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَا خَيْرَانُهُ إِلَى قَالَ خَالِدٌ: عَالَمُ عَلَىٰ عَلَامُ مَا هُو مَن مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُن مَنْ مُولُ الله عَلَيْهُ يَنْظُورُ. وَحَدَّنَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَة ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَنْظُورُ. وَحَدَّنَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَة ، وَكَانَ فِي حَجْرِهَا.
- [٥٠٢٣] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَىٰ عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَىٰ وَسُولِ اللّهَ عَلَيْهِ أَقِطًا (٢) وَسَمْنَا وَأَصُبًا ، فَأَكُلَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْن ، وَتَرَكَ الْأَضُبُّ وَسَمْنَا وَأَصُبًا ، فَأَكُلَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْن ، وَتَرَكَ الْأَضُبُ

ح: حزة بجار الله

<sup>\* [</sup>٥٠٢١] [التحفة : خ م د س ق ٢٠٠٤] [المجتبئ : ٢٥٥٦] • أخرجه البخاري (٥٣٩١، ٥٤٠٠، ٥٤٠٠) . ومسلم (١٩٤٦) من طرق أخرى عن الزهري . وسيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٦٨٢٧) .

<sup>(</sup>١) في (ف): «فأخبرنه» ، وغير منقوطة في (م) ، والمثبت موافق لما في «المجتبى».

<sup>\* [</sup>٥٠٢٢] [التحفة : خ م د س ق ٣٥٠٤] [المجتبئ : ٤٣٥٧]

<sup>(</sup>٢) أقطا: لبنًا مجففًا يابسًا يُطبخ به . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : أقط) .





تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَىٰ مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَىٰ مَاثِدَةِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ.

- [٥٠٢٤] أَخْبَرَنَا زَيَادُبْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ، فَقَالَ: أَهْدَتْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ، فَقَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًا، فَأَكُلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الضِّبَابَ تَقَذُّرًا لَهُنَّ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَىٰ مَا ثِدَةِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَىٰ مَا ثِدَةِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَا أَمْرَ بِأَكْلِهِنَ (١).
- [٥٠٢٥] أَضِرُ سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوالْأَخُوصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيِّةٍ فِي سَفَرٍ ، فَنَرْلْنَا مَنْزِلا ، فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا ، فَأَخَذْتُ ضَبًا فَشَوَيْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَنَرْلُنَا مَنْزِلا ، فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا ، فَأَخَذْتُ ضَبًا فَشَويْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ عُودًا يَعُدُّ بِهِ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ أُمَّةً مِنْ فَشَويْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ عُودًا يَعُدُّ بِهِ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَيْ إِسْرَائِيلَ مُسِحْتُ دَوَابٌ (٢) فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوابُ هِيَ . بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِحْتُ دَوَابٌ (٢) فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُ الدَّوابُ هِيَ . بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِحْتُ دَوَابٌ (٢) فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُ الدَّوابُ هِيَ . قَالَ : فَمَا أَمَرَنَا بِأَكْلِهَا وَلَا نَهَى . قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكُلُوا مِنْهَا . قَالَ : فَمَا أَمَرَنَا بِأَكْلِهَا وَلَا نَهَى .

ف: القرويين

 <sup>☀ [</sup>٥٠٢٣] [التحفة : خ م د س ٥٤٤٨] [المجتبئ : ٤٣٥٨] • أخرجه البخاري (٢٥٧٥ ، ٢٥٧٨) ،
 ومسلم (١٩٤٧) ، وانظر الذي بعده ، وانظر ماسيأتي برقم (٦٨٧٢) بنفس الإسناد والمتن .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي إلى النسائي هنا وإلى كتاب الوليمة ، وقد خلت عنه النسخ الخطية .

<sup>\* [</sup>٥٠٢٤] [التحفة : خ م دس ٥٤٤٨] [المجتبئ : ٤٣٥٩]

<sup>(</sup>٢) في (م) ، (ف) : «دوابا» ، وعليها في (ف) : «ض عـ» ، والمثبت موافق لما في «المجتبى».

 <sup>\* [</sup>٥٠٢٥] [التحفة: دس ق ٢٠٦٩] [المجتبئ: ٤٣٦٠] • أخرجه أبو داود (٣٧٩٥)، وابن ماجه
 (٣٢٣٨)، وأحمد (٤/ ٢٢٠)، وذكر البخاري هذا الطريق في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٠) =

#### السُّهُ الْأَبْرَى لِلنَّيْمِ الِيِّ





- [٥٠٢٦] أخبرًا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: وَالْحَبَرُنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَبْنَ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَحْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَبْنَ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْقٍ بِضَبِّ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ. وَدِيعَةً قَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّةً مُسِحَتْ لَا يُدْرَى هَمَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَ هَذَا مِنْهَا) (١). وَقَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّةً مُسِحَتْ لَا يُدْرَى هَمَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَ هَذَا مِنْهَا) (١).
- [٥٠٢٧] أَخْبِ رُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،

ومع ذلك يقول الحافظ في «الفتح» (٩/ ٦٦٣): «سنده صحيح». اه..

وقال في «تهذيب التهذيب» (٢/ ١٧) في ترجمة ثابت بن وديعة : «وقال ابن السكن وابن عبدالبر : «حديثه في الضب يختلفون فيه اختلافا كثيرا». اه. .

وأخرجه مسلم (١٩٤٩) في آخر الباب المتعلق بحكم آكل الضب من حديث جابر ، وفيه: أن النبي على أن يأكل من الضب وقال: «لا أدري لعله من القرون التي مسخت» ، وأعقبه بقول عمر: (إن النبي على لم يحرمه) ، ثم أورد حديث أبي سعيد بمعنى حديث جابر لكن فيه: «فلم يأمر ولم ينه».

قال أبو سعيد: «فلم كان بعد ذلك قال عمر: « . . . ولو كان عندي لطعمته» . اه. .

وأماعن الأمة التي مسخت فقيل: هي الفأر، كها ورد في البخاري (٣٣٠٥)، ومسلم (٢٩٩٧)، والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٨٢٥)، ومن وجه آخر عن زيدبن وهب برقم (٦٨٢٣) وفيه مزيد بحث للخلاف الواقع في هذا الحديث فليراجع، وانظر: (٦٨٢٤)، (٦٨٢٦).

[ 1/74 ] 🗈

(١) قال المزي في «تهذيبه» (٤/ ٣٨٣): «انفرد النسائي بحديث شعبة عن عدي بن ثابت» . اه. .

\* [٥٠٢٦] [التحفة : دس ق ٢٠٦٩] [المجتبى : ٤٣٦١]

وقال: «وعن شعبة ، عن الحكم ، عن زيدبن وهب ، عن البراء بن عازب ، عن ثابت بن وديعة عن النبي على قال: «أمة مسخت . والله أعلم» . وقال الأعمش : عن زيدبن وهب ، عن عبدالرحمن بن حسنة ، عن النبي على ، وحديث ثابت أصح ، وفي نفس الحديث نظر ، قال ابن عبدالرحمن النبي على : «لا آكله ولا أحرمه» ، وقال ابن عباس : لو كان حرامًا لم يؤكل في مائدة النبي على . اه. .





عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَة (١) ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ بِضَبِّ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ .

### ٢٩- الضَّبُعُ

• [٥٠٢٨] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (عُبَيْدِ) (٢) بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنِ الضَّبْعِ ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا ، قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِي؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِي؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ اللَّهُ عَنْ الضَّبْعِ ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا ، قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِي اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهَ عَيْدٍ؟ قَالَ : نَعَمْ (٣) .

وقال الترمذي: «حسن صحيح، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد، وروى جرير بن حازم هذا الحديث، فقال عن جابر، عن عمر - يعني قوله - وحديث ابن جريج أصح». اه. وقال في «العلل الكبير» (١/ ٢٩٧): «سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: «هو حديث صحيح»». اه..

ه: الأزهرية

ل: الخالدية

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية و «المجتبى» ، وسقط آخر إسناد الحديث السابق وغالب إسناد هذا الحديث من الأصول الخطية للتحفة ، فصار الإسنادان إسنادا واحدا هكذا: «عمروبن يزيد عن بهزبن أسد عن شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت زيدبن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة» ، ثم ساق المزي متن هذا الحديث .

<sup>\* [</sup>٥٠٢٧] [التحفة : دس ق ٢٠٦٩] [المجتبئ : ٤٣٦٢]

 <sup>(</sup>٢) في (م): «عبيدالله»، وهو خطأ، والمثبت من (ف)، وقال الحافظ في «التقريب»: «عبيد بالتصغير أيضا بغير إضافة».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الحج فقط والذي تقدم برقم (٢٠٠٦)، وهو عندنا في هذا الموضع أيضا من كتاب الصيد .

<sup>\* [</sup>٥٠٢٨] [التحفة: دت س ق ٢٣٨١] [المجتبئ: ٣٣٣٦] • أخرجه الترمذي (٨٥١، ١٧٩١)، وأبو داود (٣٨١، ٣١٨)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وأحمد (٣/ ٣١٨، ٣٢٢)، وصححه ابن خزيمة (٢٦٤٥)، وابن حبان (٣٩٦٥) والحاكم (١/ ٤٥٢).





# ٣٠- تَحْرِيمُ أَكْلِ السِّبَاعِ

- [٥٠٢٩] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ السِّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ » .
  عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : ( كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ ) .
- [٥٠٣٠] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَلْمُ الْمُثَنِّى ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَكُلِ كُلِّ وَلَى الله ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَكُلِ كُلِّ وَي نَابٍ مِنَ السِّبَاع .
- [٥٠٣١] أخب را عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ جُبُيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (لَا تُحِلُّ النُّهُ يَكُ ، وَلَا يُحِلُّ النُّهُ يَكُ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي ثَابٍ ، وَلَا تُحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ ) (١) .

\* [٥٠٣١] [التحفة : س ١١٨٦٥] [المجتبئ :٢٦٦٦]

<sup>=</sup> وقال الترمذي في الموضع الثاني: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأكل الضبع بأسًا، وهو قول أحمد وإسحاق، وروي عن النبي على حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي». اه. يعني بذلك ما أخرجه هو من حديث خزيمة بن جزء برقم (١٧٩٢)، وقال: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسهاعيل بن مسلم عن عبدالكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسهاعيل وعبدالكريم أبي أمية». اه.

<sup>\* [</sup>٥٠٢٩] [التحفة: م س ق ١٤١٣] [المجتبئ: ٤٣٦٤] . أخرجه مسلم (١٩٣٣).

<sup>\* [</sup>٥٠٣٠] [التحفة :ع ١١٨٧٤] [المجتبئ : ٤٣٦٥] • أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) ١٢). وانظر ماسيأتي برقم (٥٠٤٧) من وجه آخر عن الزهري .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تقدم برقم (٤٧٢٢). والمجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل. (انظر: لسان العرب، مادة: جثم).



# ٣١- الْإِذْنُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحَيْلِ

• [٥٠٣٢] أَضِعُوا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَىٰ - وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ . الْحُمُرِ ، وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ .

\* [٢٣٠٥] [التحفة: خ م د س ٢٦٣٩] [المجتبئ: ٢٣٦٧] • أخرجه البخاري (٤٢١٩) ، ٥٥٢٠، ٢٥٥٥) ، ومسلم (١٩٤١/ ٣٦) من طريق حماد به ، ويأتي تخريج النسائي له في الوليمة (٦٨١٥) بنفس الإسناد والمتن ، وقال: «ما أعلم أن أحدا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي» . اهـ.

وقد أخرجه الترمذي (١٧٩٣) من طريق ابن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر مباشرة وهو التالي ، ثم قال : «حسن صحيح ، وهكذا روئ غير واحد عن عمرو ، وروئ حماد بن زيد عن عمرو عن محمد عن علي عن جابر ، ورواية ابن عيينة أصح . وسمعت محمد البخاري يقول : «ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد» . اه. .

وقد توبع ابن عيينة عليه تابعه الحسين بن واقد ، وهي الرواية التالية بعد .

وذكر مسلم الحديث في افتتاحية «صحيحه» (ص٣٢) مثالاً على من عرف بسهاعه من شيخه في الجملة سهاعًا كثيرًا، وجائز له أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانًا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانًا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال، يعني بذلك سهاع عمروبن دينار للحديث من محمدبن علي عن جابر وإرساله له أحيانًا، فعنده بذلك أن عمرًا لم يسمعه من جابر ويرسله عنه أحيانًا.

قال ابن حبان (٥٢٦٨): «يشبه أن يكون عمروبن دينار لم يسمع هذا الخبر عن جابر ؛ لأن حاد بن زيد رواه عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر ، ويحتمل أن يكون عمرو سمع جابرًا وسمع محمد بن علي عن جابر ، اه.

وذكر الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٣ ٥) أن حمادا قد توبع ثم قال: «والحق أنه إن وجدت رواية تصريح عمرو بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد، وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة». اهـ.

### السُّهُولُهُ بِرَيْلُهُ نِيبًا فِيُ





- [٥٠٣٣] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ
   قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ الله ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.
- [٥٠٣٤] أَضِعْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَابِرٍ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ . وَعَنْ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللّه ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللّه ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ .

ويؤكده ماأخرجه أبوداود (٣٨٠٨) من حديث ابن جريج، أخبرني عمروبن دينار أخبرني رجل عن جابربن عبدالله . . . الحديث . وعلى هذا فرواية حمادبن زيد – والتي سبق تخريجها – هي الأقوى ، ولذا اعتمدها البخاري ومسلم ، ورواية قتيبة عن سفيان ستأتي في الوليمة برقم (٦٨١٦) .

ورواية أبي الزبير الآتية أخرجها مسلم (١٩٤١/ ٣٧) بنحوه، ورواية ابن أبي نجيح الآتية كذلك تفرد بها النسائي من هذا الوجه، وانظر ما سيأتي برقم (٦٨١٧) بنفس الإسناد والمتن.

وقد روى هذا الحديث عبدالكريم الجزري عن عطاء عن جابر، أخرجه ابن ماجه (٣١٩٧)، وهو آخر أحاديث الباب.

قال ابن عدي في «الكامل» (٣٤٢/٥) في ترجمة عبدالكريم الجزري بعد أن ذكر الحديث: «وهذا عن عطاء هو في جملة ما قال ابن معين: «إن أحاديثه عن عطاء رديئة»». اهـ.

وقال ابن المديني : «أنكره يحيني بن سعيد وأبني أن يحدثني به» . اهـ. ويأتي (٥٠٣٨) .

- \* [٥٠٣٣] [التحفة : ت س ٢٥٣٩] [المجتبى : ٤٣٦٨]
- \* [٥٠٣٤] [المجتبين: ٢٤٢٩– ٣٠٠٨ ٢٦٨٨] [المجتبين: ٤٣٦٩]

<sup>=</sup> أقول: قد ورد ما يمكن أن يؤخذ منه عدم سماع عمرو هذا الحديث من جابر فقد أخرج الحميدي (٢/ ٥٢٩) قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمروبن دينار قال: قال جابربن عبدالله: نهى رسول الله عن المخابرة. قال سفيان: «وكل شيء سمعته من عمروبن دينار قال لنا: سمعت جابرا إلا هذين الحديثين - يعني لحوم الخيل والمخابرة - فلا أدري بينه وبين جابر فيها أحد أم لا». اهـ.





• [٥٠٣٥] أخبرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ .

## ٣٢- تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحَيْلِ

• [٥٠٣٦] أخبر السحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي تَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كُرِبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَا يَحِلُّ أَكُلُ لُحُومٍ الْحَيْل وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ. .

قَالَ أَبُو عَبِدَرِهِمْن : الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَصَحُّ مِنْهُ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِنْ كَانَ صَحِيحًا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: أَذِنَ فِي أَكُلِ لُحُومِ الْخَيْلِ -دَلِيلٌ عَلَىٰ ذَلِكَ.

<sup>\* [</sup>٥٠٣٥] [التحفة : س ق ٢٤٣٠] [المجتبئ : ٤٣٧٠]

<sup>\* [</sup>٥٠٣٦] [التحفة : د س ق ٣٥٠٥] [المجتبئ : ٤٣٧١] • أخرجه أبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجه (٣١٩٨)، وأحمد (٤/ ٨٩).

قال أبو داود: «هذا منسوخ» . اه. .

وقال الإمام أحمد كما في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٥٩): «هذا حديث منكر». اه..

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ١٩٦): «قال البيهقي في «المعرفة»: «إسناده مضطرب، وهو مخالف لحديث الثقات»». اه..

وقال الخطابي: «في إسناده نظر، وصالح بن يحيئ بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سهاع بعضهم عن بعض» . اه.

وقال الدارقطني في «سننه» (٢٨٧/٤): «نا أبوسهل بن زياد قال: سمعت موسى بن هارون يقول: لا يعرف صالح بن يحيل ولا أبوه إلا بجده ، وهذا حديث ضعيف ، وزعم الواقدي أن خالدبن الوليد أسلم بعد فتح خيبر. » . اهـ . وانظر «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢/ ٢٠٦) .





# ٣٣- تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْبِغَالِ

- [٥٠٣٧] أَخْبَرَ فَى كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ يَخْيَل بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كُرِبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، عَنْ خَالِد بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنْ النَّبِيَ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاع (۱) .
- [٥٠٣٨] أخب را مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ،
   عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ . قُلْتُ : الْبَغْلَ؟ قَالَ : لَا .

## ٣٤- تَحْرِيمُ أَكُلِ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ

[٥٠٣٩] أخب را مُحَمَّدُ بن مُنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بن مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٢٨/١٠): «وهذا حديث لاتقوم به حجة؛ لضعف إسناده وحديث الإباحة صحيح الإسناد». اه..

وبوب البيهقي في «سننه» (٩/ ٣٢٨) باب: بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل، ثم ذكر هذا الحديث، وقال: «إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات». اهـ.

واستدلال النسائي على النسخ بقوله في الحديث الآخر: «أذن في أكل لحوم الخيل» ، مستفاد من أن الإذن مُشعر بتقدم التحريج أو النهي عنه ، والله تعالى أعلم ، وبنحوه قال الحازمي ، كما في «نصب الراية» (٤/ ١٩٨) . وانظر ما سيأتي برقم (٦٨١٤) عن كثير بن عبيد ، عن بقية .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>\* [</sup>٥٠٣٧] [التحفة : دس ق ٥٠٠٥] [المجتبى : ٤٣٧٢]

<sup>\* [</sup>٥٠٣٨] [التحفة : س ق ٢٤٣٠] [المجتبى : ٤٣٧٣]



وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ لَا بْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهَى عَنْ نِكَاحِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لَا بْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .

- [٥٠٤٠] أَضِرُ (أَبُو دَاوُدَ) (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ وَأُسَامَةُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنَيْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِاللَّهُ عَلَيْ مُحُمِّدِ اللَّهُ عَلَى مَسُولُ اللَّهُ عَلَى مَسُولُ اللَّهُ عَلَى مَسُولُ اللَّهُ عَلَى مَسُولُ اللَّهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : نَهَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَى عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أُحُوم الْحُمُّرِ الْإِنْسِيَةِ (٢) .
- [٥٠٤١] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُجَيَدُ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ يَهِ اللَّهِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ حَيْبَرَ .

ص: كوبريلي

ف: القرويين

<sup>\* [</sup>٥٠٣٩] [التحفة : خ م ت س ق ١٠٢٦] [المجتبئ : ٤٣٧٤] • أخرجه البخاري (٤٢١٦)، (٥٠٣٩)، (٥٠٣٥)، (٥٠٣٠)، ومسلم (٥٠٣٠)، وسيأتي برقم (٥٧٣٢)، (٥٧٣٠) (٥٧٣٤) (٥٧٣٤)

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ف) ، وفي «التحفة» ، و «المجتبئ» : «سليهان بن داود» ، وهو أبو الربيع المصري ، وهو الصواب ، وانظر ما سبق برقم (٤٧٦٤) .

<sup>(</sup>٢) **الحمر الإنسية:** الحمر : ج . حمار ، والإنسية : التي تألف البيوت . (انظر: لسان العرب، مادة: أنس).

<sup>\* [</sup>٥٠٤٠] [التحفة : خ م ت س ق ١٠٢٦٣] [المجتبين : ٤٣٧٥]

<sup>\* [</sup>٥٠٤١] [التحفة: س ٨١٠٩ خ س ١٩٧٤] [المجتبئ: ٢٣٧٦] • أخرجه البخاري (٢١٧، ٥٥٢٢) من وجهين آخرين عن عبيدالله بن عمر، وانظر ماسيأتي برقم (٦٨١٩) عن إسحاق بن إبراهيم وحده، وانظر (٦٨٢٠).



- [٥٠٤٢] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُجَيْدُ النَّهِيِّ عَبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ . وَلَمْ يَقُلْ:
   خَيْبَرَ (١) .
- [٥٠٤٣] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّالَةُ وَيَلِيْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه وَيَلِيْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ؛ نَضِيجًا وَنِيتًا .
- [3، ١٤] أَخْبَرِنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَرِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُّرًا خَارِجَةً مِنَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُّرًا خَارِجَةً مِنَ الشَّهُ بَيْكُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه بَيْكُ قَدْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال
- [٥٠٤٥] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَبَّحَ رَسُولُ اللَّه ﷺ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا وَمَعَهُمُ

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) سيأتي في الوليمة بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٨٢٠).

<sup>\* [</sup>٥٠٤٢] [التحفة : خ م س ٦٧٦٩-خ س ٨١١٦] [المجتبئ : ٤٣٧٧] • كذا أخرجه البخاري من حديث محمد بن عبيد (٤٢١٨).

<sup>\* [</sup>٥٠٤٣] [التحفة : خ م س ق ١٧٧٠] [المجتبئ : ٢٣٧٨] • أخرجه البخاري (٢٢٦)، ومسلم (١٩٣٨/ ٣١).

<sup>\* [</sup>٥٠٤٤] [التحفة : خ م س ق ١٦٢٥] [المجتبئ : ٢٧٥٩] • أخرجه البخاري (٣١٥٥، ٤٢٢٠)، ومسلم (١٩٣٧).



الْمَسَاحِي (١) ، فَلَمَّا رَأَوْنَا قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ (١) . وَرَجَعُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَيْ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ (يَنْهَاكُمْ) (٢) عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ؛ فَإِنَّهَا رَجْسٌ (٤) . فَإِنَّهَا كُمْ ) (٢) عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٤) .

[٥٠٤٦] أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَةً ،
 عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ ،
 أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِلَىٰ خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ ، فَوَجَدُوا فِيهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِ ، فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ ، فَأَمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ حُمُرِ الْإِنْسِ ، فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ ، فَأَمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) المساحي: ج. مِسْحاة ، وهي: المِجْرفة من الحديد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سحا).

<sup>(</sup>٢) الخميس: الجيش ، سمي بذلك لأنه يتكون من خمس فِرق : المقدمة ، والساقة ، والقلب ، والميمنة ، والميسرة . (انظر: لسان العرب، مادة :خمس).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (م) ، وفوقها في (م) : «ض ع» ، وفي حاشيتها : «لحمزة : ينهياكم» .

<sup>(</sup>٤) رجس: مستقذرة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: رجس) .

<sup>\* [0.80] [</sup>التحفة: خ س ق ١٤٥٧ - س ١٤٥٧] [المجتبى: ٢٩٩١] • أخرجه البخاري (٢٩٩١) . ومسلم (١٩٤٠) ، ومسلم (١٩٤٠) من طرق عن سفيان بن عيينة به ، واقتصر مسلم على قصة الحُمُّر . وأخرجه البخاري (٢٩٩١ ، ٥٥٢٨) من طريق عبدالوهاب عن أيوب ، ومسلم (١٩٤٠) ٥٥ من طريق هشام بن حسان كلاهما عن محمد بن سيرين بقصة الحمر .

وليس في روايتي البخاري (٢٩٩١): «فإنها رجس»، وزاد في روايتي مسلم وبعض روايات البخاري: «فأكفئت القدور بها فيها».

وقد تقدم الحديث بهذا الإسناد مختصرا برقم (٧٤).





ابْنَ عَوْفٍ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ: ﴿ أَلَا إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ (الْإِنْسِ) (١) لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ (٢).

 [٥٠٤٧] أَحْبَرِنى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَقِيَّةً قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (٣).

## ٣٥- إِبَاحَةُ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ

• [٥٠٤٨] أخبرُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (الْمُفَضَّلُ) (إِنْ فَضَالَةَ الْمِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَكَلْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَالْوَحْشِ ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ يَكَلِّهُ عَنِ الْحِمَارِ (٥).

حـ: حمزة بجار الله

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ف)، وفوقها في (م): «عـ ض ز»، وفي الحاشية: «الإنسي»، وفوقها: «ض عــ»، وفوقها في (ف): «ضــ»، وكتب في الحاشية: «الإنسي»، وفوقها: «عــض».

<sup>(</sup>٢) تقدم مختصرًا بطرف آخر منه برقم (٤٧٢٢) و(٥٠٣١)، كما سيأتي بنحو هذا اللفظ تحت رقم (٦٨٢١)، وانظر ما بعده.

<sup>\* [</sup>٥٠٤٦] [التحفة : س ١١٨٦٦] [المجتبئ : ٤٣٨١]

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث تقدم برقم (٣٠٠٥) من وجه آخر عن الزهري .

<sup>\* [</sup>٥٠٤٧] [التحفة :ع ١١٨٧٤ -خ م س ١١٨٧٦] [المجتبئ : ٤٣٨٢]

<sup>(</sup>٤) من (م)، وفي (ف): «الفضل»، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في «التحفة»، ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى النسائي في كتاب الوليمة أيضا، وقد خلت عنه النسخ الخطية .

<sup>\* [</sup>٥٠٤٨] [التحفة : م س ق ٢٨١٠] [المجتبئ : ٤٣٨٣] • أخرجه مسلم (١٩٤١/٣٧) وانظر ما سبق برقم (٥٠٣٤) من وجه آخر عن أبي الزيمر.



 [٥٠٤٩] أَخْبُولُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا بَكْرٌ، وَهُوَ: ابْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ بِبَعْضِ (أُوثَايَا)(١) الرَّوْحَاءِ (٢) وَهُمْ حُرُمٌ ، إِذَا حِمَارٌ مَعْقُورٌ (٣) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ \* . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزِ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، شَأْنَكُمْ هَذَا الْحِمَارُ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَبَا بَكْرِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ .

وقال الدارقطني في «العلل» (٢٠٩/٤) : «تفرد ابن عيينة بروايته عن يحيي بن سعيد ، عن محمدبن إبراهيم، عن عيسي بن طلحة، عن طلحة، ووهم فيه، وغيره يرويه عن يحيي بن سعيد ، ويسنده عن عمير بن سلمة الضمري عن النبي ريال ، وبعضهم قال عن عمير بن سلمة =

<sup>(</sup>١) كذا، ولعلها: «أثايا» كما وقع في «المجتبى» (٤٣٨٤)، وعليها شرح السندي (٧/ ٢٠٥) حيث قال : «في القاموس : الأثاية بالضم ويثلث موضع في الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج عليها مسجد للنبي ﷺ، والظاهر أن أثايا جمع أثاية لتغليب أثاية على المواضع التي بقربها»، ووقع عند ابن حبان (١١/١١٥): «أثناء»، وفي «شرح المعاني» (٢/ ١٧٢): «أفناء» وعند أحمد (٣/ ٤٥٢) وغيره: «وادى».

<sup>(</sup>٢) **الروحاء:** مكان على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) معقور: مقطوع إحدى قوائمه . (انظر: لسان العرب، مادة: عقر) .

<sup>\* [</sup>٥٠٤٩] [التحفة: س ١٠٨٩٤] [المجتبئ: ٤٣٨٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٤١٨)، وصححه ابن حبان (٥١١٢)، والحاكم (٣/ ٦٢٤).

قال أبوحاتم في «العلل» (٨٩٨): «روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسلى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن البهزي، عن النبي ﷺ. ورواه الأوزاعي وقصر به ولم يجوده ، وحديث ابن الهاد أشبه» . اهـ .

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ٣٤١): «قال موسى بن هارون: «والصحيح عندنا أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي علي الله الله الله عليه وبين النبي علي فيه أحد»». اه..





• [٥٠٥٠] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنْيَسَةً ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنْيَسَةً ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةً : أَصَابَ حِمَارًا فَأْتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةً : أَصَابَ حِمَارًا فَأَتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُو حَلَالٌ ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّهَ ﷺ عَنْهُ . فَشَالُنَاهُ فَقَالَ : (قَدْ أَحْسَنَتُمْ ) . فَقَالَ لَنَا : (هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ ؟) . قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : (فَأَهْدُوا لَنَا) . فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

## ٣٦- إِبَاحَةُ أَكْلِ لَحْمِ الدَّجَاجِ

• [٥٠٥١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكَيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ زَهْدَمٍ ، أَنَّ أَبَامُوسَى أُتِي بِدَجَاجَةٍ ، فَتَنَحَّى حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ زَهْدَمٍ ، أَنَّ أَبَامُوسَى أُتِي بِدَجَاجَةٍ ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ : مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ ، فَحَلَفْتُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ : مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلُهُ . فَقَالَ أَبُومُوسَى : اذْنُ فَكُلُ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه عَيْقِيدٍ يَأْكُلُهُ . وَأَمْرَهُ أَنْ يُحَلِيدِهِ .

ت: تطوان

<sup>=</sup> عن رجل من بهز، والصواب قول من قال: عميربن سلمة، كذلك رواه يزيدبن الهاد وعبدربه بن سعيد ويحيئ بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم». اه...
وقد سبق برقم (٣٩٨٧) من وجه آخر عن عيسيا بن طلحة .

<sup>\* [</sup>٥٠٥٠] [التحفة : خ م س ١٢٠٩٩] [المجتبئ : ٤٣٨٥] • أخرجه البخاري (٢٥٧٠) ، ٢٨٥٤، ٢٨٥٤، ٢٨٥٤، ٥٤٠٦ أخر عن عبدالله بن أبيه بنحوه . أبي قتادة ، عن أبيه بنحوه .





• [٥٠٥٢] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَىٰ فَقَدَّمَ طَعَامَا وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهَ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلَىٰ ، فَلَمْ يَدُنُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ : ادْنُ ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقِيْ يَأْكُلُ مِنْهُ .

## ٣٧- إِبَاحَةُ أَكْلِ الْعَصَافِيرِ

• [٣٥٠٥] أَخْبِ لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، وَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ : هَمَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا » قِيلَ : همَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا » . قِيلَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : «يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا ، وَ(لَا)(١) يَقُطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهِ ١٠٥).

## ٣٨- مَا يُنْهَىٰ عَنْ أَكْلِهِ مِنَ الطَّيْرِ

• [٥٠٥٤] أخبر إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ بِشْرٍ ، وَهُوَ : ابْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

<sup>\* [</sup>٥٠٥٢] [التحفة : خ م ت س ١٩٩٠] [المجتبئ : ٤٣٨٧] • أخرجه البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٦٤٩).

<sup>(</sup>١) سقطت من (م) ، والمثبت من (ف) ، وهو موافق لما في «المجتبئ» .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٤٧٢٩) من وجه آخر عن سفيان .

<sup>\* [</sup>٥٠٥٣] [التحفة: س ٨٨٢٩] [المجتبى: ٤٣٨٩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ نَهَىٰ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .

## ٣٩- مَيْتَةُ الْبَحْرِ

• [٥٠٥٥] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي مُرَيْرةً ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْلَةً فِي (١) مَاءِ الْبَحْرِ : (هُوَ الطَّهُورُ مَاوُهُ ، أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً فِي (١) مَاءِ الْبَحْرِ : (هُوَ الطَّهُورُ مَاوُهُ ، أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً فِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُورُ مَا وَهُ ، اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلْ

\* [٥٠٥٤] [التحفة : د س ق ٥٦٣٩] [المجتبئ : ٤٣٨٨] • أخرجه أبو داود (٣٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٣٤)، وأحمد (١/ ٣٣٩).

وأخرجه مسلم (١٩٣٤) من وجه آخر عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس ولم يذكر سعيد بن جبير .

قال في «التحفة»: «قال الخطيب: «والصحيح في هذا الحديث عن ميمون، عن ابن عباس ليس بينها سعيد بن جبير»». اه..

(١) كذا في (م)، (ف)، و«المجتبئ»، وفوقها في (م): «عـ ض»، وفي حاشيتها: «لحمزة...» مكان النقط كلمة غير مقروءة.

(٢) هذا الحديث تقدم برقم (٦٧) من وجه آخر عن مالك. ووقع في (م) عقب هذا الحديث مانصه: «آخر الكتاب والحمدالله كثيرًا، يتلوه باب: ما قَذَفَه البحرُ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا، عونك يا رب فيها بَقِيّ ، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا». وميتته: بفتح الميم، اسم لما مات فيه من حيوانه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: موت).

\* [٥٠٥٥] [التحفة: دت س ق ١٤٦١٨] [المجتبئ: ٤٣٩٠]





#### • ٤ - بَاكِ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ

- [٥٠٥٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّىٰ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْم تَمْرَةً ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ ، وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا ، فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا .
- [٥٠٥٧] أَخْبِى لِمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ؛ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ (١) ، فَأَلْقَىٰ لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ. فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ

 <sup>\* [</sup>٥٠٥٦] [التحفة : خ م ت س ق ٣١٢٥] [المجتبئ : ٤٣٩١] • أخرجه البخاري (٢٤٨٣، ٢٩٨٣، ٤٣٦٠)، ومسلم (١٩٣٥/ ٢٠) من طريق وهب بن كيسان، ورواية مسلم مختصرة. وسيأتي بنفس الإسناد مختصرًا برقم (٨٧٣٩) ، ومن وجه آخر عن وهب برقم (٩٧٤٠) .

وأخرجه البخاري (٤٣٦١، ٤٤٩٤)، ومسلم (١٨/١٩٣٥) من طريق عمروبن دينار عن جابر ، وهو الحديث التالي.

وأخرجه أحمد (٣/ ٣٠٣) من طريق هشيم الآتية ، وأخرجه مسلم (١٩٣٥) أيضًا من وجه آخر عن أبي الزبير بنحوه .

<sup>(</sup>١) الخبط: ورق الشجر الساقط المتناثر . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/ ٢٣٥) .



(وَدَكِهِ) (۱) ، فَتَابَتْ (۲) أَجْسَامُنَا ، وَأَخَذَ أَبُوعُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ ، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَطُولِ جَمَلٍ وَأَطُولِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ ، ثُمَّ جَاعُوا ، فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلُ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُوعُ بَيْدَةً . قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : عَنْ جَابِرٍ فَسَأَلْنَا رَسُولُ اللّهَ عَزَائِرَ ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُوعُ بَيْدَةً . قَالَ شَعْيَانُ : قَالَ أَبُو الزُّبِيْرِ : عَنْ جَابِرٍ فَسَأَلْنَا رَسُولُ اللّه عَلَىٰ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءً؟ . قَالَ : وَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا فِيهِ مِنْ وَدَكٍ ، وَكَانَ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةً جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ ، فَكَانَ وَنَزَلَ فِي حِجَاجٍ (٤) عَيْنِهِ أَزْبَعَةُ نَقَرٍ ، وَكَانَ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةً جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ ، فكَانَ يُعْطِينَا الْقَبْضَةَ ، ثُمَ صَارَ إِلَى التَّمْرَةِ ، فَلَمًا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقُدَمًا .

• [٥٠٥٨] أَخْبَرَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةً فِي سَرِيَةٍ (٥) ، فَنَفِدَ زَادُنَا، فَمَرُرْنَا بِحُوتٍ قَدْ (قَذَفَ) (٦) الْبَحْرُ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ، فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةً، ثُمَّ فَمَرُرْنَا بِحُوتٍ قَدْ (قَذَفَ) (٦) الْبَحْرُ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ، فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةً، ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، كُلُوا، فَأَكُلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا، فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) في (م): «وركه» بالراء، وهو تصحيف. والودك: الشحم المُذَاب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۸/۷).

<sup>(</sup>٢) فثابت: فصَحَّت وتحسنت . (انظر: مختار الصحاح، مادة: ثوب).

<sup>(</sup>٣) جزائر: ج . جزور ، وهو : الجمل ذكرًا كان أو أنثني . (انظر : لسان العرب ، مادة : جزر).

<sup>(</sup>٤) حجاج: العَظْم الْمستَدِير حَوْلَ العَيْن . (انظر: لسان العرب، مادة: حجج) .

<sup>\* [</sup>٥٠٥٧] [التحفة : خ م س ٢٥٢٩ -س ٢٧٧٠] [المجتبئ : ٤٣٩٢]

<sup>(</sup>٥) سرية: قطعة من الجيش ما بين خمسة جنود إلى ثلاثمائة ، وقيل : هي من الخيل نحو أربعمائة . (انظر: لسان العرب، مادة: سرا).

<sup>(</sup>٦) ضبب عليها في (ف) ، وكتب في حاشيتها : «قذفه» ، وفي «المجتبي» : «قذف به» .



قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا» .

• [٥٠٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٌ بْنِ مُقَدَّم، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ (جَابِرٍ" قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللّه ﷺ مَتَ قَالَ : جَدَّثَنِي أَبِي مُنِدَةً وَبَحْنَةً وَبِضْعَةً عَشَرَ، وَزَوَدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَعْطَانَا قَبْضَةً قَبْضَةً، فَلَمًا أَنْ جُرْنَاهُ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً، حَتَّىٰ إِنْ كُنَا لَنَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ، وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَلَمًا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا، حَتَّىٰ إِنْ كُنَا لَنَحُصُّهَا كَمَا يَمُصُ الصَّبِيُّ، وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا، حَتَّىٰ إِنْ كُنَا لَنَحْبُطُ الصَّبِيُّ، وَنَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّىٰ سُمِينًا جَيْشَ الْحَبُطِ بَقِينِ الْمَاءِ، حَتَّىٰ سُمِينًا جَيْشَ الْحَبْطِ، ثُمَّ أَخَذُنَا السَّاحِلَ، فَإِذَا دَابَةٌ مِثْلُ الْكَثِيبِ (٢) يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبُو (٣). الْخَبُطِ، ثُمَّ أَخَذُنَا السَّاحِلَ، فَإِذَا دَابَةٌ مِثْلُ الْكَثِيبِ (٢) يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبُو (٣). فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: مَيْتَةٌ لَا تَأْكُلُوهُ، ثُمَّ قَالَ: جَيْشُ رَسُولِ اللّه ﷺ وَفِي سَبِيلِ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: مَيْتَةٌ لَا تَأْكُلُوهُ، ثُمَّ قَالَ: جَيْشُ رَسُولِ اللّه وَجَعَلْنَا مِنْهُ (وَشِيقَةً) (١٤) فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً : وَلَعْنَ مَوْضِع عَيْنِهِ ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ: وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَة قَالَ: وَلَقَدْ جَلَسَ فِي مَوْضِع عَيْنِهِ ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ: وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَة فَالَ: وَلَقَدْ جَلَسَ فِي مَوْضِع عَيْنِهِ ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلًا، قَالَ: وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَة فَلَذَ وَلَقَالًا مِنْ أَضُلَاعِهِ فَرَحَلَ بِهِ أَجْسَمَ بَعِيرٍ مِنْ (أَبَاعِيرٍ) (١٠) الْقَوْمِ فَأَجَازَ تَحْتَهُ وَ خَتَهُ الْ وَشِيقَةً الْمَاعِلَ وَحَلَى بِهُ أَصَلَا وَلَا الْعَوْمُ فَأَجَازَ تَحْتَهُ وَمَا الْعَلَى وَالَعُومُ فَأَجَازً تَحْتَهُ وَالْمَاعُولُ وَالْمَا مِنْ أَلْكُومُ الْمِالِهُ اللّهُ وَالْمُعَلَى وَالْمَاعِلَ وَالْمُولُومُ الْمُنَا عَلَى اللّهُ وَالْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَلُولُ الْمَالَا عَلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعُولُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُسُلِّ

<sup>\* [</sup>٥٠٥٨] [التحفة : س٢٩٩٢ - م د س ٥٠٤٥] [المجتبئ : ٣٩٤]

<sup>(</sup>١) في (ف): «فنستفه». والمعنى: فنأكله غير معجون. (انظر: لسان العرب، مادة: سفف).

<sup>(</sup>٢) الكثيب: مرتفع من الرمال جمعته الريح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: كثب).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «الوشيقة: القديد». والوشيقة: لحم يُعْلَىٰ قليلًا ولا ينضج و يحمل في الأسفار. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وشق).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «أباعر»، وكلاهما جمع بعير، ويقال للجمل والناقة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بعر).

#### السُّهُالْكِبُرُولِلسِّهِائِيِّ





فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: (مَا حَبَسَكُمْ؟) قُلْنَا: كُنَّا تَبِيعَا (١) (عِيرَ) (٢) قُرَيْشٍ، وَذَكُونَا لَهُ أَمْرَ الدَّابَّةِ، فَقَالَ: (ذَاكَ رِزْقٌ رَزْقَكُمُوهُ اللَّهُ، أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟) قَالَ: تَعَمْ.

#### ١٤ - الضَّفْدَعُ

• [٥٠٦٠] أَضِرُ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ (ابْنِ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ (ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ)<sup>(٣)</sup>، عَنْ سَعِيدِبْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِبْنِ عُنْمَانَ، أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ قَتْلِهِ.

\* [٥٠٦٠] [التحفة: دس ٢٠٧٦] [المجتبئ: ٣٩٦٦] • أخرجه أبو داود (٣٨٧١) ، وأحد (٣/ ٤٥٣) ، وأحمد (٣/ ٤٥٣) ، وصحح إسناده الحاكم (٤/ ٤١١) ، وأخرجه الحاكم أيضًا (٣/ ٤٤٥) من طريق سعيد بن خالد القارظي ، عن عبدالرحمن بن عثمان بدون ذكر «سعيد بن المسيب» . وقال البيهقي: «هذا أقوى ما ورد في النهي عنه» . اه. يعني: عن قتله . نقله الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٧٦) ، وسعيد بن خالد هو القارظي . قال النسائي نفسه: «ضعيف» . اه. كذا نقله المزي في «تهذيب الكمال» ، ونقل ابن حجر في «تهذيبه» (١٨/٤) عن النسائي في «الجرح والتعديل» قوله عنه: ثقة ، قال ابن حجر : «فينظر في أين قال: إنه ضعيف» . اه.

<sup>(</sup>١) تبيعا: تابعين . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: تبع) .

<sup>(</sup>٢) في (ف): «عيرات». والعير: الإبل والدواب التي كانوا يتاجرون عليها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عير).

<sup>\* [</sup>٥٠٥٩] [التحفة : س ٢٩٨٧ – م د س ٥٠٤٥] [المجتبئ : ٤٣٩٥]

 <sup>(</sup>٣) في (م): «بن أبي أيوب» وهو خطأ ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في «التحفة» ، «المجتبئ»
 ومصادر ترجمته .



#### ٤٢ - الْجَوَادُ

- [٥٠٦١] أَضِلُ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَهُوَ : ابْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ .
- [٥٠٦٢] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ أَكُلِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: قَدْ غَرَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ .

### ٤٣ - قَتُلُ النَّمْلِ

• [٥٠٦٣] أخبر في هُبُ بْنُ بِيَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ : ﴿ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُخْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتُكَ نَمْلَةُ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ ؟! >

<sup>\* [</sup>٥٠٦١] [التحفة : خ م د ت س ١٨٨٥] [المجتبى : ٤٣٩٧] . أخرجه البخارى (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢) من طريق شعبة ، وقد رواه بعضهم بالشك : «ست أو سبع غزوات» ، وجزم بعضهم ب: «ست».

وأخرجه مسلم (١٩٥٢) من طريق سفيان ، وهي الطريق التالية .

<sup>\* [</sup>٥٠٦٢] [التحفة : خ م د ت س ١٨٢٥] [المجتبئ : ٤٣٩٨]

<sup>\* [</sup>٥٠٦٣] [التحفة : خ م د س ق ١٣٣١] [المجتبى : ٤٣٩٩] . أخرجه البخاري (٣٠١٩)، ومسلم (١٤٨/٢٢٤١).

وحديث الحسن التالي تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد أخرج البخاري (٣٣١٩)، ومسلم (٢٢٤١) نحو هذا الحديث من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.





- [٥٠٦٤] أَخْبَرُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَلَدَعَتْهُ نَمْلَةٌ ، فَأَمَر بِبَيْتِهِنَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَلَدَعَتْهُ نَمْلَةٌ ، فَأَمَر بِبَيْتِهِنَ فَخُرُقَ عَلَىٰ مَا فِيهَا ، فَأَوْ حَى اللَّهُ إِلَيْهِ : (فَهَلَا نَمْلَةً وَاحِلَةً ) . وَقَالَ أَشْعَثُ : عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيدٍ . . . بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ : فَإِنَّهُنَ يُسَبِّحْنَ . سيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيدٍ . . . بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ : فَإِنَّهُنَ يُسَبِّحْنَ .
- [٥٠٦٥] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً . . . نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

(كَمُلَ الْجُزْءُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَعَبْدِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَجُنْدِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا) .

\* \* \*

<sup>=</sup> وحديث ابن سيرين الآي صححه ابن حبان (٥٦٤٧). قال المزي في «التحفة» (١٤٤٠٤): «رواه حبيب بن الشهيد وسلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة موقوفًا» . اهـ . وحديث الحسن الآتي عن أبي هريرة فإنه لم يسمع من أبي هريرة ، قاله علي بن المديني ويونس بن عبيد ، وأحمد ، وأبو حاتم وأبو زرعة . انظر «المراسيل لابن أبي حاتم» (٣١) ، و«جامع التحصيل» (١٦٢) وسيأتي برقم (٨٨٧٠) من وجه آخر عن أبي هريرة .

<sup>\* [</sup>٥٠٦٤] [التحفة : س ١٢٢٥٧] [المجتبئ : ٤٤٠٠]

<sup>\* [</sup>٥٠٦٥] [المجتبئ: ٤٤٠١]









# زُوَائِدُ ﴿التُّحْفَةِ ﴾ عَلَىٰ كِتَابِ الصَّيْدِ

• [٣٨] حَدِيثُ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقِطٌ وَسَمْنٌ وَأَضُبُّ . . . الْحَدِيثَ .

عَرَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الصَّيْدِ: عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُسَيْنِ ابْنِ عَلِي الْمَائِيِّ فِي الصَّيْدِ: عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ابْنِ عَلِي مَنْ وَاقِدٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ .

\* \* \*

<sup>\* [</sup>٣٨] [التحفة: س ٥٦٤١] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في الوليمة (٢٠٠١)؛ قال: أخبرنا موسى بن عبدالرحن، قال: ثنا حسين، عن زائدة قال: ثنا واقد، عن سعيدبن جبير، عن ابن عباس قال: أهدي للنبي عليه أقط وسمن وأضب، فقال النبي عليه: «أما هذه فليس تكون بأرضنا، فمن أحب منكم أن يأكل فليأكل». فأكل على خوانه ولم يأكل منه. وينظر تخريجه هناك.







# بليم الخياض

## وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

# ٣٦- (كَنَاكِلُاغِتُوعٌ)"

### ١- فَضْلُ الْعِتْقِ

- [٥٠٦٦] أخبرا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِي بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَي بُنِ حُسَيْنٍ مِنْهُ عُضُوا مِنَ النّارِ ، حَتَى يَعْتِقُ فَرْجَهُ بِقُولُ : (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِئةً أَعْتَقَ اللّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنَ النّارِ ، حَتَى يَعْتِقُ فَرْجَهُ بِقُورِ مِنْهُ عُضُوا مِنَ النّارِ ، حَتَى يَعْتِقُ فَرْجَهُ بِقُورِ مِنْهُ عُضُوا مِنَ النّارِ ، حَتَى يَعْتِقُ فَرْجَهُ بِقَرْجِهِ .
- [٥٠٦٧] أخبر لل مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكَيُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ ابْنِ سَعِيدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ (٢) مِنْهَا إِرْبَا مِنْهُ مِنَ النَّادِ ، حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُعْتِقُ بِالْيَدِ الْيَدَ وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجِ الْفَرْجُ الللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ الللَّهُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَالِيْلِيْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) هذه التسمية من عندنا للإيضاح ، والأحاديث تحتها تؤيدها .

<sup>\* [</sup>٥٠٦٦] [التحفة : خ م ت س ١٣٠٨٨] • أخرجه البخاري (٢٧١٥ ، ٢٥١٧)، ومسلم (٢٣/١٥٠٩) من طريق سعيدبن مرجانة، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) إرب: عضو. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٢١٦).

١ - ١٦٣ ] ١

<sup>\* [</sup>٥٠٦٧] [التحفة :خ م ت س ١٣٠٨٨]





- [٥٠٦٨] أخبراً عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَجْدَى بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ أَيْهُمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرًا مُسْلِمَا مَرْجَانَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ أَيْهُمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرًا مُسْلِمَا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ ،
- [٥٠٦٩] أَخْبُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ابْنُ أَبِي نُعْمْ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ ، قَالَتْ : قَالَ أَبِي : قَالَ رَسُولُ اللهَ ابْنُ أَبِي نُعْمْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ يَكُلُّ عُضْوٍ (مِنْهَا) (٢) عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ » .
- [٥٠٧٠] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْخٌ كُوفِيٌ يُقَالُ لَهُ : شُعْبَةُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ لِبَنِيهِ ؛ كُوفِيٌ يُقَالُ لَهُ : شُعْبَةُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ لِبَنِيهِ ؛ عَبْدِاللّهِ عَبْدِاللّهِ وَبِلَالٍ ، أَوْ غَيْرِهِمْ : يَابَنِيَ ، أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ أَبِي عَنْ رَسُولِ اللّه عَبْدِاللّهِ وَبِلَالٍ ، أَوْ غَيْرِهِمْ : يَابَنِيَ ، أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ أَبِي عَنْ رَسُولِ اللّه عَبْدِ مِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوا مِنَ النّارِ » .

<sup>\* [</sup>٥٠٦٨] [التحفة : خ م ت س ١٣٠٨٨]

<sup>(</sup>١) نسمة: نَفْسًا . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: نسم) .

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): "صح» ، وفي الحاشية: "منه» ، وفوقها: "ض عـ».

<sup>\* [</sup>٢٠٣٩] [التحفة: س ١٠٣٤١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال الطبراني في «الأوسط» (٣٧٣٨): «لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به الحكم بن عبدالرحمن بن أبي نعم». اهـ.

وفاطمة بنت علي بن أبي طالب قال أبو حاتم: «لم تسمع من أبيها شيئًا وقد رأته». اه.. من «تحفة التحصيل» (٣٧٨).

<sup>\* [</sup>٥٠٧٠] [التحفة: س ٩٠٩٨] • أخرجه أحمد (٤٠٤/٤)، والحاكم (٢١٢/٢)، ويغني عنه وعن سابقه حديثُ أبي هريرة الوارد في صدر الباب (٥٠٦٦).





- [٥٠٧١] أخبر السماعيل بن مسعود، عن خالد قال: حَدَّثنا هِ شَامٌ ، قال: حَدَّثنا هِ قَالَ: حَدَّثنا هِ قَالَ: حَدَّثنا هِ قَالَ: حَدَّثنا هِ قَالَ: قَتَادَةُ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْهَا وَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا ؛ فَإِنَّ اللّه يَجْعَلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلْم مِنْ عِظامِه عَظمًا مِنْ عِظامٍ مُحَرِّرِهِ مِنَ النَّارِ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةِ وَقَاءَ كُلِّ عَظْم مِنْ عِظامِها عَظمًا مِنْ عِظامِها عَظمًا مِنْ عِظامِها عَظمًا مِنْ عِظامِها عَظمًا مِنْ (عَظم) (٢) مُحَرِّرِها مِنَ النَّارِ » .
- [٥٠٧٢] أَخْصِرُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ

\* [٥٠٧١] [التحفة: دت س ١٠٧٦٨] • أخرجه أبو داود (٣٩٦٥)، وأحمد (٤/ ٣٨٤)، وصححه ابن حبان (٤٣٠٩)، وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٣٤٠) من طريق حصين بن عبدالرحمن، عن سالم بن أبي الجعد، عن عمرو بن عبسة أبي نجيح بدون ذكر معدان بن أبي الجعد،

وروي عن سالم بن أبي الجعد، عن كعب بن مرة، قال العلائي: «وسئل ابن معين عن سالم بن أبي الجعد، عن كعب بن مرة فقال: «هو مرسل، قد أدخل بينهما شعبة: شرحبيل بن السمط»».

وأخرجه أبو داود (٣٩٦٧)، وابن ماجه (٢٥٢٢)، وأحمد (٤/ ٢٣٥) من حديث سالم بن أي الجعد، عن شرحبيل بن السمط، عن كعب بن مرة، قال أبو داود: «سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين». اهد.

وأخرجه أحمد (٣٨٦، ١١٣/٤) من حديث سليم بن عامر ، عن شرحبيل بن السمط ، عن عمرو بن عبسة .

وأخرجه أحمد أيضًا (٤/ ١١٣) من حديث الصنابحي عن عمرو بن عبسة . وسيأتي شرح الخلاف ، وانظر ما سبق برقم (٤٥٤٤) ، (٤٥٤٧) .

<sup>(</sup>۱) **وقاء:** ما يُتَقَىٰ به وما يستر الشيء عما يؤذيه . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۱۰/۳٦٣).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «عظام» ، وفوقها «ض عـ».

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلْسِّهِ إِذِّي





(زَائِدَة)(١) ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ : حُدِّنْتُ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْذِيُ قَالَ : «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ» . قَالَ : «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ» . قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : «أَيُّمَا امْرِي مُسْلِم أَعْتَقَ امْراً مُسْلِما فَهُوَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِئُ كُلُ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا ، وَأَيُّمَا امْراً وَ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْراًةً مُسْلِمَةً فَهُو فِكَاكُهَا مِنَ النَّارِ ، كُلُ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا ، وَأَيُّمَا امْراً وَ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْراًةً مُسْلِمَةً فَهُو فِكَاكُهَا مِنَ النَّارِ ، كُلُ عَظْمٍ مِنْهَا عَظْمٌ مِنْهَا» .

- [٥٠٧٣] أخبرنى مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةً ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَفْضَلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةً ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا امْرِي مُسْلِم آعْتَقَ امْرًا مُسْلِما فَهُو فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ عَظْمٌ بِعَظْم ، وَأَيُّمَا امْرِي مُسْلِم آعْتَق امْرًا تَيْنِ مُسْلِمَةً فَهِي فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ عَظْمٌ بِعَظْم ، وَأَيَّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمة أَعْيَى امْرًا قَ مُسْلِمة فَهِي فِكَاكُهَا مِنَ النَّارِ عَظْمٌ بِعَظْم ) .
- [٥٠٧٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَهُوَ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَهُوَ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَهُو فَي النَّالِ » .

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) كذا في (م) بدون ذكر منصور بين زائدة وسالم، ووقع مثبتا في «التحفة»، والأحاديث التي بعده، وانظر «المسند» (٤/ ٢٣٤، ٣٢١).

<sup>\* [</sup>۱۱۱۲۳] [التحفة: دس ق ۱۱۱۲۳] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال العلائي: «وسئل ابن معين عن سالم بن أبي الجعد، عن كعب بن مرة فقال: «هو مرسل، قد أدخل بينها شعبة: شرحبيل بن السمط». وقال أبو داود: «لم يسمع سالم بن أبي الجعد من شرحبيل بن السمط»». اه. وهو هنا ظاهر الانقطاع لقوله: «حُدِّثْتُ».

<sup>\* [</sup>٥٠٧٣] [التحفة: دسق٥٩٧٣]

<sup>\* [</sup>٥٠٧٤] [التحفة : دس ق ١١١٦٣]



- [٥٠٧٥] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ مُعَاوِيةً، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْ مَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ اللَّهَ عَلَيْ الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطُ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: قُلْنَا لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةً: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ المَولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ المُوا أَسُلِمَا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ اللهِ عَظْم مِنْهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ المُوا أَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ اللهِ عَظْم مِنْهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ المُوا أَيْنُ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ اللهِ يَعْلَيْ مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ .
- [٢٠٧٦] أَضِهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدًا ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ أَبَاعَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ الشَّامِيِّ ، يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ الشَّامِيِّ ، يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبْسَةً قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَا عَمْرُ و بْنَ عَبْسَةَ ، حَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلِيْ يَقُولُ : (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَة سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَة مُسُلِمَةً كَانَ فِدَاءُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ (عُضْوًا) (۱) مِنْهُ مِنْ نَادٍ جَهَنَمَ (۲) .

### ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرِ فِيهِ

• [٥٠٧٧] أَحْبَرِنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>\* [</sup>٥٠٧٥] [التحفة: دس ق ٢١١٦٦] • أخرجه أبو داود (٣٩٦٧)، وابن ماجه (٢٥٢٢)، وأمد (٤/ ٣٩٦)، قال أبو داود: «سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بصفين». اه.. وقد تقدم بطرف آخر منه برقم (٤٥٤٦).

<sup>(</sup>١) كذا وقعت بالنصب في (م) مصحّحًا على آخرها ، وهو الصواب الموافق للموضع المتقدم المشار إليه في الهامش التالي ، بيد أنه كتب في حاشية (م) نصًا : «كذا عند ض عرز» . اهر وكأنه يشير إلى صورة الرفع ؛ فالظاهر أن ما أثبت بالصلب قد تأخر عها أثبت بالحاشية . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) سبق بنفس الإسناد مطولا برقم (٤٥٤٧).

<sup>\* [</sup>٥٠٧٦] [التحفة : دس ١٠٧٥] [المجتبئ : ٣١٦٨]





سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبْسَةً: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِئةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضْوَا بِعُضْوٍ ( ` ` ` .

- المُحْبِ عُلِ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَرِيرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ حِينَ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبْسَةً : حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ تَزَيُّدٌ وَلَا نُقْصَانٌ . قَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِئَةً كَانَتْ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ عُضْوَا بِعُضْوٍ)<sup>(۲)</sup>.
- ١٥٠٧٩] أَخْبَرِنْي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ الْمِصْيصِيُّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرِ الْخَبَائِرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْن عَبْسَة ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى حِمْصَ، فَقَالَ: يَاعَمْرُو بْنَ عَبْسَةً ، حَدِّثْنَا عَنْ نَبِيِّ اللَّه عَيْكُ حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ نَقْصٌ وَلَا نِسْيَانٌ . قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةً بِيَدِهِ : (مَا مِنْ رَجُلِ يُعْتِقُ رَقَبَةً مُسْلِمَةً إِلَّا فَدَتْ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ﴾ . لَقَدْ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ .

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤٥٤٤).

<sup>\* [</sup>٥٠٧٧] [التحفة : دس ١٠٧٥] [المجتبئ : ٣١٦٥]

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن سليم بن عامر برقم (٤٥٤٤)، ومن وجه آخر عن شرحبيل برقم . ( ¿ o ¿ V )

<sup>\* [</sup>٥٠٧٨] [التحفة : دس ٥٥٧٠١]

<sup>\* [</sup>٥٠٧٩] [التحفة: س ١٠٧٥]





• [٥٠٨٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُدْرَانَ بَصْرِيٌّ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مَوْلَىٰ لِسُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَرْسَلَ ابْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مَوْلَىٰ لِسُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَرْسَلَ ابْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مَوْلَىٰ لِسُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَحَدَّثَهُ حَدِيثَيْنِ فِي عَشِيَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ: كَيْفَ حَدَّثَنِي إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَحَدَّثَنَى الصَّنَابِحِيُّ أَنَّهُ لَقِي عَمْرُو بْنَ عَبْسَةً فَقَالَ: هَلْ عَنْ السَّامِ فَحَدَّانِ فِي الصَّنَابِحِيُّ أَنَّهُ لَقِي عَمْرُو بْنَ عَبْسَةً فَقَالَ: هَلْ عَنْ السَّامِ فَعَلَا اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ يَقُولُ: هَنْ مَنْ حَدِيثٍ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقُصَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَيْقِ يَقُولُ: هَنَ الْعُدُولَ اللّهَ عَنْ اللّهُ مِكُلُ عُضْو مِنْهَا عُضْوَا مِنْهُ مِنَ النّارِ ».

أَعْتَقَ رَقَبَةَ أَعْتَقَ اللّهُ بِكُلُ عُضْو مِنْهَا عُضْوَا مِنْهُ مِنَ النّارِ ».

### ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْمَوْلَي

- [٥٠٨٢] أَضِمْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِهْرَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ رَجُلِ قَالَ : قُلْنَا لِوَاثِلَةَ : حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ

\* [٥٠٨٠] [التحفة : س٢٧٧٢]

\* [٥٠٨١] [التحفة : س ٢٧٧٢]





وَلَا نُقْصَانٌ . فَغَضِبَ وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُعَلِّقُ الْمُصْحَفَ فِي بَيْتِهِ يَنْظُوُ فِيهِ طَرَفَي النَّهَارِ وَلَا يَحْفَظُ السُّورَةَ . قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : النَّهَارِ وَلَا يَحْفَظُ السُّورَةَ . قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : حَدِّثْنَا [عَافَاكَ اللَّهُ] (١) . قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي غَرُوةِ تَبُوكَ ، فَأَقْبَلَ نَفَرُ مِدُ بُنِي سُلِيْمٍ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ أَوْجَبَ (٢) . قَالَ : ﴿ فَلْيُعْتِقُ مِنْ النَّارِ ، وَلَبُهُ النَّارِ ، وَقَبَةً ؛ فَإِنَّ بِكُلِّ عُضُو عُضْوَا مِنَ النَّارِ » .

- [٥٠٨٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّه بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْمَكَيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةً ، عَنِ (الْغَرِيبِ) (٣) بْنِ عَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةً ، عَنِ (الْغَرِيبِ) (بُ بُنِ عَنَا أَبِي اللَّهُ بِعَنْ وَاثِلَةً بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : أَتَى النَّبِيَ يَشَكُ اللَّهُ بِعُلُ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوَا مِنْهُ صَاحِبًا لَنَا قَدْ أَوْجَبَ . قَالَ : ﴿ فَلْيُعْتِقُ رَقَبَةً ؛ يَقُكُ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ » .
- [٥٠٨٤] أَضِرُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح في (م)، وأثبتناه من «تاريخ دمشق».

<sup>(</sup>٢) أوجب: عمل عملا يوجب النار . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة :وجب) .

<sup>\* [</sup>٥٠٨٢] [التحفة : د س ١١٧٤٨] • أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٠٤/٥٦) من طريق المصنف عن علي بن حجر به .

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، وهي النسخة الخطية الوحيدة لدينا لكتاب «العتق»، وهو تصحيف، صوابه الغريف كما في «التحفة»، ومصادر ترجمته.

<sup>\* [</sup>٥٠٨٣] [التحفة: دس ١١٧٤٨] • أخرجه أبو داود (٣٩٦٤)، وأحمد (٣/ ٤٩٠)، (٤/ ١٠٧)، وصححه ابن حبان (٤٣٠٧)، والحاكم (٢/ ٢١٢)، والحديث ثابت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة المتقدم برقم (٥٠٦٦).



قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِأَرِيَحَا<sup>(۱)</sup> ، فَمَرَّ بِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ مُتَوَكِّمًا (<sup>۲)</sup> عَلَىٰ عَبدِاللَّهِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ فَأَجْلَسَهُ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : عَجَبٌ مَا حَدَّثَنِي الشَّيْخُ ، يَعْنِي : وَاثِلَةً . قُلْتُ : مَا حَدَّثَنِي الشَّيْخُ ، يَعْنِي أَلِيَّ ، فَقَالَ : عَجَبٌ مَا حَدَّثَنِي الشَّيْخُ ، يَعْنِي : وَاثِلَة . قُلْتُ : مَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ ، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّه يَظِيَّةٍ : بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّه يَظِيَّةٍ : وَاللَّه يَظِيَّةٍ : وَاللَّه يَظِيَّةٍ : فَقَالُ رَسُولُ اللَّه يَظِيَّةٍ : وَاللَّه يَظِيَّةً اللَّه يَظِيَّةً اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ : وَاللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

## ٢- فَضْلُ الْعِتْقِ فِي الصَّحَّةِ

• [٥٠٨٥] (أَضِعَوْ) (٤) قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يُعْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ » .

<sup>(</sup>١) بأريحا: مدينة بفلسطين. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة:أريحا).

<sup>(</sup>٢) متوكئا: متحاملا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وكأ).

<sup>(</sup>٣) ذكر المزي هذا الحديث في مسند الغريف بن عياش الديلمي ، عن واثلة بن الأسقع ، وليس في مسند عبدالله الديلمي عنه ، والله أعلم!

<sup>\* [</sup>٥٠٨٤] [التحفة: دس ١١٧٤٨] • صححه ابن حبان (٤٣٠٧)، والحاكم (٢/ ٢١٢). ويغني عن جميع ذلك حديث سعيدبن مرجانة في أول الباب فلم نستغرق في التعليق على هذه الطرق.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م): (عـ» ، وكتب قبلها: (قال» ، وفوقها: (ض» .

 <sup>\* [</sup>۵۰۰۵] [التحفة: دت س ۱۰۹۷۰] • أخرجه أبو داود (۲۹۲۸)، والترمذي (۲۱۲۳)، وأحمد (۵/۷۱)، (۲/۸۶۱)، وصححه ابن حبان (۳۳۳۳)، والحاكم (۲۱۳/۲). قال الترمذي: «حسن صحيح». اهـ. وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ ۲۸۶).

وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة أبي حبيبة الطائي: «لا يدرئ من هو، وقد صحح له الترمذي». اهـ. وقال ابن حجر في «تهذيبه» (٧١/١٢) بعد أن ذكر الحديث: «روئ عنه أبو إسحاق السبيعي، ولا يعرف له راوٍ غيره، ذكره ابن حبان في «الثقات»». اهـ.

وسئل عنه ابن معين : من هو؟ فقال : «لا أدري» . اهـ . «تاريخ الدوري» (٣/ ١٢٥) .





## ٣- بَابُ أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- [٥٠٨٦] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي مُرَاوِح، أَنَّ أَبَاذَرِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿إِيمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ». قَالَ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنَا وَأَنْفَسُهَا (١) عِنْدَ أَهْلِهَا (٢).
- [٥٠٨٧] أخبع مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بن أَ اللَّيْثِ، عَن اللَّيْثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي مُرَاوِح ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهَ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ؟ قَالَ : ﴿إِيمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ : فَأَيُّ الرِّقَابِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : ﴿ أَغْلَاهَا ثَمَنَّا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا (٣).
- [٥٠٨٨] أُخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكَا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ۗ .

حـ : حمزة بجار الله

والحديث حسنه الحافظ في «الفتح» (٥/ ٣٧٤). وسيأتي من وجه آخر عن أبي إسحاق برقم (0177).

<sup>(</sup>١) أنفسها: أعظمها قيمة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: نفس) .

<sup>(</sup>٢) سبق من طريق آخر عن عروة برقم (٤٥٣١).

<sup>\* [</sup>٥٠٨٦] [التحفة : خ م س ق ١٢٠٠٤]

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد وبمتن مختصر برقم (٤٥٣١).

<sup>\* [</sup>٥٠٨٧] [التحفة :خ م س ق ١٢٠٠٤]

 <sup>\* [</sup>٥٠٨٨] [التحفة: م ت س ق ١٢٥٩٥] • أخرجه مسلم (١٥١٠/ ٢٥). وقال الترمذي (١٩٠٦): =



### ٤- مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمِ

• [٥٠٨٩] أَخْبَى لَمُ عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرِ الرَّمْلِيُّ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ - يُعْرَفُ بِالْفَاحُورِيِّ - عَنْ ضَمْرَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْنِ : (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَقَ) .

قَالَ لِنَا أَبُو عَبِلِرِهِمِن : لَانَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ غَيْرَ ضَمْرَةَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَمُرَةً فِي ذَلِكَ وَالإِخْتِلَافِ عَلَىٰ قَتَادَةً فِيهِ

• [٥٠٩٠] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَنْ سَمُرَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : (مَنْ مَلَكَ ذَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَنْ سَمُرَةً ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : (مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمِ (١) فَهُو حُرُّ ، مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ (١) فَهُو حُرُّ .

<sup>= «</sup>حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح ، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث» . اهـ .

<sup>\* [</sup>٥٠٨٩] [التحفة: ت س ق ٧٠٥٧] • أخرجه الترمذي (١٣٦٥ م) تعليقًا، ووصله ابن ماجه (٢٥٢٥)، وصححه الحاكم (٢/ ٢١٤)، وقال الترمذي: «ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث». اه..

وقال البيهقي في «الكبرئ» (١٠/ ٢٨٩): «المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته». اهـ. وانظر «نصب الراية» (7/7/7)، و«التلخيص الحبير» (7/7/7)، و«عون المعبود» (7/7/7).

<sup>(</sup>١) ذا محرم: من لا يحل له نكاحها من الأقاب كالأب والابن والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: لسان العرب، مادة: حرم).

<sup>\* [</sup>٥٠٩٠] [التحفة : دت س ق ٤٥٨٥] • أخرجه أبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥) من =

#### السُّهُ وَالْهُ بِمَوْلِلسِّهِ إِنِيِّ





تحديث حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، ورواه محمد بن بكر البرساني عند الترمذي (١٣٦٥ م) ، والحاكم (٢١٤/٢) عن حماد ، عن قتادة وعاصم الأحول ، عن الحسن به ، وسيأتي .

قال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث عاصمًا الأحول ، عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر». اه. .

وقد خالف سعيدبن أبي عروبة فرواه عن قتادة ، عن عمر من قوله ، أخرجه أبو داود (٣٩٥٠) ، ورواه أيضًا عن قتادة ، عن الحسن من قوله ، ورواه أيضًا عن قتادة ، عن جابر بن زيد والحسن من قوله ، أخرجها أبو داود (٣٩٥١ ، ٣٩٥٢) ، وروي عن حماد بن سلمة ، عن مطر ، عن الحكم ، عن عمر من قوله ، والحكم بن عتية لم يدرك عمر ، وسيأتي شرح الخلاف عن النسائي .

قال الترمذي: «هذا الحديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حمادبن سلمة ، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئًا من هذا» . اه.

وقال الترمذي أيضًا في «العلل الكبير» (١/ ٥٦١): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة». اه.

وقال أبو داود: «ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه ، يعني قال حماد: «أحسب عن سمرة»». اه. .

وقال أيضًا: «سعيد أحفظ من حماد». اه.

وقال على بن المديني : «هو حديث منكر» . اهـ . انظر «التلخيص الحبير» (٤/ ٢١٢) ، و «نصب الراية» (٣/ ٢٧٢) .

قال ابن القيم في «حاشيته على سنن أبي داود» (١٠/ ٣٤٠): «هذا الحديث له خمس علل: إحداها: تفرد حماد بن سلمة به ؛ فإنه لم يحدث به غيره.

العلة الثانية: أنه قد اختلف فيه على حماد وشعبة ، عن قتادة ؛ فشعبة أرسله ، وحماد وصله ، وصله ، وصله ، وصله ،

العلة الثالثة: أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما فرواه عن قتادة عن عمر بن الخطاب قوله.

العلة الرابعة: أن محمد بن يسار رواه عن معاذ ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن الحسن قوله ، وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين .

العلة الخامسة: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة». اه..

قال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقد روي عن ابن عمر، =

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية





- [٥٠٩١] أخبر سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ ؟ .
- [٥٠٩٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلْ مَحَمَّدُ بْنُ عَالَمَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : (مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ) .
- [٥٠٩٣] أَخْبَرُنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ مَلَكَ ذَا قَالَ : أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَم فَهُو حُرٌ » .
- [٥٠٩٤] أَضِلُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمَادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ وَقَتَادَةً ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنِ الْحَسَنِ ، حَمَّا دُبُنُ سَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْ فِي رَحِمٍ فَهُو حُرًّ » . عَنْ سَمُرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْ فِي رَحِمٍ فَهُو حُرً » .
- [٥٠٩٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا -

<sup>=</sup> عن النبي على قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». رواه ضمرة بن ربيعة ، عن الثوري ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي على ، ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث ، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث . اه. .

<sup>\* [</sup>٥٠٩١] [التحفة : دت س ق ٤٥٨٥]

<sup>\* [</sup>٥٠٩٢] [التحفة : دت س ق ٥٨٥٤]

<sup>\* [</sup>٥٠٩٣] [التحفة : دت س ق ٥٨٥]

<sup>\* [</sup>٥٠٩٤] [التحفة: دت س ق ٥٨٠٤]

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَى لِلنِّيمَ إِنِّيُ





حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ . وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ .

- [٥٠٩٦] وَعَنْ قَتَادَةً ، أَنَّ الْحَسَنَ وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالًا : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرُّ .
- [٥٠٩٧] أُخْبِئُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالًا : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم فَهُوَ حُرٌّ ، إِذَا مَلَكَهُ عَتَقَ.
- [٥٠٩٨] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ .
- [٥٠٩٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم فَهُوَ حُرٌّ .
- [٥١٠٠] أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالًا : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ .

اللَّفْظُ لِعَمْرِو .

- [٥١٠١] أَضِرُو عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً .
- [٥١٠٢] أخبعر مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

\* [٥١٠١] [التحفة : دت س ق ٥٨٥]

ه: مراد ملا





- [٥١٠٣] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَالِمِم ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَم ، أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرُّ .
- [٥١٠٤] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ
   أبي عَوَانَةً: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ... مِثْلَهُ.
- [٥١٠٥] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ قَالَ:
   حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةً، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
   قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم فَهُوَ حُرُّ .

#### ٥- عِنْقُ وَلَدِ الرِّنَا

• [١٠٠٦] أَضِرُ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ (الدَّوْرَقِيُّ) (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ ، عَنْ مَيْمُونَة مَوْلَاةِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِهِ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الرِّنَا ، قَالَ : (لَا حَيْرَ فِيهِ ، نَعْلَيْنِ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِهِ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الرِّنَا ، قَالَ : (لَا حَيْرَ فِيهِ ، نَعْلَيْنِ أَبُعَلِهُ بِهِمَا أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنَا » .

<sup>\* [</sup>٥١٠٤] [التحفة: دت س ق ٥٨٥]

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وهو خطأ، صوابه: «الدوري»، انظر «التحفة»، ومصادر ترجمته.

 <sup>\* [</sup>۱۱۰۱] [التحفة: س ق ۱۸۰۸۸] ● أخرجه ابن ماجه (۲۵۳۱)، وأحمد (۲۳٫۲۶)، والحاكم
 (٤١/٤) ولم يذكر في رواية ابن ماجه والحاكم قوله: «لا خير فيه». اهـ.

وأبو يزيد الضني قال فيه البخاري : «مجهول» . وقال الدارقطني : «ليس بمعروف» . وقال عبدالغني بن سعيد : «منكر الحديث» .

# ٦ - مَا ذُكِرَ فِي وَلَدِ الرِّنَا وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ

• [١٠١٥] أَضِرُا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ ، عَنْ جَابَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ عَالًं (١) ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ (٢) .

قال البخاري في «تاريخه» (٢/ ٢٥٧): «رواه وهب وغندر عن شعبة - بمثل رواية أبي داود هنا عنه - ولم يقل جرير والثوري: «نبيط»، وقال عبدان، عن أبيه، عن شعبة، عن يزيد، عن سالم، عن عبدالله بن عمرو قوله، ولم يصح، ولا يعرف لجابان سماع من عبدالله، ولالسالم من جابان، ولا نبيط». اهد. وزاد في «التاريخ الأوسط»: «ويروى عن علي بن زيد عن عيسى بن حطان، عن عبدالله بن عمرو رفعه في أولاد الزنا، ولا يصح». اهد.

وقال ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٢٦٤): «ليس هذا الخبر من شرطنا، ولا خبر نبيط عن جابان؛ لأن جابان مجهول». اه.. وقال النسائي كها في «التحفة» (٨٦١٢): «لا نعلم أحدًا تابع شعبة على نبيط بن شريط رواه وهب بن جرير، عن شعبة هكذا». اه..

وقد خالف الثوريُّ شعبةً فقال الثوري : عن سالم عن جابان . قال ابن حبان : «وهما ثقتان =

وليس له عند الستة غير هذه الرواية ، ورواية أخرى تفرد بتخريجها ابن ماجه ، ولم يرو عنه غير زيد بن جبير ، ولم يرو عن غير ميمونة بنت سعد مولاة النبي على انظر «العلل الكبير» للترمذي (١٠١/٣) ، و «السنن» للدارقطني (٢/ ١٨٤) ، و «مصباح الزجاجة» (٣/ ١٠١) .

<sup>(</sup>١) عاق: عاص مؤذٍ لوالديه . (انظر: المعجم الوسيط، مادة :عقق) .

<sup>(</sup>٢) منان : مفتخر بها أعطاه . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة :منن) .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «قال البخاري: لا يصح هذا الحديث».

<sup>\* [</sup>٥١٠٧] [التحفة : س ٨٦١٢] • أخرجه أحمد (٢٠١/٢)، وابن حبان (٣٣٨٤) وليس عند ابن حبان محل الشاهد من الحديث .

- [١٠١٥] أَخُبَرِنَى عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ عَاقٌ وَلَا مَنَانٌ وَلَا مُدْمِنُ حَمْرٍ وَلَا وَلَدُ زِنَا).
- [٩١٠٩] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَدْ خَمْرٍ ، وَلَا عَنْ أَلُولُهُ وَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهُ : ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَدْ خَمْرٍ ، وَلَا مَنَانٌ ، وَلَا عَاقُ وَالِدَيْهِ ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ ) .
- [٥١١٠] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ

هذا وقد تابع الثوري في إسناده كل من همام وجرير وشيبان .

وقد اختلف على شعبة في إسناده ، فروي عنه أيضًا ، عن الحكم ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبدالله بن عمرو من قوله ، وروي عنه ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن سالم ، عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا ، وقد خالفه زائدة فرواه عن سالم ومجاهد ، عن أبي سعيد مرفوعًا ، ويزيد بن أبي زياد قال الحافظ فيه : «ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن» . اهد . ونقل عن البرديجي قوله : «روى عن مجاهد ، وفي سهاعه منه نظر» . اهد . ونقل عنه أيضًا قوله : «مجاهد لم يسمع من أبي سعيد» . اهد . وسيأتي شرح الخلاف .

وظاهر هذا الحديث مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]؛ ولذا أدخله ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١١٠)، وغيره كذلك وقد تأوله آخرون: انظر «مشكل الطحاوي» (٣/ ٣٧٣)، و«كشف الخفاء» (٢/ ٥٠١).

وسيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٥٣٧٥).

\* [۸۱۱۸] [التحفة: س١٢٨]

\* [٥١٠٩] [التحفة : س ٢٦٢٨]

<sup>=</sup> حافظان إلا أن الثوري كان أعلم بحديث أهل بلده من شعبة وأحفظ لها منه ، ولاسيها حديث الأعمش وأبي إسحاق ومنصور ، فالخبر متصل عن سالم عن جابان فمرة روي كما قال شعبة وأخرى كما قال سفيان» اهـ.



الْحَكَمِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقُ وَالِدَيْهِ، وَلَا وَلَدُ زِنَا.

• [١١١٥] أَخْبَرَ فَي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيدٌ قَالَ : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَنَّانٌ ، وَلَا عَاقٌ ، وَلَا وَلَدُ زِنَا) .

خَالَفَهُ زَائِدَةُ؛ فَقَالَ: عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَلَدَ زِنْيَةٍ:

[٥١١٢] أَضِرُ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ،
 عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيْ قَالَ : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا عَاقٌ ، وَلَا مَنَّانٌ » .

#### ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [٥١١٣] أخبر مَالِكُ بْنُ (سَعِيدٍ) بَصْرِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : حَدُّ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مُدْمِنُ حَمْرٍ ، وَلَا عَاقٌ ، وَلَا مَثَانٌ » .

<sup>\* [</sup>٥١١١] [التحفة : س ٨٦٣٣]

<sup>\* [</sup>٥١١٢] [التحفة : س٤٠٣٦]

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفوقه: «ح»، وفي الحاشية: «سعد»، وفوقه: «ض ع»، وهذا الأخير موافق لما في «التحفة»، وهو الصواب، وانظر «التهذيبين» لترجمته.

 <sup>\* [</sup>١١٣] [التحفة : س ٦٣٩٤] • تفرد به النسائي، قال النسائي كما في «التحفة» (٦٣٩٤) : «روح ليس بالقوي، ولاعتاب، ولاخصيف» . اهـ . وقد اختلف على مجاهد كما سيأتي شرحه .





- [١١١٥] أَخْبُولُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ ، وَهُوَ : الْجُهَنِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَرْبَعَةٌ لَا يَلِجُونَ (١) الْجَنَّةَ : عَاقٌ بِوَالِدَيْهِ ، وَمُدْمِنُ حَمْرٍ ، وَمَنَّانٌ ، وَوَلَدُ زِنَا . وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُالْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ ، وَجَعَلَ بَدَلَ زِنْيَةٍ : الْمُرْتَدَّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَةٍ (٢) : عَبْدُالْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ ، وَجَعَلَ بَدَلَ زِنْيَةٍ : الْمُرْتَدَّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَةٍ (٢) :
- [٥١١٥] أَخْبَىٰ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ ، وَلَا مَنَّانٌ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا مَنْ رَجَعَ فِي أَعْرَابِيَتِهِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ .

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ مُجَاهِدٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا

• [٥١١٦] أَضِرُا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ : ﴿لَا يَدْخُلُ وَلَا يَدْخُلُ وَلَيْهِ الْجَنّة الْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>=</sup> وقال أبونعيم في «الحلية» (٣٠٧/٣): «اختلف على مجاهد في هذا الحديث على أقاويل عشرة، ثم سردها». اه..

وقال الدارقطني فيها نقله عنه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١١١): «اختلف على مجاهد في هذا الحديث على عشرة أوجه . . . وكله من تخليط الرواة» . اهـ .

<sup>(</sup>١) يلجون: يدخلون. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ولج).

<sup>(</sup>٢) المرتد أعرابيا بعد هجرة: أي : الذي يصير أعرابيا ساكنا البادية بعد أن هاجر . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ١٥١).

<sup>[1/72]</sup> 

<sup>\* [</sup>١١٦٦] [التحفة : س ١٤٣٤٨] • تفرد به النسائي، واختلف على مجاهد في إسناده؛ فرواه =

#### السُّهُ الْهُ بَرُولِلسِّهُ إِنِّ





- [٥١١٨] أَخْبَرَنى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدٌ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ ابْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدٌ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ مُجَاهِدٌ : كُنْتُ نَازِلًا عَلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَتُولُ : أَخْرَىٰ اللَّهُ مَنْبُوذًا إِنْ كَانَ أَبُوهُ هُرَيْرَةً نَازِلًا عَلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَتُولُ : أَخْرَىٰ اللَّهُ مَنْبُوذًا إِنْ كَانَ أَبُوهُ هُرَيْرَةً

(١) فوقها في (م): «ض عـ» ، وفي الحاشية: «على» ، وفوقها: «حـ».

\* [١٣٥٨] [التحفة : س ١٣٥٨]

الحسن بن عمرو ، واختلف عنه ؛ فرواه أبوشهاب الحناط ومروان بن معاوية الفزاري ، عن الحسن ، عن مجاهد ، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد بن أبي ذباب ، عن أبي هريرة ، وخالفهما ابن فضيل ، وعبدالرحمن بن مغراء ، وعمرو بن عبدالغفار ؛ فرووه عن الحسن ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة ، لم يذكروا بينهما أحدًا ، ورواه أبو إسرائيل الملائي ، عن فضيل بن عمرو ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، عن أبي هريرة وخالف إبراهيم بن مهاجر فرواه عن مجاهد ، عن محمد بن عبدالرحمن ، عن أبي هريرة ، ومحمد بن عبدالرحمن قال عنه الذهبي في «الميزان» : «فيه جهالة» . اهد . وقد شرح الخلاف على مجاهد الدار قطني في «العلل» (٩/ ١٠٣) ثم قال : «والأشبه من ذلك قول من ذكر ابن أبي ذباب» . اهد .



صَادِقًا ، قَدْ هَلَكَ (مَنْبُوذًا) (١) إِنْ كَانَ أَبُوهُ رَيْرَةَ صَادِقًا . قَالَ : زَعَمَ أَبُوهُ رَيْرَةَ أَنُهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ وَلَدُ زِنَا ﴾ .

- [١١٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ، وَذَكَرَ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَبْدِاللَّهِ وَعِنْدَهُ غُلَامٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ : عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَبْدِاللَّهِ وَعِنْدَهُ غُلَامٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ : مَنْبُوذًا إِنْ كَانَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً صَادِقًا . قَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : يَقُولُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ وَلَدُ زِنًا .
- [٥١٢٠] أَخْبَرَ فَي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُو : ابْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنُ سَعْدِ الدَّشْتَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ، وَهُو : ابْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : 

  ﴿ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ (زِنَا) (٢) ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءِ الْجَنَّة ) .
- [٥١٢١] أخبر لله هِ الله الْعَلَاءِ بْنِ هِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ،
   عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ حَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ وَلَدُ الرِّنَا ، وَلَا الثَّانِي ، وَلَا الثَّالِثُ .

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في (م) على النصب، فإن قُصِدَ بهذه الكلمة العَلَمِيَّة فحقها أن تكون مرفوعة ، وإن قصد بها الوصف فهي على النصب حال .

<sup>\* [</sup>١٣٥٨٠] [التحفة : س١٣٥٨٠]

<sup>(</sup>٢) **ثكلتك:** فَقَدَتْك؛ دعاءٌ بالموت، وهو من الألفاظ التي تَجْري على ألسِنة العرب وقد لا يُرادُ بها الدُّعاء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثكل).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م): «ح» ، وفي الحاشية : «الزنا» ، وفوقها : «ض عـ» .

<sup>\* [</sup> ٥١٢٠] [التحفة : س ٥٨٠]

• [٥١٢٧] أخبع إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ وَلَدُ الزُّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ ﴾.

## ٧- فَضْلُ الْعَطِيَّةِ عَلَى الْعِثْق

• [ ١٢٣] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ - وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ - عَنْ بُكَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تَقُولُ: أَعْتَقْتُ وَلِيدَةَ (١) فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّه عَيْلِيْ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه عَيْلِيْ فَقَالَ : ﴿ لَوْ أَعْطَيْتِ أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظُمَ لأُجْرِكِ، .

خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ:

\* [٥١٢٢] [التحفة : د س ١٢٦٠١] • أخرجه أبو داود (٣٩٦٣)، وأحمد (٢/ ٣١١) والحاكم (7/317), (3/711).

وهذا الحديث أيضًا ظاهره مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخِّرَىٰ ﴾ [الأنعام:١٦٤]. ولذا ورد عن عائشة أنها أنكرت على أبي هريرة هذا الحديث: انظر «المصنف» لعبدالرزاق (۱۳۸۶۰)، و «مشكل الطحاوي» (۹۱۰)، و «المستدرك» (۲/ ۲۱۵، ۲، ۱۰۰)، و «سنن البيهقي» (١٠/ ٥٨)، وما تقدم برقم (١٠٧٥).

(1) وليدة: أمة . (انظر: لسان العرب، مادة : ولد) .

ت : تطوان

\* [٥١٢٣] [التحفة : خ م س ١٨٠٧٨] . أخرجه البخاري (٢٥٩٢) من طريق يزيدبن أبي حبيب، ومسلم (٩٩٩) من طريق عمرو ، كلاهما عن بكير به .

وعلقه البخاري (٢٥٩٤) وعقب حديث (٢٥٩٢) بصورة الإرسال، فقال: «وقال بكربن مضر: عن عمرو ، عن بكير ، عن كريب ، أن ميمونة أعتقت» . اه. .

وأخرجه أبوداود (١٦٩٠)، وأحمد (٦/ ٣٣٢)، والحاكم (١/ ٤١٥)، من طريق ابن إسحاق عن بكير بن عبدالله ، عن سليهان بن يسار ، عن ميمونة به .



- [٥١٢٤] أخبر هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدَة ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاق ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدَة ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاق ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ : كَانَتْ لِي جَارِيةُ فَبْدِاللَّهِ بَاللَّهُ ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ فَأَعْتَقْتُهَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه عَلِيُّ فَأَعْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : «آجَرَكِ اللَّهُ ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ فَأَعْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : «آجَرَكِ اللَّهُ ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَمَ لِأَجْرِكِ » . كُنْتِ أَعْطَمَ اللَّهِ عَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ » .
- [٥١٢٥] أخبر فَتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ (الْهِلَالِيَةِ) (١) الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ ، أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا جَارِيَةُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ ، عَنْ (الْهِلَالِيَةِ) (اللَّه عَلَيْهُ : عَارَسُولَ اللَّه ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَ هَذِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيهُ : مَا رَسُولُ اللَّه عَلِيهُ : الله عَلَيْهُ : هَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ : الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ : الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل
- [٥١٢٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ

<sup>=</sup> ونقل الحافظ في «الفتح» (٥/ ٢١٩) عن الدارقطني قوله: «ورواية يزيد وعمرو أصح». اهـ. وهو في «علل الدارقطني» (٥/ ٢٦٤، ٢٦٥) وذكر الخلاف، ولم يرجح.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٩/ ٢٣٧): «القول في إسناد هذا الحديث قول ابن إسحاق». اهـ.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٣٤) من طريق محمدبن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله ، عن ميمونة به ، ويأتي . وقال النسائي كما في «التحفة» (١٨٠٧٤) : «هذا الحديث خطأ ، ولا نعلمه من حديث الزهري» . اهـ .

قال المزي: «يعني أن الصواب حديث ابن إسحاق ، عن بكير بن عبدالله ، عن سليمان بن يسار ، عن ميمونة» . اهـ

<sup>\* [</sup>٥١٢٤] [التحفة: دس٥٨٠٨]

<sup>(</sup>١) الهلالية: هي أم المؤمنين ميمونة زوج النبي علي كافي الإسناد الذي قبله.

<sup>\* [</sup>٥١٢٥] [التحفة: س٢٥٠٧٦]





ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ مَيْمُونَةً ، أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيِّ ﷺ خَادِمًا فَأَعْطَاهَا خَادِمًا ، فَقَالَ : «مَا فَعَلْتِ الْخَادِمُ؟» قَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَعْتَقْتُهَا . قَالَ : «أَمَا فَعَلْتِ الْخَادِمُ؟ قَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَعْتَقْتُهَا . قَالَ : «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَهْ لِلْجُرِكِ » .

• [١٦٧٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جُويْرِيةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَهَا قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَ هَذَا الْغُلامَ؟ جُويْرِيةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَهَا قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَ هَذَا الْغُلامَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ ، فَإِنَّهُ أَخُولُو اللَّذِي فِي الْأَعْرَابِ يَرْعَى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِأَجْرِكِ .

## ٨- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ الْعَبْدَ وَامْرَأَتَهُ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ

• [٥١٢٨] أخبو مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةً . قَالَ : وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ لِعَائِشَةً غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ ، قَالَتْ : فَأَرَدْتُ أَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ لِعَائِشَةً غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ ، قَالَتْ : فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْتِقَهُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «ابْدَثِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ» .

<sup>\* [</sup>١٨٠٧٤] [التحفة : س ١٨٠٧٤]

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض عـ» ، وفي الحاشية: «أعطيه» ، وفوقها: «حـ».

 <sup>\* [</sup>۱۲۷] [التحفة: س ۱۵۷۹۱] • تفرد به النسائي، وقال كما في «التحفة»: «زهير بن محمد هذا ضعيف، وأصله مروزي». اهـ.

وقال البخاري عن أحمد: «كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخر». اهـ. وقد روى عنه عمرو بن أبي سلمة ، وهو شامي ، وفي روايته عن زهير مقال ، قال أحمد: «روى عن زهير أحاديث بواطيل». اهـ.



وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا ، فَابْلَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ » .

• [١٢٩٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَزْوَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ قَالَا : حَدَّثَهُ ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ حَدَّثُوهُ ، أَنَّ مُنَةً الضَّمْرِيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثُهُ ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ حَدَّثُهُ ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَلَا ثُومُ ، أَنَّ رَجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَلَا يَعْفِي بِالْخِيَارِ ، وَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ أَيُهُمَا (أَمَةٍ ) (١) كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ فَعُتِقَتْ فَهِي بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَطَأَهَا (١) زُوجُهَا (١) .

\* [۵۱۲۸] [التحفة : د س ق ۱۷۵۳۵] [المجتبئ : ۳٤۷۲] • أخرجه أبو داود (۲۲۳۷)، وابن ماجه (۲۵۳۲)، والحاكم (۲/ ۲۲٤)، وابن حبان (٤٣١١).

قال ابن عدي في «الكامل» (٣٢٨/٤): «وهذا الحديث جود إسناده محمدبن يحيى، ولا أعلم رواه عن ابن موهب غير حمادبن مسعدة». اهـ.

ونقل تضعيف ابن معين والنسائي لابن موهب.

وقال العقيلي : «لا يعرف الحديث إلا بعبيد الله بن موهب» . اهـ. وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٢٢) : «ابن موهب تفرد به» . اهـ. وابن موهب هذا ليس بذاك القوي ، وقال ابن حزم في «المحلى» (١٠٥/ ١٠) : «فإنه خبر لا يصح» . اهـ.

والحديث سيأتي بإسناد إسحاق بن راهويه والمتن برقم (٥٨٢١).

(١) فوقها في (م): «ح» ، وفي الحاشية: «امرأة» ، وفوقها: «ع» .

(٢) **يطأها:** يجامعها. (انظر: القاموس المحيط، مادة: وطأ).

- (٣) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» في موضعين للنسائي ، الأول: (١٥٥٥) بنفس الإسناد هنا ، والثاني: (١٥٥٥) من نفس الوجه لكن عن عبيدالله بن أبي جعفر ، عن الشعبي ، عن عمرو بن أمية الضمري: أن رجالا من أصحاب النبي على حدثوه به . وهذا الطريق خلت عنه النسخ الخطية لدينا ، وحكى المزي في الموضع الثاني (١٥٦٥١) عن النسائي قوله: «هذا عندي حديث منكر» . اهـ .
- \* [٥١٢٩] [التحفة: س ١٥٥٥٠ س ١٥٦٥١] أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٣٨١) عن النسائي به ، وزاد بعد قوله «وذكر آخر قبله»: «يعني ابن لهيعة» . اهـ .

#### السُّهُ الْإِبْرِيلِيْسِهِ إِنِي





= ورواه أيضا ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٥٥) من طريق النسائي به، ولم يذكر قوله: «وذكر آخر قبله». اهـ.

ثم قال ابن حزم: «هو من طريق حسن بن عمرو بن أمية ، وهو مجهول لا يعرف ، فسقط التعلق به» اه. .

وحسن هذا لم يترجم له المزي ولا الحافظ، مع أنه على شرطهما.

وفي الإسناد أيضا انقطاع ، فقد قال ابن وهب «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١٨٠): «قال الليث بن سعد: لم أسمع من عبيدالله بن أبي جعفر ، إنها كان صحيفة كتب إلي ، ولم أعرض عليه». اهد.

وقد قال الطحاوي في «المشكل» (٤٣٨٢): «هكذا روى مروان هذا الحديث عن ابن لهيعة والليث، واللفظ واحد، وقد رواه ابن وهب عنهما بألفاظ مختلفة كما حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب قال: وأخبرني ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبي جعفر عن الفضل بن حسن الضمري قال: سمعت رجالًا من أصحاب رسول الله عليه يتحدثون عن رسول الله عليه أنه قال: «إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد، فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته لا تستطيع فراقه».

وقال أيضًا (٤٣٨٣): حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، وأخبرنيه الليثبن سعد، عن ابن أي جعفر عن الضمري، عن رسول الله ﷺ مثله، فعقلنا بذلك أن مروان جاء بهذا الحديث بروايته إياه عن ابن لهيعة والليث كما رواه عنهما وكان في الحقيقة هذا اللفظ الذي رواه به إنها هو لفظ ابن لهيعة وأن حديث الليث يخالفه على ماذكرناه عن كل واحد منهما من رواية ابن وهب عنهما». اهه.

فتبين من هذا أن رواية الليث مرسلة ؛ ليس فيها ذكر الرجال من الصحابة ، وإنها ذُكِروا في رواية ابن لهيعة ، وكأن مروان ساق إسناد ابن لهيعة ، وحمل عليه رواية الليث دون بيان الاختلاف بينهها . وعلى هذا فرواية الليث فيها ثلاث علل : الانقطاع بينه وبين شيخه ، والإرسال ، وجهالة حسن بن عمرو بن أمية .

وهناك اختلاف آخر بين رواية ابن وهب ومروان ، فقد سمى ابن وهب في روايته عن ابن لهيعة شيخ عبيدالله بن أبي جعفر: الفضل بن حسن الضمري ، وسهاه مروان: حسن بن عمرو ، باسم الأب .

ومعلوم أن ابن وهب أصح حديثا في ابن لهيعة ، لاسيها وقد تابعه يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى عند أحمد (٤/ ٦٥ ، ٦٦ ، ٥/ ٣٧٨) ، لكن في رواية يحيى بن إسحاق : الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال سمعت رجالا . . . ، فنسب الفضل إلى جده ، وزاد : «عن أبيه» .





# ٩- ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافُ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ

• [٥١٣٠] أخبر هنّا دُبْنُ السّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ: (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَا (١) لَهُ فِي عَبْدِ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ).

= قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» (٤/ ٣٧٠ أضواء السلف): «ابن لهيعة لا يحتج به، والفضل ليس بذاك المشهور، قال ابن أبي حاتم: الفضل بن عمروبن أمية روئ عن أبيه عمروبن أمية ، روئ عنه صالح بن كيسان، سمعت أبي يقول ذلك». اه..

وهذا ظاهره أن أباحاتم يرى أن الفضل بن عمرو منسوب لأبيه الأدنى ، وليس هو ابن الحسن ، وفرق بينها البخاري ، فعقد لكل منها في «التاريخ الكبير» (٧/ ١١٤ ، ١١٥) ترجمة مستقلة .

وكذا فعل الحافظ ، حيث ترجم في «تهذيبه» \_ تبعا للمزي \_ للفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري المدني نزيل مصر ، وقال في التقريب : «صدوق من الثالثة» . اهـ .

وترجم في «التعجيل» (١/ ٣٣٤)\_تبعا للحسيني ـ للفضل بن عمروبن أمية الضمري ، وقال : «ذكره ابن أبي حاتم وذكره البخاري ولم يذكرا فيه جرحا ووثقه ابن حبان» . اهـ .

والأرجح عن ابن لهيعة رواية ابن وهب والحسن بن موسى الأشيب عنه ، وابن لهيعة على كل حال فيه مقال كها تقدم ، والله أعلم .

(١) شقصا: نصيبا . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٥/ ١٣٧) .

\* [١٣٠٠] [التحفة: س ٢٦٨٣] • أخرجه الطحاوي في «المشكل» (رقم ٥٣٧١) عن النسائي بإسناده.

وأخرجه أبوعوانة (٤٧٦٦)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٠٥)، وفي المشكل (رقم ٥٣٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٨٩) من طرق عن أبي الأحوص به.

وقد اختلف على عبدالعزيز بن رفيع في الواسطة بينه وبين ابن عمر: فرواه أبو الأحوص عنه عن حبيب بن أبي ثابت به كها تقدم.

## السُّهُ الْهِ الْمِعُ عَلَا لَسِّمُ الْهِ الْمَعَ السِّمُ عَلَا لَسِّمُ الْهِ مَعْ السِّمُ عَلَا لَسِّمُ الْفِي

- [١٣١٥] أَضِوْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، وَهَيْرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قُلْتُ : عَنْ رَسُولِ اللّهَ عَيَّلِيْدٌ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِي ابْنِ عُمَرَ ، قُلْتُ : عَنْ رَسُولِ اللّه عَيَّلِيْد؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (مَنْ أَعْتَق عَتَاقَة فِيهَا شِرْكَ فَتَمَامُ عِثْقِهِ عَلَى الّذِي أَعْتَقَهُ » .
- [١٣٢] أَخْبِى فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاوُدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْوُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّه بِنْ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه بَيْنَ يَقُولُ : (مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَوّمُ (() عَلَيْهِ فَيُعْتِقُهُ .

= وجاء من وجه آخر أيضا عن حبيب، أخرجه أبوعوانة في «مستخرجه» (رقم ٤٧٥٦) من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن حبيب بن أبي ثابت به.

لكن لم أقف على ما يدل على سماع الوضاح من حبيب، وعامة رواياته عنه \_ وهي كثيرة \_ بواسطة الأعمش أو حصين، ولم أر روايته عنه مباشرة إلا في هذه الرواية عند أبي عوانة في «المستخرج».

وأخرجه النسائي (٥١٣١) من طريق زُهَيْر بن معاوية ، قال : حدثنا عبدالعزيز بن رُفَيْع ، عن عمرو بن دينار وابن أبي مُلَيْكَة ، عن ابن عمر مرفوعا بنحوه .

ورجاله ثقات، وعمرو إنها أخذه عن سالم عن أبيه كم اسيأتي في رقم (١٣٢، ٥١٣٣).

وأخرجه النسائي (كما في «التحفة» رقم ٨٥٩٩) من طريق جرير، عن عبدالعزيزبن رفيع، عن أشياخ من أهل مكة، عن ابن عمر مرفوعا به.

وقوله «من أهل مكة» يقوي رواية زهير ؛ لأن عمرا وابن أبي مليكة مكيان ، بخلاف رواية أبي الأحوص التي فيها حبيب بن أبي ثابت ، فإنه كوفي .

والحديث ثابت في «الصحيحين» من رواية سالم ونافع عن ابن عمر كما سيأتي.

\* [٥١٣١] [التحفة : س ٧٢٨٠] • أخرجه الطحاوي في «المشكل» (رقم ٥٣٧٢) عن النسائي به . وانظر تخريج الرواية السابقة .

(١) يقوم: يُقَدَّر ثمنه. (انظر: لسان العرب، مادة: قوم).

\* [١٣٢] [التحفة : س ٧٣٦٣] • أخرجه الدولابي في «الأسماء والكنى» (٢/ ٢٠٤ – ٢٠٥) عن النسائي به .

#### كِنَا لِلْعِبْقِ





- [١٣٣٥] أخب را قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَإِنْ كَانَ عَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ،
   مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكُسَ (١) وَلَا شَطَطَ (١)، ثُمَّ يُعْتَقُ.
- [١٩١٥] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بَيْنَ الْنَيْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ الْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلِ
   كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ الْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلِ
   لَاوَكُسَ وَلَا شَطَطَ ، فَيُعْطِى صَاحِبَهُ وَيَعْتَقُ » .
- [٥١٣٥] أخبرُ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ،

<sup>=</sup> وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٠٥)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٤٥١)، وأبو بكر القطيعي في «جزء الألف دينار» (رقم ١٢٣) من طريق داود بن عبدالرحمن العطار، والبيهقي في «سننه» (١١/ ٢٨٥) من طريق محمد بن مسلم الطائفي كلاهما عن عمرو به .

ورجال المصنف ثقات رجال الشيخين ، وفي رواية الطبراني تصريح عمرو بالسماع من ابن عمر ، لكن الراجح أن عمروبن دينار إنها أخذه عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه ، كذا خرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عنه ، وكأن المصنف عقب برواية سفيان هذه للإشارة إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) **وكس:** غش وبخس . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣٨/١١) .

<sup>(</sup>٢) شطط: جور . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: شطط) .

 <sup>★ [</sup>٥١٣٥] [التحفة : خ م د س ٦٧٨٨] • أخرجه البخاري (٢٥٢١)، ومسلم (١٥٠١، كتاب
 الأيهان رقم ٥٠) من طريق سفيان بن عيينة به .

وانظر الروايات الآتية.

<sup>\* [</sup>١٣٤] [التحفة : خ م دس ١٣٤]

#### السُّهُ الْهِ بَرُولِلسِّبَائِيُّ





## عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا (' ) لَهُ فِي عَبْدِ أَتُمَّ مَا بَقِي فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ» .

(١) شركا: نصيبًا. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٣١٩).

\* [٥١٣٥] [التحفة: م د ت س ٦٩٣٥] [المجتبئ: ٤٧٤١] • أخرجه مسلم (١٥٠١، كتاب الأيهان رقم ٥١) من طريق عبدالرزاق به .

وقوله: «إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد». هكذا وقع في هذه الرواية موصولا بالحديث المرفوع، وكذا وقع عند مسلم عن عبدبن حميد، وعند أبي داود (رقم ٣٩٤٦)، والترمذي (رقم ١٣٤٧) عن الحسن بن على الحلواني كلاهما عن عبدالرزاق بإسناده.

وقد قال الخطيب في «الفصل للوصل المدرج» (٣٢٨/١): «يقال إنه من كلام الزهري وليس من كلام رسول الله ﷺ». اهـ.

واستدل بها أخرجه المصنف في الرواية التالية \_ وعنه الطحاوي في «المشكل» (رقم ٥٣٦٧) \_ عن إسحاق بن راهويه عن عبدالرزاق بإسناده ، وقال في آخره : «قال الزهري : إن كان له مال يبلغ ثمنه» . اه \_ .

ويم ارواه إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبدالرزاق في «المصنف» (رقم ١٦٧١٢) بإسناده، فقال عقبه: «لا يدرى قوله: (إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد) أفي حديث النبي على أم شيء قاله الزهري». اهـ.

وكذا رواه أحمدبن صالح عن عبدالرزاق عند الطحاوي في «المشكل» (رقم ٥٣٦٦) فقال عقبه : «قال عبدالرزاق : لا أدري أمن قول الزهري أم هو في الحديث» . اهـ .

وبأن أحمد رواه عن عبدالرزاق في «المسند» (٢/ ٣٤)، فذكره إلى قوله: «ما بقي في ماله»، ولم يورد هذه العبارة.

ومما يؤيد رفعه: ثبوته مرفوعا من رواية نافع عن ابن عمر، انظر مايأتي برقم (٥١٣٧)، ومما يؤيد رفعه: ثبوته مرفوعا من رواية نافع عد ذكره (وقم ١٥٠١)، وكأن المصنف بعد ذكره للخلاف عقب بروايات نافع لبيان ترجح الرفع عنده، وفي معنى هذه العبارة قوله في رواية عمرو عن سالم المتقدمة: «فإن كان موسراً». اهـ.

والحديث بإسناده ومتنه سيأتي برقم (٦٤٧١).





- [١٣٦٦] أَضِرُ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ مَعْمَوْ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ : (إِنْ) (أَ كَانَ لَهُ مَالُ يَبْلُغُ شَرَكًا فِي مَمْلُوكِ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ » . قَالَ الزُّهْرِيُّ : (إِنْ) (أَ كَانَ لَهُ مَالُ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ .
- [١٣٧٥] أَضِرُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَعْتَقَ شَيْتًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ ، '' .

(١) فوقها في (م): «حــ» ، وفي الحاشية لم يظهر منها إلا: «ذا» وفوقها: «ض عــ» .

\* [٥١٣٦] [التحفة : م دت س ٦٩٣٥] • أخرجه الطحاوي في «المشكل» (رقم ٥٣٦٧) عن النسائي به ، وانظر تخريج الرواية السابقة .

(٢) للحديث طريق آخر ذكره المزي في «التحفة» تحت ترجمة يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: «من أعتق شقيصًا في مملوك، فإن كان له مال قومناه عليه». وعزاه للنسائي في الفرائض عن أبي بكر بن نافع، عن معتمر بن سليان، عنه به. وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا.

\* [١٣٧٥] [التحفة: س ٧٨٩٧] • أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ١٨٩ - ١٩٠) من طريق النسائي به .

وأخرجه البخاري (رقم ٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١، كتاب الأيهان رقم ٤٨) من طريق عبيدالله بن عمر به .

وأخرجاه أيضا (البخاري : ٢٥٠٣ ، ٢٥٢٢ ، ٢٥٢٤ ، ٢٥٢٥ ، ٢٥٥٣ ، ومسلم : ١٥٠١ في كتاب العتق وكتاب الأيـــان) من طرق عن نافع به ، وسيأتي أكثرها .

وقوله: «فإن لم يكن له مال ، عَتَق منه نصيبَه» ، وقوله في الرواية التالية: «عَتَق منه ما عتق» ، سيأتي بيان اختلاف تلاميذ نافع في ذكرها وفي عدها من المرفوع .

#### السُّهُ وَالْهُ مِرْ عِلْمُ نِسِمَا لِيَّ





- [١٣٨٥] أَخْبَرَ فَي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا [خَلَفُ] (١) بْنُ تَمِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ : هَنْ أَعْتَقَ شَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبَلُغُ هُمَنُ أَعْتَقَ شَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبَلُغُ ثَمَنُهُ ، يُقَامُ فِي عَبْدِ فَقَدْ أُعْتِقَ كُلُهُ ، إِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ شَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبَلُغُ ثَمَنُ ، يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةً عَدْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ) .
- [٥١٣٩] أخب ل إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: «مَنْ حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ فِي كَانَ لَهُ مَالٌ، قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَهُ مَالٌ، قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ).

ت : تطوان

وقد قال الإسهاعيلي في «فتح الباري» (٥/ ١٥٤): «عامة الكوفيين رووا عن عبيدالله بن عمر في هذا الحديث حكم الموسر والمعسر معا، والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط». اه. قال الحافظ: «قلت: فمن الكوفيين أبو أسامة كها ترى (يعني عند البخاري)، وابن نمير عند مسلم، وزهير عند النسائي، وعيسي بن يونس عند أبي داود، ومحمد بن عبيد عند أبي عوانة وأحمد، ومن البصريين بشر المذكور (يعني عند البخاري عقب ٢٥٢٣، وستأتي روايته عند المصنف برقم ومن البصريين بشر المذكور (يعني عند البخاري عقب ٢٥٢٣، وستأتي روايته عند المصنف برقم وعبدالأعلى فيها ذكر الإسهاعيلي، لكن رواه النسائي (٥١٤١)، من طريق زائدة عن عبيدالله وقال في وعبدالأعلى فيها ذكر الإسهاعيلي، لكن رواه النسائي (١٤٤٥) من طريق زائدة عن عبيدالله وقال في آخره: (فإن لم يكن له مال عتق منه ماعتق)، وزائدة كوفي، لكنه وافق البصريين». اهـ.

والصواب أن زائدة بن قدامة على ماذكره الحافظ يكون قد وافق الكوفيين، ولم يخرج عما ذكره الإسهاعيلي .

<sup>(</sup>١) من «التحفة» وكتب الرجال، ووقع في (م) – وهي النسخة الخطية الوحيدة لكتاب «العتق» – : «خالد»، وهو تحريف.

<sup>\* [</sup>۷۸۹۰] [التحفة: س ۹۸۷۰]

<sup>\* [</sup>٥١٣٩] [التحفة: س ٧٨٨٧] • أخرجه الطحاوي في «المشكل» (رقم ٥٣٦٩) عن النسائي، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١٤/ ٢٦٩) من طريق النسائي به .



- [٥١٤٠] أَضِرْا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْفِي عَبْدِ، فَقَدْ عَتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ، فَقَدْ عَتَقَ كَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ، فَقَدْ عَتَقَ كَافِعٍ، عَنِ النَّبِي عَبْدِ، فَقَدْ عَتَقَ كُلُهُ مَنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنْهُ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ اللهِ عَلَيْهُ عِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنْهُ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنْهُ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ
  - قَالَ : كَذَا قَالَ يَحْيَىٰ بِلَا شَكِّ .
- [١٤١٥] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي مَمْلُوكِ، فَقَدْ عَتِقَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ.
- [١٤٢] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ الْفِي عَبْدِ ، فَقَدْ أُغْتِقَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَنْ أَغْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ ، فَقَدْ أُغْتِقَ كُلُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لِلَّذِي أَغْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، يُقَامُ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلِ فَيَدْفَعُ إِلَى شُرَكَانِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُحْلِّى سَبِيلُهُ » .
   فَيَدْفَعُ إِلَى شُرَكَانِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُحْلِّى سَبِيلُهُ » .

<sup>\* [</sup>٥١٤٠] [التحفة: س ٢١٣٥] • أخرجه أحمد (٥٣/٢) عن يحيى، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/٣) و «المشكل» (رقم ٥٣٦٨) من طريق يحيى به، وهو في الصحيحين من وجوه أخرى عن عبيداللّه كها تقدم.

<sup>\* [</sup>١٤١] [التحفة: س ٨٢١٣]

 <sup>☀ [</sup>۱٤۲] [التحفة : خ س ۷۸۱۳] • أخرجه البخاري (رقم ۲۵۲۳) عن مسدد عن بشر بإسناده ، قال البخاري : «اختصره» . اهـ . ولم يسق متنه .

وقد أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٧٧) من طريق مسدد عن بشر مقتصرا على قوله : «من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله» .

ثم أخرجه من طريق عبيدالله بن معاذ عن بشر بنحو لفظ النسائي.

#### السُّبَاكِبِرُولِلسِّبَائِيِّ





- [٥١٤٣] أخبَرِن مُحَمَّدُ بنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ وَعُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَجْلَلانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَيُّمَا ابْنُ عَجْلَلانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَيْهُمَا رَجُلُ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدِ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، وَلَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ قِيمَة أَنْصِبَاءِ هُمْ ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ ) .
- [٥١٤٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكُ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ .

<sup>\* [</sup>٥١٤٣] [التحفة : س٧٨٩٣ س ٢٤٦ –س ٨٣٤٨]

<sup>(</sup>١) من «التحفة» ، وهو الصواب.

<sup>\* [</sup>١٤٤٤] [التحفة: خت م س ٢٨٢٨] • أخرجه مسلم (١٥٠١، كتاب العتق/١، وكتاب الأيهان/ ٤٩) عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بإسناده، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم (عقب رقم ٢٥٢٥)، ولم يسوقا متنه.

وأخرجه أيضا أحمد (٢/ ١٢٢)، وأبوعوانة في «المستخرج» (٤٧٤١)، وابن حبان (رقم ٢٣١٥) وغيرهم من طرق عن الليث به .

<sup>\* [</sup>٥١٤٥] [التحفة : خ م دت س ٧٥١١] • أخرجه البخاري (رقم ٢٤٩١، ٢٥٢٤)، ومسلم (رقم ١٥٠١، كتاب العتق/ ١، وكتاب الأيهان/ ٤٩) من طرق عن أيوب به، مع زيادة شك أيوب في رفعها، وسيأتي إن شاءالله الكلام عليها.



- [٥١٤٦] أَخْبُ رَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي مَمْلُوكِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «مَنْ أَعْتَقُ مِنْ مَالِهِ» (١) .
- [١٤٧] أَخْبَ رَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ : (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَا فِي مَمْلُولُو وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُو عَتِيقٌ ﴾ وَرُبَّمَا فِي مَمْلُولُو وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُو عَتِيقٌ ﴾ وَرُبَّمَا قَالَ : (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ ﴾ . وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلُهُ ، وَأَكْبَرُ طَنِي قَالَ : (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ ﴾ . وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلُهُ ، وَأَكْبَرُ طَنِي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ .
- [٥١٤٨] أخبر عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الله عَنْ النَّبِيِّ عَلَى الله عَمْرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ أَوْ قَالَ : شِقْصًا ، أَوْ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب البيوع فقط والذي سيأتي برقم (٦٤٧٢)، وهو عندنا في هذا الموضع أيضا من كتاب العتق.

<sup>\* [</sup>٥١٤٦] [التحفة : خ م د ت س ٧٥١١] [المجتبئ : ٤٧٤٢] • أخرجه الطحاوي في «المشكل» (رقم ٥٣٧٧) عن النسائي به .

<sup>\* [</sup>٥١٤٧] [التحفة : خ م دت س ٢٥١١] • أخرجه الطحاوي في «المشكل» (رقم ٥٣٧٥) عن النسائي به ، وتقدم أن الحديث في الصحيحين من طرق عن أيوب به .

وقد شك أيوب في العبارة الأخيرة هل هي من قول النبي ﷺ أو مدرج من قول نافع ، وكذا شك يجيئ بن سعيد الأنصاري \_ كها سيأتي برقم (٥١٥٢) \_ وذكرها من ضمن المرفوع بدون شك : مالك وعبيدالله بن عمر في الصحيحين وجرير بن حازم عند مسلم (١٥٠١ ، كتاب الأيهان/٤٩). وبَيَّنَ أيوب \_ كها في الرواية التالية \_ أن نافعا كان أحيانا يذكرها وأحيانا لابذكرها.





قَالَ : شِرْكًا - لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَهُوَ عَتِينٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) .

قَالَ أَيُّوبُ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ هَذَا فِي الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ، فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ ، يَعْنِي قَوْلَهُ: (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) .

- [٥١٤٩] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدِ فَكَانَ لَهُ (مَالٌ)(١) يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ، فَأَعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) .
- [١٥١٥] أخبر أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : ﴿ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي إِنْسَانِ كُلُّفَ عِثْقَ مَا بَقِي ، فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فقد جَازُ مَا صَنْعَ) .

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>٥١٤٨] [التحفة: خ م د ت س ٧٥١١] • أخرجه الطحاوي في «المشكل» (رقم ٥٣٧٦) عن النسائي، و ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٤/ ٢٦٦) من طريق النسائي به .

وقد أخرجه مسلم (١٥٠١، كتاب الأيهان/٤٩) من طريق إسهاعيل به، والحديث في الصحيحين من طرق عن أيوب كما تقدم.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «حـ» ، وفي الحاشية : «ما يبلغ» ، وفوقها : «عــ ض ز» .

<sup>\* [</sup>٥١٤٩] [التحفة : خ م د س ق ٨٣٢٨] • أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١، كتاب العتق/ ١ ، وكتاب الأيهان/ ٤٧) من طريق مالك به .

<sup>\* [</sup>٥١٥٠] [التحفة: خت م د س ١٨٥١] • أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٤/ ٢٧١) من طريق النسائي به .





يسق لفظه .

- [١٥١٥] أَضِرُا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (مَنْ أَعْتَقَ تَصِيبَا لَهُ فِي إِنْسَانٍ كُلُفَ عِثْقَ مَا بَقِي ﴾ . قَالَ نَافِعٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ (مَا) (١) يُعْتِقُهُ جَازً مَا صَنَعَ .
- [١٥١٥] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَ هَابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ يَقُولُ : (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُولُو كُلُفَ مَا بَقِي فَأَعْتَقَهُ . وَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ يَقُولُ : (مَنْ أَعْتَق نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُولُو كُلُفَ مَا بَقِي فَأَعْتَقَهُ . وَكَانَ نَافِعٌ يَقُولُ : (مَنْ أَعْتَق نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُولُو كُلُفَ مَا بَقِي فَأَعْتَقَهُ . وَكَانَ نَافِعٌ يَقُولُ اللهُ مَنْ عَنْهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ .

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (رقم ٣٩٤٤)، وأبو عوانة (رقم ٤٧٤٢) من طريق يزيد به، ولم يسق أبو داود لفظه.

ورواه البخاري تعليقا عقب (٢٥٢٥)، ومسلم (١٥٠١، كتاب العتق/ ١، وكتاب الأيـمان/ ٤٩) من طريق يحيى بن سعيد بإسناده، ولم يسوقا لفظه .

وسيأتي شك يحيى في رفع: «فإن لم يكن له مال ، فقد جاز ماصنع».

<sup>(</sup>١) من حاشية (م) ، وفوقها : «عـض» ، وهو الصواب ، وهكذا وقع في الرواية التي أوردها ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٤/ ٢٧٢) من طريق النسائي بهذا الإسناد . وفي (م) : «لما» ، وفوقها : «خـ» .

<sup>\* [</sup>٥١٥١] [التحفة: خت م د س ٨٥٢١] • ذكره ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٧٢/١٤) من رواية النسائي به .

 <sup>\* [</sup>۱۵۹۲] [التحفة: خت م د س ۸۵۲۱] • أخرجه مسلم (۱۰۰۱، كتاب العتق/۱، وكتاب الأيهان/٩٤) من طريق عبدالوهاب الثقفي بإسناده، ولم يسق لفظه، لكن ذكر أن فيه: «وإن لم يكن له مال فقد عتى منه ما عتى»، وقال: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله.
 وعلقه البخاري عقب (٢٥٢٥) من رواية يحيئ بن سعيد بإسناده، وقال: «مختصرا»، ولم





[٥١٥٣] أخْبَرِنى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ حَفْصٍ ، وَهُو : ابْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُو حُرُّ ، وَيَضْمَنُ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُو حُرُّ ، وَيَضْمَنُ تَصِيبَ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُو حُرُّ ، وَيَضْمَنُ تَصِيبَ شُرَكَايِهِ (بِقِيمَةٍ) (١) ، لِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ » .

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَالإِخْتِلَافُ عَلَىٰ قَتَادَةً فِيهِ

• [١٥١٥] أخبر هنّا دُبنُ السّرِيِّ ، عَنْ عَبْدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ النَّضِرِ النَّضِرِ النَّبِيِّ قَالَ : (مَنْ أَعْتَقَ ابْنِ أَنْسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ فَخَلَاصُهُ (٢) عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ فَخَلَاصُهُ (٢) عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

<sup>(</sup>١) في ابن حبان: «بقيمة عدل».

<sup>\* [</sup>٥١٥٣] [التحفة: س ٢٤١٩–س ٢٧٦٥] • أخرجه ابن حبان (رقم ٢٣١٧) والطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٥٤) وابن عدي في «الكامل» (٢٥٨/٤)، والبيهقي (٢٠٦/١٠) من طريق الوليد بن مسلم، والطبراني من طريق يحيئ بن حمزة، كلاهما عن أبي معيد حفص بن غيلان به .

وقد قال المصنف كما في «التحفة» (٧٦٧٥): «سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن عطاء غيره». اهـ.

قال ابن عدي: «قوله (ليس على العبد شيء) لا يرويه غير أبي معيد عن سليهان بن موسئ عن نافع عن ابن عمر وعطاء عن جابر». اه.

<sup>(</sup>٢) **فخلاصه :** أي : فعلى المعتق خلاص العبد كله من الرق . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٢١٨/١٠) .





## مَالٌ، قُوِّمَ ذَلِكَ الْعَبْدُ قِيمَةً عَدْلِ وَاسْتُسْعِيَ (١) فِي قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٢) فِي قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه (٢).

(١) استسعي: كلف العبد من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق بعضه ولم يعتق باقيه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة :سعا).

(٢) غير مشقوق عليه: لا يكلف ما يشق عليه . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٩٧/١٠).

\* [٥١٥٤] [التحفة : ع ١٦٢١١] • أخرجه البخاري (٢٤٩٢، ٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠١/٣٥، ٣٥)، (٥٠١) من طرق عن سعيد .

وأخرجه البخاري تعليقا (٢٥٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٧) من طريق أبان عن قتادة به نحوه، وقال النسائي كما في «التحفة» (١٢٢١): «الكلام الأخير - يعني: الاستسعاء - من قول قتادة، بلغني أن هماما روى هذا الحديث فجعل هذا الكلام من قول قتادة». اهـ.

وحديث همام أخرجه الدارقطني في «السنن» (١٢٧/٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٧/٤)، والخطيب في «المدرج» (١/ ٣٥٩)، وفيه ذكر الاستسعاء من قول قتادة. وأخرجه أبو داود (٣٩٣٤)، وأحمد (٢/ ٣٤٧) بدون ذكر الاستسعاء.

وكذلك رواه شعبة وهشام الدستوائي عن قتادة كها سيأتي ، لكن لم يذكر هشام: النضر بن أنس.

وأخرجه البخاري تعليقا (٢٥٢٧)، ومسلم (٢٥٠١/ ٢) من طريق شعبة عن قتادة به نحوه.

وأخرجه أبوداود (٣٩٣٦)، وأحمد (٢/ ٥٣١) من طريق هشام عن قتادة به، دون ذكر النضر بن أنس.

وأخرجه أبو داود (٣٩٣٦) من طريق روح ، عن هشام بإثبات النضر بن أنس في إسناده .

هذا وقد ذكر في هذا الحديث حديث قتادة عدة اختلافات أخر، قال البيهقي في «السنن الكبرئ» (١٠/ ٢٨١): «وكل هذا وهم، والقول قول الأكثر». اه.. أي بإثبات النضر بن أنس في أسانيده.

وقد اختلف في ذكر الاستسعاء في حديث قتادة هل هو مدرج من كلامه في الحديث، أم هو موصول من كلام النبي ﷺ؟

#### السُّهُ الْأَبْرَىٰ لِلنِّيمَ إِنِّيُ





- [٥١٥٥] أخبرًا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، وَهُو: ابْنُ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّضْرِبْنِ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِبْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ حَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا قُوْمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةً عَدْلٍ فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » .
- [٥١٥٦] أخب را المُؤَمَّلُ بنُ هِشَامِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيّ عَلِيْهِ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدِ فَخَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ؟ .
- [٥١٥٧] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو هِشَام ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. .

ت : تطوان

انظر لذلك «العلل» للدارقطني (١٠/٣١٧)، «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ٤٠، ١٤)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٢٨٦-٢٨٢)، «المدرج» للخطيب (١/ ٣٥٦-٣٥٩)، «الفتح» للحافظ (٥/ ١٥٧)، وقد ذهب البخاري (٢٤٩٢) ومسلم في «صحيحيهما» إلى إثبات الاستسعاء موصولا من كلام النبي ﷺ.

<sup>\* [</sup>٥١٥٥] [النحفة :ع ٢٢٢١١]

<sup>\* [</sup>٥١٥٦] [التحفة:ع ١٢٢١١]

<sup>\* [</sup>١٢٢١١] [التحفة: ع ١٢٢١١]



- [١٥١٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّهُ فَعَنْ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : (يَضْمَنُ) . عَنِ النَّبِيِّ وَقِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : (يَضْمَنُ) .
- [٥١٥٩] أخب را مُحَمَّدُ بن أِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : (مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ) .
- [٥١٦٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ نَبِي الله ﷺ قَالَ : 

  (مَنْ أَخْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكُ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ) .

#### ذِكْرُ حَدِيثِ التَّلِبِّ فِيهِ

• [٥١٦١] أَخْبِى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ ، قَالَ : حَدُّثُنَا مُحَمِّدٌ ، قَالَ : حَدُّثُنَا مُحْمِّدٌ ، قَالَ : حَدُّثُنَا مُحْمِّدٌ ، قَالَ : حَدُّثُنَا مُحَمِّدٌ ، قَالَ : حَدُّثُنَا مُحْمِدٌ ، قَالَ : حَدُّلُكُ مُنْ أَبِي بِشُورٍ ، عَنِ ابْنِ التَّلِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْدُولُو فِلَهُ فَلَمْ يُضَمِّدُهُ النَّبِي عُنَالًا .

<sup>\* [</sup>١٥١٨] [التحفة :ع ١٢٢١١] • أخرجه ابن عبدالبر (١٤/ ٢٧٥) من طريق النسائي به .

<sup>\* [</sup>١٢٢١] [التحفة :ع ١٢٢١١]

<sup>\* [</sup>٥١٦٠] [التحفة :ع ١٢٢١١] • أخرجه ابن عبدالبر (١٤/ ٢٧٤) من طريق النسائي به .

<sup>\* [</sup>٥١٦١] [التحفة : د س ٢٠٥٠] • أخرجه أبو داو د (٣٩٤٨)، وأحمد [٣٩/ ٦٨ (٢٤٠٠٩) ط. شعيب، وانظر «أطراف المسند» (١/ ٦٨٤) (١٣٠٨) فقد أثبته وسقط من المطبوع] من =





## ٠١٠ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُ بَعْضَهُ

• [٥١٦٢] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ . ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ ، وَقَالَ : ﴿لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ » .

وقد حسَّن الحافظ إسناد هذا الحديث في «الفتح» (٥/ ١٥٩)، وذكر ابن حزم أن ابن التلب مجهول ، كما قال الذهبي : «لا يكاد يعرف» . اهـ . انظر «المحلي» (٩/ ١٩٦) ، «الميزان» (٧/ ٤٤٨) . وقال البيهقي في «السنن الكبري،» (١٠/ ٢٨٤): «وهذا لا يخالف ما مضي من الأحاديث،

وإنها هو في المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقي . واللَّه أعلم» . اهـ.

\* [٥١٦٢] [التحفة: دس ١٣٤] • أخرجه ابن حزم في «المحلي» (٩/ ١٩٠) من طريق النسائي به . وأخرجه أبو داود (٣٩٣٣) عن أبي الوليد الطيالسي به ، وأحمد (٥/ ٧٥) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٠٧) و «المشكل» (رقم ٥٣٨١ ، ٥٣٨٥)، والطبراني في «الكبير» (رقم ٥٠٧)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (رقم ٧٧٨)، من طرق عن همام به، وأحمد (٥/ ٧٤)، وأبو نعيم في «المعرفة» (رقم ٧٧٦ ، ٧٧٧) من طريق سعيدبن أبي عروبة عن قتادة به ، لكن في رواية أبي نعيم من طريق أبي سلمة التبوذكي عن همام: «قال: أظنه عن أبيه».

وصحح إسناده ابن حزم في «المحلل» (٩/ ١٩٠)، وقواه الحافظ في «الفتح» (٥/ ١٥٩)، ورجاله ثقات رجال الشيخين سوى صحابيه.

لكن أخرجه أبو داود (٣٩٣٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣) من طريق محمدبن كثير، وأحمد (٥/ ٧٥) ـ ومن طريقه أبو نعيم في «المعرفة» (رقم ٧٧٩) ـ عن بهز ، كلاهما عن همام بإسناده مرسلا، لم يذكر «عن أبيه».

ر: الظاهرية

ت: تطوان

طريق غندر به ، وعند أحمد: «ابن الثلب» بالثاء المثلثة ، ثم قال: «كذا قال غندر - يعني ابن الثلب بثاء مثلثة - وإنها هي التلب، وكان شعبة في لسانه شيء - يعني لثغة - ولعل غندرًا لم يفهم عنه» . اه. .

### كالبالغني





- [٥١٦٣] أَضِرُ الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنَّ رَجُّلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ خَلاصَهُ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ : ﴿إِنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ ﴾ .
- [٥١٦٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ١٠ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ قَتَادَةَ ١٠ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ قَتَادَةً ١٠ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالًى ، وقَالَ : «وَلَيْسَ لِلّهِ شَرِيكَ» .
- [٥١٦٥] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ
   خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّة

= وكذا أخرجه المصنف (٥١٦٣)، وابن أبي شببة في «المصنف» (٦/ ١٨٤)، والبيهقي (١/ ٢٧٤) من طريق هشام الدستوائي، من طريق سعيدبن أبي عروبة، والمصنف (٥١٦٥)، وأحمد (٥/ ٥٥) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة به مرسلا، ليس فيه: «عن أبيه».

وقال النسائي كما في «التحفة» (رقم ١٣٤): «هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام، وحديثهما أولى بالصواب». اه..

\* [۱۳۲] [التحفة: دس ۱۳۶] • أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ ۱۰۷)، و«المشكل»
 (رقم ٥٣٨٣) عن النسائي به .

وأخرجه أحمد (٥/ ٧٤) عن عبدالله بن بكر السهمي عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه به موصولا.

وانظر تخريج الرواية السابقة.

(۲٤ ] ا

\* [١٦٤] [التحفة : دس ١٣٤] • أخرجه الطحاوي في «المشكل» (رقم ٥٣٨٤) عن النسائي به .
 وأخرجه أحمد (٥/ ٥٧) عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن هشام بإسناده .
 وانظر تخريج الرواية قبل السابقة .





مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَجَزَّأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةً أَجْزَاءٍ: فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ : ﴿ لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلمِنَ ۗ (١

# ١١- الْعِتْقُ فِي الْمَرَضِ

• [٥١٦٦] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُد عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْن وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً .

\* [٥١٦٦] [التحفة: م دت س ق ١٠٨٨٠] • أخرجه مسلم (١٦٦٨/٥٦) من حديث أبي المهلب عن عمران به .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) كذا أدرج هذا الحديث تحت هذا الباب، والأليق به أن يكون تحت الباب التالي، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٥١٦٥] [التحفة: دس ١٠٦٩٥ –م دت س ق ١٠٨٨٠] • أخرجه أبو داود (٣٩٦٠). قال أبو حاتم: «أبو قلابة لم يسمع من أبي زيد عمرو بن أخطب». اه.. وانظر «تهذيب التهذيب» (0/ 177).

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ٩٣) : «وقد أبهم مسلم هذه المقالة - يعني قوله : "لم يدفن في مقابر المسلمين" - فذكره بلفظ: (فقال قولا شديدًا)". اه.. كما سيأتي ، لكن أخرجه ابن الجارود في «المنتقلي» (١/ ٢٣٨) من طريق إسهاعيل بن علية ، عن أيوب – وهو طريق مسلم - بهذا اللفظ، وابن حبان من طريق حماد بن زيد (١٠/ ٤٠٧)، والترمذي كذلك (١٣٦٤) فلم يُبْهم مسلم المقالة ، وإنها هي المقالة الثابتة من طرق عن أيوب وتصير تلك العبارة منكرة ، إنها جاءت من طريق مرسل ، والله تعالى أعلم .

وحديث أيوب هو التالي، وقد نقل المزي عن النسائي قوله كما في «التحفة»: «أيوب أثبت من خالد ، وحديثه أشبه بالصواب» . اه. .



- [١٦٧٥] أَضِرُا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّة مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّة مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : (قَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَكُ مَالُ غَيْرَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةً أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ لَا أَصَلِّي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ الْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً .
- [١٦٦٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُويدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُويدُ ، وَنُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّة أَعْبُدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرِهُمْ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَهُ مَالٌ غَيْرِهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً .

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد (٤/ ٤٣٩) ، ٤٤٥ ، ٤٤٥) ، وابن حبان (٥٠٧٥) من حديث الحسن وابن سيرين ، عن عمران به ، والحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين ، انظر «المراسيل» (٣١) لابن أبي حاتم ، و «جامع التحصيل» (١٦٢) للعلائي .

والحديث تقدم سندًا ومتنًا برقم (٢٢٩٠).

وروي من حديث أبي هريرة من رواية ابن سيرين ومحمد بن زياد عنه ويأتي حديثه . قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ٤١٤) : «هذا الحديث يتصل من حديث الحسن وابن سيرين ، عن عمران بن حصين ، عن النبي وهو حديث ثابت صحيح ، رواه عن الحسن جماعة منهم قتادة وسهاك بن حرب وأشعث بن عبدالملك ويونس بن عبيدو مبارك بن فضالة وخالد الحذاء ، ويتصل أيضًا من حديث أبي هريرة من رواية ابن سيرين وغيره» . اه. وقال أيضًا ألحذاء ، وقد رواه أبو المهلب ، عن عمران بن حصين ، وهو حديث بصري انفرد به أهل البصرة» . اه. .

<sup>\* [</sup>١٠٨١٧] [التحفة : س ١٠٨١٢]

<sup>\* [</sup>١٠٨١٦] [التحفة :س٢٨٨٦]

### السُّهُ وَالْكُنِّهِ لِلدِّي الْحُنَّةِ



- [٥١٦٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن . وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللّه ﷺ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ .
- [١٧٠٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، وَهُوَ : ابْنُ الْمُفَضَّل ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ثُوفُنِّي وَتَرَكَ سِتَّةً مِنَ الرَّقِيقِ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُمُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَجْمَعِينَ ، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا غَيْرَهُمْ ، فَرُفِعَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً .
- [٥١٧١] أَخْبِ إِنْ مُوسَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَجُلًا أَعْنَقَ سِتَّةً أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَجَرَّأُهُمْ أَجْزَاءً ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً .

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٥١٦٩] [التحفة: س٢٩٧١ –م د س ١٠٨٣٩]

<sup>\* [</sup>١٤٤٩٠] [التحفة: س ١٤٤٩٠]

<sup>\* [</sup>١٤٤٠١] [التحفة : س ١٤٤٠١]

### ١٢ - ذِكْرُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ وَلَهُ مَالً

• [١٧٧٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَشْهَبَ قَالَ: أَخْبَرَ نِيهِ اللَّيْثُ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْتُ قَالَ : (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ فَيَكُونَ لَهُ » .

\* [٧٧٢] [التحفة: ٣٧٧٩] • كذا رواه النسائي عن الليث بهذا اللفظ، وأخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢٥٢٩) من رواية الليث عن عبيدالله بن أي جعفر عن بكير عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به ، وكذا رواه عبدربه بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بقصة العبد والنخل ، أخرجه ابن ماجه (٢٢١٢)، وأحمد (٧/ ٧٨)، (٣/ ٣٠٩)، وابن حبان (٤٩٢٤)، وخالفهم الحفاظ من أصحاب نافع: مالك والليث وعبيداللَّه وأيوب فرووه عن نافع عن ابن عمر قصة النخل وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة ، قال النسائي كما في «التحفة» : «الصواب حديث ليثبن سعد وعبيداللَّه وأيوب». اهـ. وكذا قال الدارقطني في «العلل» كما في «المختارة» (١/ ٣٢٦)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١٣/ ٢٨٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٢٥).

ورواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا بقصة العبد والنخل، كذا رواه الحفاظ من أصحاب الزهري أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، وقال البخاري بعده: «وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد» . اهـ . وخالف سفيان بن حسين فرواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا، قال أبو زرعة كما في «علل الرازي» (١١٧٥): «ليس هذا الحديث بمحفوظ» . اه. . وقال البزار (١/ ٢٥٥) : «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا قال فيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي ﷺ إلا سفيان بن حسين ، وأخطأ فيه ، والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ وهو الصواب». اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (٤٠٢/٤): «اختلف على نافع وسالم في رفع ماعدا النخل، فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد، هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري». ثم قال: «وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبدالبر إلى ترجيح رواية سالم، وروي عن نافع رفع القصتين». اه. وانظر «المختارة» (١/ ٣٢٦)، والفصل للوصل (١/ ٢٢٧)، و «التمهيد» (١٣/ ٢٨٢).

### السُّهُ الْهُ بِرُولِلنِّيمَ إِنَّيْ



- [١٧٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِالْوَهَابِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ عَبَادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ ابْنِ النَّهُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ ابْنِ الْخَيْرِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : همَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيهُ السَّيِّدُ ،
- [١٧٤] أخبر أخمدُ بن عَبدِ اللَّهِ بنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : شَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بنَ سَعِيدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مُعْبَةُ ، قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلَا قَدْ أُبِرُثُ (() فَتَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِرُثُ (() فَتَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعُ » . قَالَ رُجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعُ » . قَالَ شُعْبَةُ : فَحَدَّثَنَهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ يَ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ وَلَمْ يَشُكُ . وَالْمَمْلُولِ عَنْ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ رَبِّهِ : لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِي عَيْ اللَّهِ عَنْ عَمْر ، فَقَالَ عَبْدُ رَبِّهِ : لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَلَمْ يَشُكُ .
- [٥١٧٥] أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ حَفْصٍ ، وَهُو : ابْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَعَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَاغِ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَرَ تَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .

<sup>\* [</sup>٥١٧٣] [التحفة : دس ق ٢٠٤]

<sup>(</sup>١) **أبرت:** من التأبير وهو تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢/ ٣٧٢).

<sup>\* [</sup>٧٧٥٣] [التحفة : س ق ٥٩٧٧]

<sup>\* [</sup>٥١٧٥] [التحفة : س ٢٤١٨ -س ٢٧٦٧]





- [١٧٦] أخبر المَّحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَا : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلَا مُؤَبَّرًا فَتَمَرَثُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ،
- [۱۷۷۷] أَضِرُ قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ: قَضَىٰ عُمَرُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ، فَإِنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مَالَهُ.
- [١٧٧٨] أَخْبُولُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ . وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَىٰ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
- [١٧٩٥] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: [عَنْ عُمَرَ]<sup>(١)</sup>: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرطَ الْمُبْتَاعُ.
- [٥١٨٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَىٰ فِي مَالِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي .

<sup>\* [</sup>٥١٧٦] [التحفة : س٧٦٧٤]

<sup>(</sup>١) سقط من (م)، والمثبت من «التحفة».



- [١٨١٥] أَخْبِ رُا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ : (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلَا مُؤَبَّرًا فَتَمَرَثُهُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .
- [١٨٢] أَضِرُا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ابْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ
- [١٨٣] أخبر السِّمَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلَا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَتُمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُنْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَنْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُنْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَنْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُنْتَاعُ » (١٠).
- [٥١٨٤] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّزَاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :

<sup>\* [</sup>۱۸۱٥] [التحفة: دس ۱۰۵۸]

<sup>\* [</sup>٥١٨٢] [التحفة : س١٠٥٣٤]

<sup>(</sup>١) هذا الحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٥١٨٣). والمبتاع: المشتري. (انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٩/ ٢١٥).

<sup>\* [</sup>٥١٨٣] [التحفة: م د س ق ١٨٨٩] [المجتبى: ٢٧٩٤]





(مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلَا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ
 أُبِرُتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

- [٥١٨٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالوَّزَّاقِ . وَأَخْبَرَنَا وَلِمُ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ ، عَنْ مَطَرِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالوَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ ، عَنْ مَطَرِ الْسَعَاقُ بْنُ عِكْرِمَةً بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، (مِثْلَ) (١) حَدِيثِ الوَّرَاقِ ، عَنْ عِكْرِمَةً بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، (مِثْلَ) (١) حَدِيثِ الوَّرَاقِ ، هَذَا ، وَقَالَ إِسْحَاقُ مِثْلَهُ .
- [١٨٦٦] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَغْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ) . فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنِ الرُّهْرِيِّ .

### ١٣ - ذِكْرُ الْعِثْقِ عَلَى الشَّرْطِ

• [١٨٧٥] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَغِيدَةً قَالَ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ عَنْ سَفِيئَةً قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأَمُّ سَلَمَةً فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ النَّبِيَ عَلَيْ مَا فَارَقْتُ النَّبِي عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلْقَتْ النَّبِي عَلَيْ مَا عَلْقَتْ النَّبِي عَلَيْ مَا فَارَقْتُ النَّبِي عَلَيْ مَا عَلَى مَا فَارَقْتُ النَّبِي عَلَيْ مَا عَلْقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْ .

<sup>\* [</sup>١٩٧٠] [التحفة: س ٢٩٧٠]

 <sup>(</sup>١) عليها في (م): (ع) ، وفي الحاشية: (بمثل) وعليها: (ض) .

<sup>\* [</sup>٥١٨٥] [التحفة: س ٧٣٤٧]

<sup>\* [</sup>٥١٨٦] [التحفة: س ٧٤٤٧]

 <sup>\*[</sup>۱۸۷] [التحفة: دس ق ٤٤٨١] • أخرجه أبو داود (٣٩٣٢)، وابن ماجه (٢٥٢٦)،
 وأحمد (٥/ ٢٢١)، (٦/ ٣١٩)، وصحح إسناده الحاكم (٢/ ٢١٤).



• [١٨٨٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْهُ ، عَنْهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنْ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنْ سَلَمَةً وَاشْتَرَطَتْ قَالَ : أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْ أَنْ أَخْدُمَ النّبِي عَلَيْهُ مَا عَاشَ .

### ١٤ - التَّذبيرُ (١)

• [٥١٨٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا عَنْ دُبُرٍ (٢) ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ فَبَاعَهُ .

ت: تطوان حـ: همزة بجار الله د: جامعة إستانبول

ر: الظاهرية

<sup>=</sup> والحديث رواه عن سعيدبن جمهان كذلك: عبيدالله بن موسى كها عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٥٥٦)، وحماد بن سلمة، كها سيأتي، وذكره ابن حزم في «المحلى» (٩/ ١٨٥)، وردّة بأن سعيدًا ليس مشهورًا بالعدالة، قال: «بل مذكور أنه لا يقوم حديثه»، قال: «ولو صح فليس فيه أن رسول الله على عرف ذلك فأقره». اهد. وسعيد اختلف في توثيقه وتضعيفه، وقد روي عنه عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وهو مقل، ولخص أبو حاتم حاله فقال: «يكتب حديثه ولا يحتج به». اهد.

<sup>(</sup>۱) التدبير: تعليق عتق العبد على وفاة السيد. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: دبر). (۲) عن دبر: بعد موته. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: دبر).

<sup>\* [</sup>٥١٨٩] [التحفة : خ س ٢٥٥١–س ٢٥٥٠] • أخرجه البخاري (٢٥٣٤، ٢٢٣١، ٢٧٦٦، ٢٧٦٦، ٢٧٦٦، ٢٧٦٦، ٢٠١٦، ٢٠١٦، ٢٠١٦، ٢٩٤٧

وأخرجه البخاري (۲۱۲۱، ۲۲۳۰، ۲۲۸۲) ، ومسلم (۹۹۷/ كتاب الأيهان ۹۹) من رواية عطاء .

وأخرجه مسلم (٩٩٧/ ٤١) من رواية أبي الزبير .

وأخرجه البخاري (٢٤١٥) من رواية محمد بن المنكدر، جميعهم عن جابر به مرفوعًا مطولاً وغتصرًا.

### كنا كالعبق





- [١٩١٥] أخبر المُحمَدُ بن سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَيَاعَهُ .
   فَهَاعَهُ .
- [٥١٩١] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلِّمُ، يَعْنِي: حُسَيْنًا، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكًا حُسَيْنًا، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فَاحْتَاجَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ)(١٠)؟) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ ثَمَنَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
- [١٩٩٧] أَضِوْ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ عَبْدِالْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ الله عَنْ عُطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ الله عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَيْلُا، فَدَعَاهُ أَعْتَقَ عُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَيْلاً، فَدَعَاهُ فَقَالَ : (أَعْتَقْتَ عُلَامَك؟) قَالَ: نَعَمْ. فقالَ النَّبِيُ عَيْلاً: (أَنْتَ أَحْرَجُ إِلَيْهِ). ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ) (٢)؟) قَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَا. فَاشْتَرَاهُ، ثُمَّ أَحَذَ النَّبِيُ عَيْلاً ثَمَا فَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (٣).

<sup>\* [</sup>٥١٩٠] [التحفة : خ س ١٥٥١]

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «حـ» ، وفي الحاشية: «من يشتره» وفوقها: «ض عـز».

<sup>\* [</sup>۱۹۱] [التحفة : خ م س ۱۹۱]

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «ح» ، وفي الحاشية: «من يشتره» وفوقها: «ض عـ ز».

<sup>(</sup>٣) سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦١٤٩).

<sup>\* [</sup>٥١٩٢] [التحفة: م س ٣٤٣٣]

#### اليتُهَوَالْإِبْرَى لِلنِّسْمَائِيُّ





- [١٩٣٣] أَكْبَرِنَى مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَوُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُ قَالَ : جَعَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْقِ الله عَيْقِ الله عَيْقِ الله عَيْقِ الْعَبْدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله عَيْقِ الْعَبْدَ غُلَامًا لَهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، حُرًّا مِنْ بَعْدِهِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَيْقِ الْعَبْدَ فَبَاعَهُ ، ثُمَّ أَعْطَى صَاحِبَهُ ثَمَنهُ .
- [١٩٤٤] أَضِمُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ سُفْيَانُ وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ سُفْيَانُ بَاعَ الْمُدَبَّرُ ( ) .
- [٥١٩٥] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، ابْنُ أَبِي حَالِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيًّ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَنَاعَ رَسُولُ اللَّه عَنْ لُهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَ رَسُولُ اللَّه عَنْ الْهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَ رَسُولُ اللَّه عَنْ الله عَنْ دُبُرٍ، وَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلَاهُ.
- [٥١٩٦] أَضِعْ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

<sup>\* [</sup>٥١٩٣] [التحفة : دس١٩٣]

<sup>(</sup>١) هذا الحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٤٢٦).

<sup>\* [</sup>٥١٩٤] [التحفة : خ دس ق ٢٤١٦] [المجتبئ : ٤٦٩٧]

<sup>\* [</sup>٥١٩٥] [التحفة : خ دس ق ٢٤١٦]





- فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ: ﴿اقْضِ دَيْنَكَ ﴾ (١)
- [١٩٧٧] أَحْبَرِنَى هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَاحْتَاجَ مَوْلَاهُ ، فَأَمَرَ بِبَيْعِهِ فَبَاعَهُ بِثَمَانِهِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْلَةٍ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْلَةِ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْلَةٍ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْلَةِ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْلِهُ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْلِهِ :
- [١٩٨٨] أَضَكِرَنَى زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ. أَعْتَقَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ. أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ. لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْ فَكُمّا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ. لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِثَمَا نِمِائَةِ فَقَالَ: (مَنْ (يَشْعَرِهِ) (٣)؟) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بِثَمَا نِمِائَةِ دِرْهُمٍ، (فَبَعَتُهَا) (نَا إِنْهُ وَقَالَ: ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدُأُ بِنَفْسِهِ ؟ فَإِنْ كَانَ اللهُ عَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) هذا الحديث قد عزاه المزي إلى النسائي أيضا في «البيوع»، و«القضاء» عن عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى، عن محاضر به، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا في الكتابين، وأما موضع «القضاء» فقد وقع في «المجتبى».

<sup>\* [</sup>٥١٩٦] [التحفة :خ دس ق ٢٤١٦]

<sup>(</sup>٢) تعول: تَلزمُك نفقتُه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة:عول) .

<sup>\* [</sup>٥١٩٧] [التحفة: س ٢٤٣١]

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن وفيه: «يشتريه»، وكذا وقع في مصادر الحديث، وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (م): «فدفعها»، والحديث سيأتي سندًا ومتنًا من (م) كذلك ولكنه أثبت فيها: «فدفعها»، وهي كذلك في «صحيح مسلم» (٩٩٧) من حديث أيوب، وأحال بلفظه على رواية الليث التالية.



(فَضْلَا) ('' فَعَلَىٰ عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ (فَضْلَا) ('' فَعَلَىٰ قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَىٰ ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ (فَضْلًا) ('' فَعَلَىٰ قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَىٰ ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ (فَضْلًا) ('') فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا ('').

- [٥٢٠٠] أَخْبِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «حـ» ، وفي الحاشية: «فضل» ، وفوقها: «عـض» .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى كتاب الزكاة، وليس فيه، بل في كتابنا هذا العتق، وكتاب البيوع، والذي سيأتي برقم (٦٤٢٥).

<sup>\* [</sup>٥١٩٨] [التحفة : م د س ٢٦٦٧] [المجتبئ : ٤٦٩٦]

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، والحديث تقدم وسيأتي بنفس الإسناد والمتن، وفيه: «يشتريه»، وكذا وقع في مصادر الحديث، وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى كتاب الزكاة وقد تقدم برقم (٢٥٣٢)، وفاته عزوه إلى كتابنا هذا العتق، وكتاب البيوع، والذي سيأتي برقم (٦٤٢٤).

<sup>\* [</sup>٥١٩٩] [التحفة: م س ٢٩٢٢] [المجتبئ: ٥٩٥٤]





أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ (إِلَيْهِ)(١) رَسُولُ الله ﷺ وَابْتَاعَهُ لُعَيْمُ بْنُ النَّحَام.

# ٥١ - مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَىٰ خِدْمَتِهِ

- [٥٢٠١] أَضِرُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ سُويْدٍ قَالَ: لَطَمَ ابْنُهُ مَوْلَىٰ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ: الْطِمْهُ . قَالَ: فَتَرَكَهُ ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ لَنَا بَنِي مُقَرِّنٍ مَمْلُوكٌ ، فَلَطَمَهُ رَجُلٌ مِنَا ، الْطِمْهُ . قَالَ: فَتَرَكَهُ ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ لَنَا بَنِي مُقَرِّنٍ مَمْلُوكٌ ، فَلَطَمَهُ رَجُلٌ مِنَا ، فَشُكِي ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ . فَقَالَ: ﴿إِمَّا لَا (٢) ، فَلْيَخْدِمْهُمْ حَتَى يَسْتَغْنُوا عَنْهُ .
- [٥٢٠٢] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: كَانَ لِبَنِي مُقَرِّنٍ غُلَامٌ، فَلَطَمَهُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: كَانَ لِبَنِي مُقَرِّنٍ غُلَامٌ، فَلَطَمَهُ بَعْضُنَا، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَشَكَا إِلَيْهِ، فَأَعْتَقَهُ فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ بَعْضُنَا، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَشَكَا إِلَيْهِ، فَأَعْتَقَهُ فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ غَيْرُهُ. قَالَ: (لِيَخْدِمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا).

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ح» ، وفي حاشية (م): «عليه» ، وعليها: «ض ع» ، وهي بدونها في «صحيح البخاري» (٢٤١٥).

<sup>\* [</sup>٥٢٠٠] [التحفة :خ س ٣٠٧٧]

<sup>(</sup>٢) **إما لا :** إن كان لا بد منه ؛ وهنا حُذِفت كان واسمها وخبرها . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٢) **إما لا :** إن كان لا بد منه ؛ وهنا حُذِفت كان واسمها وخبرها . (انظر : شرح النووي على مسلم)

<sup>\* [</sup>٥٢٠١] [التحفة: م دت س ٤٨١١] • كذا رواه أبو عوانة عن مطرف عن الشعبي عن معاوية بن سويد، وخالفه أسباط فرواه عن مطرف عن أبي السفر عن معاوية بن سويد كما سيأتي، قال النسائي كما في «التحفة»: «أبو عوانة أثبت من أسباط، وحديث أسباط أشبه بالصواب». اه. والحديث أخرجه مسلم (١٦٥٨/ ٣٣، ٣٢) من وجوه عن سويد بن مقرن.

<sup>\* [</sup>۲۰۲] [التحفة :مدتس ٤٨١١]

### السُّبَوَالْهِ يَوَوَلَلْسِّمَانَيِّ



- [٥٢٠٣] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةً ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدٍ قَالَ : لَطَمْتُ خَادِمًا لَنَا ، فَقَالَ أَبِي : اقْتَصَّ (١). ثُمَّ قَالَ : كُنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلًا: ﴿ أَعْتِقُوهَا ﴾ . فَقِيلَ : إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا . قَالَ : ﴿ لِتَخْدِمْهُمْ ، فَإِذًا اسْتَغْنُوا عَنْهَا فَلْيُعْتِقُوهَا». وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ لَيْسَ فِيهِ هَذَا الْكَلَامُ:
- [٢٠٤] أخبر ل عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شُعْبَةُ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةً - وَكَانَ لَطِيفًا - قَالَ : شَهِدْتُ سُوَيْدَبْنَ مُقَرِّنٍ وَلَطَمَ رَجُلٌ غُلَامًا فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةُ (٢ مُحَرَّمَةٌ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَالَنَا إِلَّا غُلامٌ وَاحِدٌ ، فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ .
- [٥٢٠٥] أخبر مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ الْبَرُّ (٣) فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخْرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلِ مِنَّا كَلِمَةً ، فَلَطَمَهَا ، فَغَضِبَ سُوَيْدٌ ، فَقَالَ :

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) اقتص: معاقبة الجاني بمثل ما جني . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قصص).

 <sup>\* [</sup>۱۲۰۳] [التحفة: م دت س ٤٨١١] • أخرجه مسلم (١٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) **الصورة:** الوجه . (انظر: لسان العرب، مادة :صور) .

<sup>\* [</sup>٢٠٤] [التحفة: مدت س ٤٨١] • أخرجه مسلم (٣٣/١٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) البز: الثيابُ ، أو مَتاعُ البيتِ من الثيابِ ونحوها . (انظر: القاموس المحيط، مادة :بزز).





لَطَمْتَ وَجُهِهَا ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ إِخْوَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ مَا لَنَا مِنْ خَادِمٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فَأَعْتَقْنَاهَا .

# ١٦ - بَابُ الْمُكَاتَبِ (١)

• [٢٠٦٦] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي النَّنْ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي النَّنْ وَهُ وَهْبٍ ، قَالَ : اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (ثَلَاثَةُ حَقَّ عَلَى اللَّه عَوْنُهُمُ : الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ (٢) الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ (٢) الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٣).

# ١٧ - كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ

[٥٢٠٧] أَضِرْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَاتَبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا تِسْعَ أَوَاقٍ (٤) ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ ،

 <sup>\* [</sup>٥٢٠٥] [التحفة : م دت س ٤٨١١] • أخرجه مسلم (١٦٥٨) ٣٢).

<sup>(</sup>١) المكاتب: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجمًا (أي: على فترات) فإذا أداه صار حرًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كتب).

<sup>(</sup>٢) الناكح: الذي يسعى للزواج. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نكح).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٤٥٢٢) من وجه آخر عن ابن عجلان .

<sup>\* [</sup>٥٢٠٦] [التحفة: ت س ق ١٣٠٣٩]

<sup>(</sup>٤) **أواق:** ج . أوقية ، وهي : وزن مقداره ١١٩ جرامًا تقريبًا . (انظر : المكاييل والموازين ، ص٢١).





فَأَتَتْ عَائِشَةً تَسْتَعِينُهَا ، (فَقَالَتْ)(١): لَا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ (٢) لِي . فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ فَكَلَّمَتْ بِذَلِكَ أَهْلَهَا ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ ، فَجَاءَتْ إِلَىٰ عَائِشَةً ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ﴿ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ أَهْلُهَا ، فَقَالَتْ : لَاهَا اللَّهِ (٣) إِذْنْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَا هَذَا؟) فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّه ، إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تَسْتَعِينُ بِي عَلَىٰ كِتَابَتِهَا، فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا عَدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا ، فَأْبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.). ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : (مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِاللَّهُ ، يَقُولُونَ : أَغْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي . كِتَابُاللَّه أَحَقُّ وَشَوْطُ اللَّهَ أَوْثَقُ، وَكُلُّ شَوْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِاللَّهَ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطِ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ زَوْجِهَا ، وَكَانَ عَبْدًا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا . قَالَ عُرُوَةُ : وَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض»، وفي الحاشية: «فقلت»، وفوقها: «خ»، وهي كذلك في مكرر الحديث الذي سيأتي برقم (٥٨٢٦) وانظر الحاشية هناك.

<sup>(</sup>٢) **الولاء:** الولاء: تَسَب العبد المعتَق وميراثه . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ولا) . 1 [ 70/ أ]

<sup>(</sup>٣) **لاها الله:** أي : لا والله ، وهي صيغة قسَم ، والهاء فيها بمنزلة الواو . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣٧/٨) .

<sup>\* [</sup>۲۰۷۰] [التحفة: م د ت س ۱۳۷۷] [المجتبئ: ٣٤٧٧] • أخرجه مسلم (٩/١٥٠٤) عن =



• [٢٠٠٨] أَحْبُونُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَحْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَحْبَرَهُمْ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ فَقَالَتْ : يَاعَائِشَةُ ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَىٰ تِسْعِ أَوَاقٍ ، فِي كُلِّ عَامٍ وُقِيَّةً ، بَرِيرَةُ إِلَيَّ فَقَالَتْ : يَاعَائِشَةُ ، إِنِّي كَاتَبْتُهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ، وَنَفِسَتْ (١) فَأَعِينِينِي . وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابِتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ، وَنَفِسَتْ (اللهَ عَلَيْهِمْ ، فَأَبُوا وَقَالُوا : إِنْ فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَىٰ أَهْلِهَا ، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَبَوْا وَقَالُوا : إِنْ شَعْدَتُ مَنْ وَلَا وُكُولُ لَنَا ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ مَنْهَا ، انتاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنْ أَهْلِهَا ، وَيَكُونُ وَلَا وُكُولُ لِنَا ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ مَنْهَا ، انتاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنْ أَعْلِكَ فَلُولُ لَنَا ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لَلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ابن راهویه و آخرین عن جریر ، و أحال بلفظه على حدیث أبي أسامة عنده ومیز بین لفظیهما ، وهو
 عند أبي داود (۲۲۳۳) ، و الترمذي (۱۱۵٤) من طریق جریر مقتصرا على آخره ، و لم یسم قائله .

قال الدارقطني في «العلل» (٧٨/١٥): «ورواه جريربن عبدالحميد عن هشام فذكره بطوله، وزاد عليهم فيه لفظا حسنا فقال فيه: وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله ﷺ، ولو كان حرالم يخيرها، وجرير من الثقات الحفاظ». اه..

وأخرجه البخاري (۲۰۱۱، ۲۷۱۷)، ومسلم (۲/۱۵۰۶) من وجوه عن عروة عن عائشة به .

وخالف يزيد بن رومان فرواه عن عروة عن بريرة ، قال النسائي كما في «التحفة» : «حديث يزيد بن رومان خطأ» . اهـ . قال المزي : «يعني أن الصواب حديث الزهري وغيره عن عروة ، عن عائشة» . اهـ . وانظر «الفتح» (٥/ ١٩٠) .

وأخرجه البخاري أيضا (٢٥٣٥ ، ٢٧٣٥) من حديث عمرة عن عائشة .

والحديث سيأتي سندا ومتنا برقم (٥٨٢٦).

<sup>(</sup>١) نفست: رغبت . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: نفس) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «لا يمنعنك» ، وفوقها: «ص» ، والمثبت موافق لما في مكرر الحديث ، والذي سيأتي برقم (٦٤٢٨) .





الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَفَعَلَتْ، وَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُ أُنَّاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ، قَضَاءُ الله أَحْتُ وَشَرْطُ الله أَوْتَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

- [٥٢٠٩] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عُمْرَ مُئْذُ سِتِّينَ سَنَة ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ عُزُوة ، عَنْ بَرِيرَة أَنَهَا قَالَتْ : كَانَ فِيَ (ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَةِ) (() : تُصُدِّق عَلَيَّ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَيْتُهُ لِعَائِشَة ، فَلَاحُلَ كَانَ فِي (ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَةِ) (() : تُصُدِّق عَلَيْ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَيْتُهُ لِعَائِشَة ، فَلَاحُلُ رَسُولُ اللَّه عَلِي فَقَالَ : (مَا هَذَا اللَّحْمُ؟) فَقَالَت : (لَحْمَا) (() تُصُدِّق بِهِ عَلَي بَرِيرة ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا . فَقَالَ : (هُو عَلَي بَرِيرة صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيتُهُ . وَكَاتَبْتُ عَلَي بَرِيرة ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا . فَقَالَ : (هُو عَلَي بَرِيرة صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيتُهُ . وَكَاتَبْتُ عَلَي بَرِيرة ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا . فَقَالَ : (هُو عَلَي بَرِيرة صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيتُهُ . وَكَاتَبْتُ عَلَي بَرِيرة ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا . فَقَالَ : (هُو عَلَي بَرِيرة مَنَاقَ وَلَنَا هَدِيتُهُ . وَكَاتَبْتُ عَلَي بَرِيرة ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا . فَقَالَ : (هُو عَلَي بَرِيرة مَنَاقَ فَلَنَا هَوَلَا عَدِيتُهُ . وَكَاتَبْتُ عَلَي بَرِيرة ، فَأَهُ وَلَنَا هَدُولُ لَيْ إِلَى شَاءَ مَوَالِيكِ عَدَدْتُ لَهُمْ ثَمَنَكِ عَدَة وَاحِدَة . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ عَدَدْتُ لَهُمْ ثَمَنَكِ عَذَة وَاحِدَة . فَقَالَتْ عَلَيْهُ مِنْ فَقُولُونَ : إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَى . قَالَتْ : وَأَعْتَقَنِي فَقَالَ : (اشْتَرِيَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَى . قَالَتْ : وَأَعْتَقَنِي فَكَانَ لِي الْخِيَارُ .
- [٥٢١٠] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُفْيَانَ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ إِلَى عَائِشَةً تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا ،

<sup>\* [</sup>٥٢٠٨] [التحفة :خ م د ت س ١٦٥٨] [المجتبى : ١٩٩٤]

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ص حـ» ، وفي حاشية (م): «ثلاثة من السنن» ، وفوقها: «عـ».

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): (حـ) ، وفي الحاشية: (لحم» ، وفوقها: (عـض» .

<sup>\* [</sup>٥٢٠٩] [التحفة: س ٨٤٧٥١]





فَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِ بَاقِيَ كِتَابِتِهَا، وَيَكُونُ لِنَا الْوَلَاءُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((اشْتَرِيهَا)(۱) فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ). ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ الله ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: (مَا شَأْنُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله لَمْ يَجُزُ لَهُ، وَإِن اشْتَرَطَ مِائَة شَرْطٍه.

## ١٨ - ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَيّهِ

• [٢١١٥] أَضِمْ سُلَيْمَانُ بْنُ (سَلْم) (٢) الْبَلْخِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْسٍ، أَنَّ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَخْبَلِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يَخْبَلِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْدٍ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ وَيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وِيَةَ الْحُرْ، وَبِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيَةَ الْعَبْدِ.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «نخـ ض»، وفي الحاشية: «اشترها» وكتب فوقها مالم يتضح لنا، والأخير موافق لما في رواية جعفر بن عون، عن يحيى الآتية برقم (٦٥٨١).

<sup>\* [</sup>٥٢١٠] [التحفة :خ س ١٧٩٣٨]

<sup>(</sup>Y) تصحفت في «التحفة» إلى: «سليم».

<sup>(</sup>٣) يودين: تُذْفَع ديته ، والدية : مال يُعطى لعائلة المقتول مقابل النفس المقتولة . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : ودي) .

عند ابن الجارود (٩٨٢) والطحاوي (٣/ ١١١) والبيهقي (١٠/ ٣٢٦) جميعًا عن يحيل بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به . وقال البيهقي في رواية على بن المبارك هذه : «وزاد فيه : عن ابن عباس من قوله ما يخالف الحديث المرفوع في القياس ويخالف مارواه حمادبن سلمة في النص». اه. وهذه الزيادة هي قوله: «وقال ابن عباس: لايقام على المكاتب إلا حد المملوك» ورواية حماد المشار إليها سنذكرها قريبًا . ورواه هشام الدستوائي عن يحيى أيضًا واختلف عليه فرواه إسهاعيل بن علية عند أحمد (٢/٣/١) وأبي داود (٤٥٨١) ومحمد بن عبدالله عند أحمد (١/ ٢٦٠) والطيالسي (٢٨٠٩) ويزيدبن هارون عند البيهقي (١٠/ ٣٢٦) جميعًا عن هشام عن يحيي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا . وخالفهم محمد بن جعفر فرواه فيها ذكر البيهقي عن هشام عن يحيل عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا عليه . وزاد الطيالسي في روايته : «وكان على ومروان يقولان ذلك» . ورواه أيوب عن عكرمة واختلف عليه . فرواه حمادين سلمة عند الترمذي (١٢٥٩) وأبي داود (٤٥٨٢) وأحمد (١/ ٢٢٢) والطحاوي (٣/ ١١٠) والبيهقي (١٠/ ٣٢٥) عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به . وخالفه وهيب فرواه عن أيوب عن عكرمة عن على بن أبي طالب عن النبي فيها رواه أحمد (١/ ٩٤ ، ٩٤ ) والبيهقي (١٠/ ٣٢٦). وخالفهما حمادبن زيد وإسماعيل بن علية فروياه عن أيوب عن عكرمة مرسلا. وقال أبو داود: «وجعله إسهاعيل بن علية قولَ عكرمة». اه. ورواية حمادبن زيد المرسلة كما في الروايات رقم (٥٢١٦) (٧١٨٧). والطحاوي (٣/ ١١٠). وطريق حمادبن سلمة أعله البخاري كم في «العلل الكبير» (١/ ٥٠٢) قال: «روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن على». اه. وقال الترمذي معلا لطريق يحيى بن أبي كثير المتقدم: «وروئ يحيي بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة عن النبي مرسلا مثل ماروي عن أيوب». اهـ. وقال البيهقي (١٠/٣٢٦): «حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه وهذا المذهب إنها يروى عن علي بن أبي طالب وهو أنه يعتق بقدر ماأدى وفي ثبوته عن النبي نظر والله أعلم». اهـ. ورد ابن التركياني كلام البيهقي هذا في «الجوهر النقي» بها لاطائل وراءه. وقال الخطابي في «معالم السنن» (٦/ ٣٧٤): «أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبدٌ ما بقى عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيها بلغنا إلا إبراهيم النخعي وقد روي في ذلك أيضًا شيء عن على بن أبي طالب ويشخ وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بها هو أولى منه واللَّه أعلم». اهـ. ونقل البيهقي في «السنن» عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث فقال: «أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول الله أمر بشرائها». اه.. قال البيهقي: «يعني: أنها بقيت على حكم الرق حتى أمر بشر اتها». اه.

وسيأتي برقم (٧١٨٣).





• [٢١٢٥] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهُ عَيِّيْةٍ قَضَىٰ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُودَىٰ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ .

## ذِكْرُ الإختِلَافِ عَلَىٰ أَيُّوبَ

- [٥٢١٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : • إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ ، وَأُقِيمَ اللهَ الْحَدُ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ ، وَأُولِهُ اللّهِ الْحَدُ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ ، وَالْعَلْمُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ
- [٢١٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : (يُودَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : (يُودَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : (يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَذَى .
- [٥٢١٥] أَضِعْ زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلْيَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ . . . مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
- [٥٢١٦] أَخْبَرَنى أَبُو بَكْرِبْنُ عَلِيِّ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ ،

<sup>\* [</sup>٢١٢] [التحفة : د س ٢٢٤٢]

<sup>(</sup>١) سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٥٦٤)، (٧٤٢٦).

<sup>\* [</sup>٥٢١٣] [التحفة: دت س ٩٩٣٥]

<sup>\* [</sup>٢١٤٤] [التحفة : (ت) س ٢١٤٤]

### السُّهُاكِ بَرُولِلسِّهَائِيِّ





قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَلْ أَدَّىٰ طَائِفَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُودَىٰ مَا أَدَّىٰ مِنْهُ دِيتَ الْحُرِّ ، وَمَا لَا ، دِيةَ الْمَمْلُوكِ .

# ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ عَلِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَيِّهِ

- [٢١٧ه] أُخْبِى ْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ عَلْمِ مَنْ عَلِي مُنْ .
- [٢١٨٥] أَخْبَرُنَا ابْنُ أَبِي زَارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَيُّمَا عَبْدِكُوتِبَ عَلَىٰ مِائَةٍ وُقِيَّةٍ فَأَذَاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ، ثُمَّ وَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَيُّمَا عَبْدِكُوتِبَ عَلَىٰ مِائَةٍ وُقِيَّةٍ فَأَذَاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ، ثُمَّ عَجْزَ، فَهُورَقِيقٌ ﴾.
- [٥٢١٩] أُخْبِى أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ

ونقل البيهقي في «الكبرئ» (١٠/ ٣٢٤) عن الشافعي في القديم: «ولم أعلم أحدًا روئ هذا الحديث عن النبي عليه إلا عمروبن شعيب - وزاد في «تحفة الأحوذي» (٤/ ٣٩٥): ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين». اه.

<sup>\* [</sup>٢١٦] [التحفة: دت س ٩٩٣]

<sup>(</sup>١) غريم: مدين . (انظر: لسان العرب، مادة :غرم) .

<sup>\* [</sup> ٢١٨] [ التحفة : س ق ٢٠٦٨] • أخرجه ابن ماجه (٢٥١٩) ، وأحمد (٢/ ١٧٨ ، ٢٠٦ ، ٢٠٩) . ونقل المزي في «التحفة» عن النسائي : «حجاج ضعيف لا يحتج بحديثه» . اهـ .

وأخرجه الترمذي (١٢٦٠) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب به ، ثم قال : «هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم» . اهـ .





الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (أَيُّمَا عَبْدِكَاتَبَ عَلَىٰ مِائَةِ دِيئَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدِ كَاتَبَ عَلَىٰ مِائَةِ وُقِيَّةٍ فَأَذَاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، الْعَلَاءُ الْجُرَيْرِيُّ كَذَا قَالَ.

• [٧٢٠] أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ
أَحَادِيثَ ، أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ . فكانَ أَوَّلُ مَا كُتِبَ كِتَابَ النَّبِيّ

وَلَا بَيْعُ وَاحِدٍ ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ،

وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إِلَّا عَشْرَةً

دَرَاهِمَ فَهُو عَبْدُ ، أَوْ عَلَى مِائَةٍ وُقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إِلَّا وُقِيَّيْنِ فَهُو عَبْدٌ » .

# ١٩ - ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

• [٥٢٢١] أَضِعْ عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ

 <sup>\* [</sup>۱۲۱۹] [التحفة: دس ۱۸۲۵] • أخرجه أبو داود (۳۹۲۷)، وأحمد (۲/ ۱۸۶)، وصححه الحاكم (۲/ ۲۸۸) من طريق عباس الجريري. ووقع في «المسند»: «الجزري».

قال أبوداود: «ليس هو عباس الجريري، قال: هو وهم ولكنه هو شيخ آخر». اهـ. وحكم عليه الحافظ ابن حجر بالجهالة.

 <sup>\* [</sup>١٢٢٠] [التحفة: س ١٨٨٥] • صححه ابن حبان (٤٣٥١)، ونقل المزي في «التحفة» عن النسائي: «هذ الحديث حديث منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم». اهـ.

ونقل الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ١٤٢) عن عبدالحق في «أحكامه»: «هذا خطأ، وعطاء هذا هو الخرساني ولم يسمع من عبدالله بن عمرو، ولاأعلم أحدًا ذكر له سماعًا منه». اه..

والحديث أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (١٤٢٢٢) قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء الخرساني أن عبدالله بن عمرو . . . الحديث . وانظر «التلخيص الحبير» (١٧/٣) .

### السُّهُ وَالْهِ بِرَى لِلنَّهِ بَالِيُّ





الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مُكَاتَبُ لِأُمُّ سَلَمَةً يُقَالُ لَهُ: نَبْهَانُ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبِي مِنْهُ .

• [٥٢٢٢] أَضِرْا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُالْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ ۗ .

\* [٢٢١] [التحفة : دت س ق ١٨٢٢١] • أخرجه أبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، وابن ماجه (۲۵۲۰)، وأحمد (۲/۲۸۹) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان ، عن أم سلمة وصححه ابن حبان (٤٣٢٢) وقال الترمذي : «حسن صحيح» . اهـ. وأخرجه أحمد (٣٠٨/٦)، وصححه الحاكم (٢/ ٢١٩) من طريق معمر عن الزهري

به . وفي إحدى روايتي أحمد تصريح الزهري بالسماع من نبهان . قال البيهقي في «الكبرئ» (١٠/ ٣٢٧): «قال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين والله

أعلم - يريد حديث نبهان وحديث عمروبن شعيب - أن النبي ﷺ قال: «من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق»». اه..

ثم قال البيهقي: «حديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان ثم قال: «إلا أن البخاري ومسلمًا صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه». اه..

وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٣٧): «إسناده قوي وأكثر ماعلل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة فإن الزهري وصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد».

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٦/ ٢٣٦): «وحديث أم سلمة لم يروه إلا نبهان مولاها، وليس بمعروف بحمل العلم ، ولا يعرف إلا بذلك الحديث وآخر».

وقال في (١٩٥/١٩): «نبهان مجهول لم يرو عنه إلا ابن شهاب، وروى عنه حديثين لاأصل لهما . . . » .

\* [٥٢٢٢] [التحفة: دت س ق ١٨٢٢]





- [٣٢٣] أَخْبَرَ فَي مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى ابْنِ عُقْبَة ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَة ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَة قَالَتْ : إِنَّ ابْنِ عُقْبَة ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَة ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَة قَالَتْ : إِنَّ كِتَابِتَهُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ قَالَ لَنَا : ﴿ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِخْدَاكُنَ مَا يَقْضِي عَنْهُ كِتَابِتَهُ وَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ عَنْهُ كِتَابِتَهُ فَا ضَعْبَ مِنْهُ ؟ .
- [٢٢٤] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الرُّهْرِيُّ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ عَهِدَ إِلَيْنَا: ﴿إِذَا كَانَ عِنْدُ مُكَاتَبَتِهِ فَاحْتَجِبْنَ عَنْهُ ، كَانَ عِنْدُ مُكَاتَبَتِهِ فَاحْتَجِبْنَ عَنْهُ . كَانَ عِنْدُ مُكَاتَبَتِهِ فَاحْتَجِبْنَ عَنْهُ .
- [٥٢٢٥] أخبرًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ نَبْهَانَ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَيْقُ قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ عِنْدُ الْمُكَاتِ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبْنَ (عَنْهُ) (١) .
- [٢٢٦] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ مَرَّةَ أُخْرَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ نَبْهَانَ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً عَمِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ نَبْهَانَ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ : إِذَا كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا : إِذَا كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا : إِذَا كَانَ

<sup>\* [</sup>٥٢٢٣] [التحفة: دت س ق ١٨٢٢]

<sup>\* [</sup>٥٢٢٤] [التحفة : دتس ق ١٨٢٢١]

<sup>(</sup>١) صحح عليها في (م) ، وكتب في الحاشية : «عنه سقط عند عـض» .

<sup>\* [</sup>٥٢٢٥] [التحفة: دت س ق ١٨٢٢]



لِإِحْدَانَا مُكَاتَبٌ فَقَضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابِتِهِ فَاضْرِبْنَ دُونَهُ الْحِجَابَ (١).

# ٢٠ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللّهِ ٱلَّذِي َ ءَاتَـنكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]

- [٧٢٧٥] أَضِرْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَلِيٍّ، عَنْ النَّبِيِّ عَظَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا تُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمُمْ ﴾ [النور: ٣٣]. قَالَ: 

  (رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ).
- [٢٢٨] أَخْبُ رُا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّة : ﴿ وَمَا اتُوهُم مِن مَا لِ اللَّهِ الذِي التَّهِ عَنْ النَّبِي عَيْلِيَة : ﴿ وَمَا اتُوهُم مِن مَا لِ اللَّهِ الذِي ءَاتَ كُمْ ﴾ [النور: ٣٣] ، قَالَ : ﴿ رُبُعُ الْكِتَابَةِ » .

وقال ابن كثير في «تفسيره» (٦/ ٥٧): «وهذا حديث غريب، ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على على هيشنه ، كما رواه عنه أبو عبدالرحمن السلمي تَخَلَلْتُهُ». اهـ. وانظر «الكامل» لابن عدي (٥/ ٣٦٤)، و «الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٣٢٩) والضياء في «المختارة» (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>١) سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٣٨٠).

<sup>\* [</sup>٥٢٢٦] [التحفة: دت س ق ١٨٢٢١]

<sup>\* [</sup>٥٢٢٧] [التحفة : س ١٠١٧٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وقال الطبراني في «الأوسط» (٣٠٠١) : «لم يرفع هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا ابن جريج تفرد به عبدالرزاق ، وعبدالله ابن حبيب أبو عبدالرحمن السلمي» . اهـ .

ونقل المزي في «التحفة» عن النسائي قوله: «حديث ابن جريج خطأ، والصواب موقوف». اهـ. ورجح الموقوف أيضًا الدارقطني في «العلل» (٤/ ١٦٤).





قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَا يَذْكُرُ النَّبِيِّ ﷺ:

- [٥٢٢٩] أخبئ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ
   ابْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي َ ابْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي َ ابْنِ السَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَا اللَّهُ اللْعُلَالِمُ اللْعُلَا الْعُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ
- [ ٢٣٠٥] أَخْبَوْنَا عَبْدُالْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَوْنَا عَبْدُالْمَلِكِ ، وَهُو : ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، وَهُو : ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، وَهُو : ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَمِيِّ ، وَهُو : ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ أَلِقًا ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ الرُّبُعَ مَا فَعَلْتُ .

# ٢١- فِي أُمِّ الْوَلَدِ

• [٢٣١٥] أَكْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا (٢) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ حَيُّ ، مَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا .

<sup>\* [</sup>٥٢٢٨] [التحفة: س١٠١٧٦]

<sup>(</sup>١) في (م): «أربع» ، وكتب بالحاشية: «صوابه: أربعة» .

<sup>(</sup>٢) سرارينا: ج . سُرُيَّة ، وهي : الأمة . (انظر: لسان العرب، مادة :سررً) .

<sup>\* [</sup> ٥٢٣١] [ التحفة : س ق ٢٨٣٥] • أخرجه ابن ماجه (٢٥١٧) ، وأحمد (٣/ ٣٢١) ، وصححه ابن حبان (٣٢٢) .

### السِّهُ الْهِ بَرُولِلسِّمَ إِنِّيُ





- [٥٢٣٢] أخب راع عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ،
   عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ،
   فَلَا يُتُكِرُ ذَلِكَ عَلَيْنَا (١) .
- [٣٣٣] أخبر مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ : كُنَّا نَبِيعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ .

قَالَ أَبُو عَلِيرِ جَهِن : زَيْدُ الْعَمِّيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

# ٢٢ - ذِكْرُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ مَنْعِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

• [٣٢٤] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيُّ ، أَنَّ أَبَاسَعِيدٍ شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ النَّبِيِّ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مما استدركه الحافظ في «النكت».

<sup>\* [</sup>٥٢٣٢] [التحفة: س ق ٥٨٣٥]

<sup>\* [</sup>۵۲۳۳] [التحفة: س ۱۹۸۰] • أخرجه أحمد (۲/ ۲۲)، وصححه الحاكم (۲/ ۱۹) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ ۲۰) في ترجمة زيد العمي، والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۷۶)، وقال: «وهذا المتن يرويه غير زيد بإسناد جيد». اهـ.

وقال الحافظ في «التلخيص» (٢١٨/٤): «إسناده ضعيف». اهـ. قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٣٨/٣): «وهي آثار - يعني حديثي جابر وأبي سعيد - ليست بالقوية». اهـ.



يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا (١) ، فَنُحِبُ الْأَثْمَانَ ، فَكَيْفَ تَرَىٰ فِي الْعَزْلِ (٢)؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ﴿ أَوَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكُمْ ؟ الْاَعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَحْرُجَ إِلَّا هِي خَارِجَةٌ » .

• [٥٣٣٥] أَضِّ هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِرَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَرِيدَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي قَالَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَرِيدَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزِ الْقُرَشِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَيْنًا هُوَ جَالِسٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزِ الْقُرَشِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَيْنًا هُوَ جَالِسٌ

<sup>(</sup>١) سبيا: ج. سبية، وهي المرأة التي تؤخذ أمة في الحروب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سبا).

<sup>(</sup>٢) **العزل:** قَذْف الرجل منيَّه خارجَ رَحِم المرأة خَشْيَةَ الحمل . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة :عزل).

<sup>\* [3778] [</sup>التحفة : خ م دس ٤١١١] • أخرجه البخاري (٢٢٢٩ ، ٦٦٠٣) من رواية الزهري عيريز .

وأخرجه البخاري (۲۰۵۲، ۲۰۱۸)، ومسلم (۱۲۳۸) (۱۲۵) من رواية محمدبن يحيى بن حبان عن ابن محيريز .

قال البيهقي في «سننه الكبرئ» (١٠/ ٣٤٧): «لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل المِلْك وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة» . اهـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣/ ١٣٦): «ولو كانت أم الولد يجوز بيعها ولم يمنع من ذلك حملها لبلغوا من الوطء ما أحبوا مع حاجتهم إلى ذلك ، ولكنهم لما أرادوا الفداء أحبوا العزل ليسلم ذلك لهم». اه..

لكن قال ابن القيم في «حاشيته على سنن أبي داود» (١٠/ ٣٤٧): «وهذا لا يدل على منع بيعهن لوجهين: أحدهما أن الحمل يؤخر بيعها فيفوته غرضه من تعجيل البيع، الثاني: أنها إذا صارت أم ولد آثر إمساكها لتربيته فلم يبعها لتضرر الولد بذلك». اه.. وانظر ماسيأتي برقم (٧٨٤٨)، (٩٢٣٦)، (٩٢٣٨).





عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ عَيْكِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبَايَا، وَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَىٰ فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿أَوَإِنَّكُمْ لْتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟! لَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كُتِبَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ) .

- [٥٢٣٦] أخبر علِي بن حُجْرٍ ، قال : حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، وَهُو : ابْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةً عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ غَزْوَةً بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ (١) ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ (٢) ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهَ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟! لَا، نَسْأَلُهُ. فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ: ﴿ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةِ ، هِيَ كَائِئَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا سَتَكُونُ ،
- [٥٢٣٧] أَخْبُ رُا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ

م: مراد ملا

. د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>٥٢٣٥] [التحفة: خ م د س ٤١١١]

<sup>(</sup>١) كراثم العرب: النفيسات الغاليات منهم. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٢) فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء: احتجنا إلى الجماع وخفنا من الحبَل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ مقابلها مالا حين تُفْتَدى كأسيرة ( والعزبة : قلة الجماع ) . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٠/١٠).

<sup>\* [</sup>٢٣٦] [التحفة: خ م د س ٤١١١]





مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : دَحَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِوْمَةً عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْعَوْلِ ، فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ : أَسَوْنَا نِسَاءَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : تَعْزِلُونَ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللّه الْمُصْطَلِقِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : تَعْزِلُونَ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ لَا تَسْأَلُونَهُ! فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَسَوْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ ، أَسَوْنَا نِسَاءَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ . قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ : (لَا عَلَيْكُمْ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَنْ لَا تَفْعَلُوا ؛ فَإِنَّهُ مَامِنْ نَسَمَةٍ كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، إِلّا وَهِي كَائِنَهُ » .

- [٥٣٣٨] أخبر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . . . تَحْوَهُ .
- [٢٣٩٥] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَيَّةٍ فِي الْعَزْلِ شَيْبًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّه عَيَّةٍ عَنِ الْعَزْلِ ، فَالَ : نَعَمْ ، سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّه عَيَّةٍ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : (وَمَا هُو؟) فَقُلْنَا : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْمُرْضِعُ فَيَكُرهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا ، أَوْ تَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَيُصِيبُ مِنْهَا ، فَيَكْرَهُ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ ) تَحْمِلَ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا . فَقَالَ : (لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ ) .

<sup>\* [</sup>٥٢٣٧] [التحفة: خ م د س ٤١١١]

<sup>\* [</sup>٥٢٣٨] [التحفة :خ م د س ٤١١١]

<sup>\* [</sup>٥٢٣٩] [التحفة: م س٤٣٠٣]

### السُّهُ الْأَبْرَى لِلسِّبَائِيِّ



• [ ٧٤٠] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُو : ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ ، فَرَدَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ ، فَرَدَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ يَتُونِ عَنْدَهُ الْمَوْأَةُ تُوضِعُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ : قُلْنَا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَوْأَةُ تُوضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ عَنْدَهُ الْعَالَ ؛ فَيُعْرِلُ عَنْهَا؟ قَالَ : (لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ؛ فَإِنْمَا هُو الْقَدَرُ ) .

آخِرُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَسَلَّمَ.

\* \* \*

\* [٥٢٤٠] [التحفة: م س ١٦٣٤]







# زَوَائِدُ التُّحْفَةِ عَلَىٰ كِتَابِ الْعِتْقِ

• [٣٩] حَدِيثُ: بَيْعِ الْمُدَبَّرِ.

عَ**رْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْعِثْقِ وَفِي الْقَضَاءِ:** عَنْ عَبْدِالْأَعْلَىٰ بْنِ وَاصِلِ ابْنِ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَاضِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ بِهِ .

[٤٠] حَدِيثُ: (أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ فَعَتَقَتْ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا زُوجُهَا).

عَرْاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْعِثْقِ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالْوَاحِدِ، عَنْ مَرْوَانَ ابْنِ مُحَمَّدِ، عَنِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ اللَّيْثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ مُنْكَرٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>\* [</sup>٣٩] [التحفة : خ د س ق ٢٤١٦] • لم نجده في العتق والقضاء من «الكبرى».

وأخرجه النسائي من نفس الطريق في آداب القضاة من «المجتبى» (٥٤٦٢)، قال: أخبرنا عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى، قال: حدثنا محاضر بن المورع، قال: حدثنا الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر، وكان محتاجا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله على بثمانهائة درهم، فأعطاه فقال: «اقض دينك، وأنفق على عيالك».

وأخرجه أيضا الشيخان من طرق عن جابر به ، ينظر تخريجه في رقم (١٨٩).

 <sup>\* [</sup>٤٠] [التحفة : س ١٥٦٥١]
 ذكر هذه الرواية أيضا مع حكم النسائي عليها بالنكارة =



= ابن عبدالهادي في «التنقيح» (٣٧٠/٤ ط. أضواء السلف)، ولم نقف عليها من طريق الشعبي ، لا عند النسائي ولا عند غيره .

وقد قال النسائي في العتق (٥١٢٩): أخبرنا أحمدين عبدالواحد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا الليث وذكر آخر قبله ، قالا : حدثنا عبيدالله بن أبي جعفر ، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري ، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله على حدثوه أن رسول الله على قال: «أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار مالم يطأها زوجها».

وينظر تخريجه هناك.



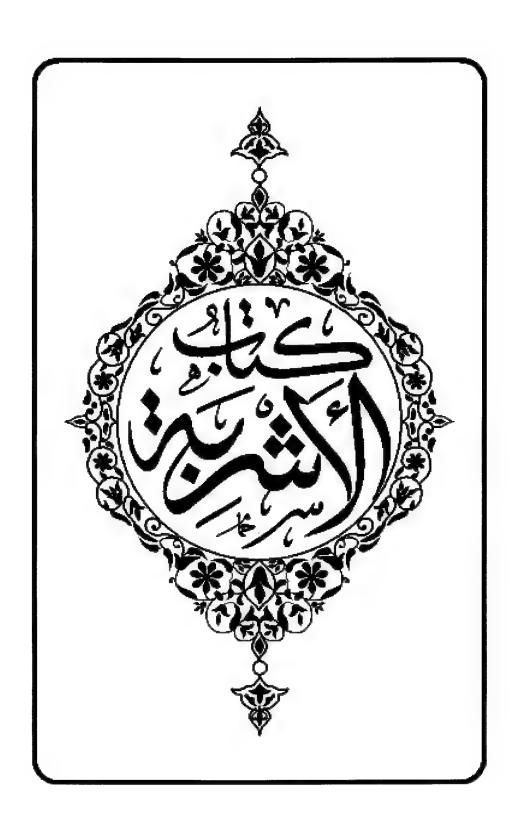



## بليم الخراج

## وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

# ٣٧- كَالْكُوْثُونَاتِكِيْنَ

## ١- تَحْرِيمُ الْخَمْرِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَثُرُ وَالْمَيْسِرُ ( ) وَالْأَنصَابُ ( ) وَالْأَنصَابُ ( ) وَالْأَنصَابُ ( ) وَالْأَنصَابُ ( ) وَالْمَارُدُ ( ) وَجُسُ ( ) وَجُسُ ( ) وَجُسُ ( ) وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ مَنْ فِكُو اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ النَّمُ مُنْهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١، ٩١].

• [٥٢٤١] أَخْبِئُ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) الميسر: القيار. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يسر).

<sup>(</sup>٢) **الأنصاب:** ج . نُصُب ، وهو : حَجَرٌ كانوا يَنصِبونه في الجاهلية ، ويتخذونه صَنَمًا فيعبدونه . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : نصب) .

<sup>(</sup>٣) الأزلام: أعواد كتبوا في أحدها افعل وفي الآخر لا تفعل ولا شيء في الثالث؛ فإذا أراد أحدهم السفر أو حاجة ألقاها في الوعاء، فإن خرج افعل فعل ، وإن خرج لا تفعل لم يفعل ، وإن خرج لا شيء أعاد الإخراج حتى يخرج له افعل أو لا تفعل. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/٦).

<sup>(</sup>٤) رجس: مستقذرة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : رجس) .





نَرْلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ قَالَ عُمَوُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانَا شَافِيَا. فَنَرْلَتِ الْآيَةُ النِّي فِي الْبَقَرَةِ، فَدُعِيَ عُمَوُ، فَقُرِثَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بِيَانَا شَافِيَا، فَنَرْلَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنتُم شَكَرَىٰ حَتَّى تَقَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٣٤] فكانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّه ﷺ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَىٰ: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنتُم شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٣٤] فكانَ مُنَادِي رَسُولِ اللّه ﷺ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَىٰ : ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنتُم شُكَرَىٰ حَتَى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٣٤] فكانَ مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَىٰ : ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُم شُكَرَىٰ حَتَى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٣٤] فكانَ مُنَادِي عُمَوْ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَا بَلَغَ : ﴿ فَهَلَ أَنْهُمْ بَيِّنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا . فَنَرْلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَلُوعِي عُمَوْ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَا بَلَغَ : ﴿ فَهَلَ أَنْهُمْ اللّهُ الْتَهُ عَلَيْهِ، فَلَمَا بَلَغَ : ﴿ فَهَلَ أَنْهُمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ

\* [٥٢٤١] [التحفة : د ت س ١٠٦١٤] [المجتبئ : ٥٥٨٤] • أخرجه أبوداود (٣٦٧٠)، والترمذي (٣٠٤٩)، وأحمد (٥٣/١)، من طريق إسرائيل به، ومن هذا الوجه صححه الحاكم (٢٧٨/٢).

وقد خالفه حمزة الزيات؛ فرواه عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر، ذكره الدارقطني في «العلل» (٢/ ١٨٤)، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٤٦٤)، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق عن حارثة إلا حمزة، ولاعن حمزة إلا حميد تفرد به محمد بن معمر». اهد. وكذا أخرجه الحاكم (٤/ ١٤٣)، وقال الدارقطني: «الصواب قول من قال: عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة، عن عمر». اهد. وقد روئ وكيع هذا الحديث عن إسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن عمر بن الخطاب . . . مرسلا، كذا أخرجه الترمذي عقب (ح عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن عمر بن الخطاب . . . مرسلا، كذا أخرجه الترمذي عقب (ح و قل أن عمر قال الله وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف». اهد. أي أن رواية وكيع بلفظ: «أن عمر قال» أصح من رواية محمد بن يوسف بلفظ: «عن عمر» أي أنه يرجع الإرسال، ونقل ابن كثير عن ابن المديني قوله: «هذا إسناد صالح صحيح» . اهد. «تفسير ابن كثير» ولا أبي راحة : «عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة عن بالإرسال كيا سبق، وفي «المراسيل» (٢١٥) قول أبي زرعة : «عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة عن عمر مرسل» . اهد.



## ٢- ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِي (هُرِيقَ (۱) بِتَحْرِيمِ)(٢) الْخَمْرِ

- [٥٢٤٢] الشَّهِ عَنْ الْمُبَارَكُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ أَحْبَرَهُمْ قَالَ : بَيْنَا أَنَا قَاثِمٌ عَلَى الْحَيِّ -وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا - عَلَىٰ عُمُومَتِي ؛ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ . وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخ (٣) لَهُمْ ، فَقَالُوا : اكْفِتْهَا (٤) . فكفَأْتُهَا ، فَقُلْتُ لِأَنْسِ: مَا هُوَ؟ فَقَالَ: الْبُسْرُ (٥) وَالتَّمْرُ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنْسٍ: كَانَتْ حَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ . فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ .
- [٥٢٤٣] أخبر طُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةً وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبِ وَأَبَا دُجَانَةً فِي رَهْطٍ (٦<sup>)</sup> مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ : حَدَثَ خَبَرٌ ؛ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ . فَكَفَأْتُهَا ، قَالَ : وَمَاهِيَ يَوْمَتِذِ إِلَّا الْفَضِيخُ ؛ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ .

<sup>(</sup>١) هريق: أُسيلَ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هرق).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ل): «أهرق عند تحريم» ، ولم يضع عليها شيئًا.

<sup>(</sup>٣) فضيخ: شَراب يُتَّخَذ من البسر (أول ما يدرك من التمر) المكسور. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۱۰/ ۸۰).

<sup>(</sup>٤) اكفتها: بمعنى : أرقها ، وأصل الإكفاء : الإمالة . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) . (YA/1·)

<sup>(</sup>٥) البسر: تمر النخل قبل أن يرطب. (انظر: لسان العرب، مادة: بسر).

<sup>\* [</sup>٧٤٢] [التحفة : خ م س ٨٧٤] [المجتبئ : ٥٥٨٥] • أخرجه البخاري (٥٥٨٣) ، ٢٢٢٥)، ومسلم (١٩٨٠/ ٥) من طريق سليهان التيمي به ، واللفظ لمسلم . وسيأتي بإسناده ومتنه برقم . (797V)

<sup>(</sup>٦) رهط: عدد من الرجال أقل من العَشرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).





- قَالَ: وَقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَإِنَّ عَامَّةَ خَمْرِهِمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيخُ.
- [3428] أَخْبِى أُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ ، وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ .

## ٣- اسْتِحْقَاقُ اسْمِ الْحَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

- [٥٧٤٥] أخبى سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُحَارِبِ
   ابْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ .
- [٢٤٦٥] (أَخْبِوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ
   ابْنِ دِثَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ : الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرً) (١) .

رَفَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَعْمَشُ:

وخالفهما الأعمش.

<sup>\* [</sup>٥٢٤٣] [التحقة : م س ١١٩٠] [المجتبئ : ٥٥٨٦] • أخرجه مسلم (١٩٨٠) بذكر معاذ ابن جبل بدلا من أبي بن كعب، وقد ثبت ذكر أبي بن كعب من وجه آخر عن أنس. انظر البخاري (٥٥٨٢))، ومسلم (١٩٨٠)).

<sup>\* [</sup>٥٢٤٤] [المجتبئ: ٥٥٨٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه البخاري (٥٥٨٠، ٥٥٨٤) بنحوه من حديث أنس.

 <sup>★ [</sup>٥٢٤٥] [التحفة: س ٢٥٨٣] [المجتبئ: ٥٥٨٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وتابعه سفيان على وقفه. وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٩٦٦).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل)، ولعل ناسخ (م) انتقل بصره من حديث شعبة إلى حديث سفيان فجعلها حديثًا واحدًا حيث ذكر في الأول: «سمعت جابر بن عبدالله يقول».

<sup>\* [</sup>٥٢٤٦] [المجتمع : ٥٥٨٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه عبدالرزاق عن سفيان به (٩/ ٢١١)، وتابعهما عبدالرحيم بن سليمان كما في «المصنف» (٩/ ٩٣). وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٩٦٥).





• [٧٤٧٥] أَضِوْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «الزَّبِيبُ وَالتَّعْرُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «الزَّبِيبُ وَالتَّعْرُ الْأَعْمَشُ ، هُوَ الْخَعْرُ » .

# ٤- ذِكْرُ النَّهْ الثَّابِتِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْحَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى ثِمَارِ النَّخْلِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ

[٥٢٤٨] أخبر إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .

## ٥- خَلِيطُ الْبَلَح وَالزَّهْوِ

[٥٢٤٩] أخبرًا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ
 أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ

<sup>\* [</sup>٥٢٤٧] [التحفة: س ٢٥٨٣] [المجتبئ: ٥٥٩٠] • تفرد به النسائي، ومن هذا الوجه صححه الحاكم (١٤١/٤) وقال الحافظ في «الفتح» (١٠١/٣): «وسنده صحيح». اه.. وقد تابع الأعمش على رفعه قيس بن الربيع كها في «الكبير» للطبراني (١٨٧/٢) (١٧٦١).

<sup>\* [</sup>٥٢٤٨] [التحفة : د س ١٥٦٢٣] [المجتبئ : ٥٩٩١] • أخرجه أبوداود (٣٧٠٥)، وأحمد (٤/ ٣١٤). وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٩٦٨).

<sup>(</sup>١) **الدباء:** القرع ، كانوا يتخذون اليابس منه وعاة ينتبذون فيه . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة : دبب).





وَالْحَنْتَمِ (١) وَالْمُرْفَّتِ (٢) وَالنَّقِيرِ (٣) ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالرَّهْوِ.

## ٦- خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ

## وَالرَّهْوُ الَّذِي قَدْ تَلَوَّنَ بِالإِحْمِرَارِ أَوْ الإصْفِرَارِ دُونَ (الْخُضْرَةِ)(١)

- [٥٢٥٠] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُرْفَّتِ، وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَىٰ: وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالرَّبِيبِ، وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ.
- [٥٢٥١] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ،
   قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي أَرْطَاةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الرَّهْوِ وَالتَّهْرِ ، وَالرَّبِيبِ وَالتَّهْرِ .

ح: حمزة بجار الله

<sup>(</sup>١) الحنتم: وعاء مدهون باللون الأخضر كانت تُحمل الخمر فيه، ثم اتُسع فيه فقيل للخزف كلّه: حنتم. (انظر: لسان العرب، مادة: حنتم).

<sup>(</sup>٢) المزفت: الإناء الذي طلى بالزِّفْت . (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) **النقير :** جذع النخلة يُتقر وسطه ثم يُخمر فيه التمر ، ويُلقى عليه الماء لِيصير مُسْكرًا . (انظر : النظر النهاية في غريب الحديث ، مادة : نقر) .

<sup>\* [</sup>٥٢٤٩] [التحفة : م س ٥٤٨٧] [المجتبئ : ٥٩٩٢] • أخرجه مسلم (١٩٩٥) من طريق ابن فضيل به . وسيأتي بنحوه من وجه آخر عن حبيب بن أبي عمرة برقم (٥٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «أخضره».

<sup>\* [</sup>٥٢٥٠] [التحفة: م س ٥٤٨٧] [المجتبئ: ٥٩٥٠] • تقدم في الذي قبله، وليس عند مسلم (٥١٠ ١/ ٤١) قوله: (وأن يخلط التمر بالزبيب».

 <sup>♦ [</sup>٥٢٥١] [التحفة: س ٤٤١٠] [المجتبئ: ٥٩٤٤] • أخرجه أحمد (٥٨/٣). وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٩٦٩)





## ٧- خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ

- [٥٢٥٢] أَضِرْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالرَّبِيبِ ، وَلَا بَيْنَ الرَّهْوِ وَالرُّطَبِ اللَّ
- [٥٢٥٣] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، وَهُوَ : ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿لَا تُنْبِذُوا (٢) الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا) .

## ٨- خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ

• [٥٢٥٤] أَضِعُ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» للنسائي في الوليمة فقط - وسيأتي برقم (٦٩٧٠) - ولم يعزه إلى موضعنا هذا من كتاب الأشربة.

<sup>\* [</sup>٢٥٢٠] [التحفة : خ م د س ق ١٢١٠] [المجتبئ : ٥٩٥٥] • أخرجه البخاري (٥٦٠٢)، ومسلم (١٩٨٨/ ٢٤) من طريق يحيي بن أبي كثير به نحوه، وزادا: «ولينبذ كل واحد منهما على حدة». وسيأتي من وجه آخر عن يحيل بن أبي كثير برقم (٧٦٦)، (٥٢٦٨)، (٥٢٦٩)، (٦٩٨٠) وبنفس الإسناد والمتن برقم (٦٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) **تنبذوا :** الانتباذ : هو صناعة النبيذ . وهو : شراب مُشكِر يُتخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرهما ، ويُترك حتى يختمر . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : نبذ) .

<sup>\* [</sup>٥٢٥٣] [التحفة : م دس ١٢١٣٧] [المجتبئ : ٥٩٩٦] • أخرجه مسلم (١٩٨٨/ ٢٥) عن محمد ابن المثنى به ، وزاد فيه : «ولكن انتبذوا كل واحد على حدته» ، وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٩٧٥).





إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ (مَالِكِ) (١) بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللّه ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالنَّبِيبُ، وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالنَّمْرُ، وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ.

## ٩- خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ

- [٥٢٥٥] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَحْيَىٰ وَهُوَ: ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالرَّبِيبِ ، وَالْبُسْرِ وَالرُّطِبِ .
- [٢٥٢٥] أَخْبُوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا (بِسْطَامٌ ، عَنْ عَطَاءِ) (٢) ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ ،

<sup>(</sup>١) من (ل)، وفي (م): «خالد»، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في «التحفة»، و«المجتبئ»، ومصادر ترجمته.

<sup>\* [</sup>٢٥٤٥] [التحفة: س ٢٩٠٠] [المجتبئ: ٥٩٥٧] • تفرد به النسائي، وأخرجه أحمد (٣/ ٦٢) من وجه آخر عن سليهان الأعمش، به، بنحوه، ومالك بن الحارث قال المزي في ترجمته: «عن أبي سعيد الخدري، وقيل: عن أبيه عن أبي سعيد». اهد. وانظر «تحفة التحصيل» (ص ٢٩٢). وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٢٩٧١)

<sup>\* [</sup>٥٢٥٥] [التحفة: خ م س ٢٤٥١] [المجتبئ: ٥٩٥٨] • أخرجه البخاري (٥٦٠١) دون قوله: «عن خليط»، ومسلم (١٨/١٩٨٦)، ولفظه من قول النبي ﷺ: «لا تجمعوا بين...». وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٢٩٧٢)، ومن وجه آخر عن ابن جريج برقم (١٩٧٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، (ل): «بسطام، عن عطاء» بلا واسطة، وفي «المجتبى»، و«التحفة» بينها «مالك بن دينار» وكذا وقع عند الطبراني في «الأوسط» في موضعين (١٩٤٩، ٢٠٥٧) من طريق عمرو بن علي بزيادة مالك بن دينار، ولم يذكر المزي في «التهذيب» عطاء في شيوخ بسطام، لكن وقعت روايته عنه عند الطبري (٣/ ٢٨٧٧)، وابن أبي شيبة (١١٤٨١) من طريق وكيع عنه، والله أعلم بالصواب.



وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ ﴾ .

## • ١ - خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

- [٧٥٧٥] أَخْبِى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرَّبِيبُ وَالتَّمْوُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْوُ وَالتَّمْوُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْوُ وَالتَّمْوُ جَمِيعًا.
- [٥٢٥٨] أَضِوْ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَيْلِا عَنِ اللَّبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا ، وَكَتَبَ وَالنَّقِيرِ ، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا ، وَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ هَجَرَ : «أَنْ لَاتَخْلِطُوا يَخْلِطُوا ، وَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ هَجَرَ : «أَنْ لَاتَخْلِطُوا الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا ، وَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ هَجَرَ : «أَنْ لَاتَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرِ جَمِيعًا» .
- [٥٢٥٩] أَخْبَوْ أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ ،
   عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ ، وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ .

ص: كوبريلي

<sup>\* [</sup>٥٢٥٦] [التحقة: س ٢٤٨٠] [المجتبئ: ٥٩٥٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو عند الطبراني في «الأوسط» (١٩٥٠، ٢٠٥٧) بزيادة مالك بن دينار بين بسطام وعطاء، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن مالك بن دينار إلا بسطام بن مسلم تفرد به أبو داود». اهـ.

<sup>\* [</sup>۷۲۵۷] [التحفة : م د ت س ق ۲٤٧٨] [المجتبئ : ٥٦٠٠] • أخرجه مسلم (١٧/١٩٨٦) . عن قتيبة به بذكر «الرطب» بدل «التمر» في الموضع الثاني . وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٩٧٩) .

<sup>\* [</sup>٥٢٥٨] [التحفة : م س ٥٤٧٨ - م س ٥٤٧٨] [المجتبئ : ٥٦٠١] • أخرجه مسلم (١٩٩٠) . من طريق الشيباني به نحوه . وسيأتي من وجه آخر عن أبي إسحاق الشيباني برقم (٦٠٣٩) .

<sup>\* [</sup>٥٢٥٩] [التحفة : س ٢٠٤٦] [المجتبئ : ٢٠٢٥] . تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وانظر =





## ١١- خَلِيطُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

- [٥٢٦٠] أخبر لا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه عَبِيبِ بْنِ أَبِيبِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ.
- [٥٢٦١] أَخْبَرُنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ لِلْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: نَهَىٰ نَبِيُّ اللَّه يَشَاقِهُ عَنِ الْبُسْرِ وَالرَّبِيبِ، وَنَهَىٰ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا يَشَعُلُ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا (نَبِيذًا) (١) جَمِيعًا.

## ١٢ - خَلِيطُ الرُّطَبِ وَالرَّبِيبِ

• [٢٦٢] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿لَا تَنْبِدُوا

<sup>= «</sup>الأشربة» لأحمد (۲۱۷، ۲۳۳)، و «أطراف الغرائب» (۳/ ۲۰۱)، و «المحلي» (٧/ ٤٧٩)، و وردَّه ابن حزم لثبوت الرخصة في انتباذ كل على حدة كما سيأتي (٢٦٨).

<sup>\* [</sup>٥٢٦٠] [التحفة: س ٥٩٩١] [المجتبئ: ٥٠٠٣] • هذا الحديث تفرد به النسائي من هذا الوجه وانظر الحديث الذي تقدم بنحوه من وجه آخر عن حبيب بن أبي عمرة برقم (٥٢٤٩) وماسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٩٧٧).

<sup>(</sup>١) في (ل): «ينبذا» وضبب عليها وعلى التي قبلها.

 <sup>★ [</sup>٥٢٦١] [التحفة: س ٢٥١٠] [المجتمئ : ٥٦٠٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو متفق عليه من وجه آخر عن جابر، تقدم برقم (٥٢٥٥)، (٥٢٥٧).





## الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ (١) ، وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالرَّبِيبَ جَمِيعًا (٢) .

## ١٣- خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ

[٥٢٦٣] أَضِرُا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
 عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ، أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُتْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَنَهَىٰ أَنْ يُتْبَدَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.
 الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.

# ١٤ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْحَلِيطَيْنِ (٣) وَهِيَ (بَغْيُ) (٤) أَحَدِهِمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ

• [٥٢٦٤] أَضِرُ سُوَيْدُبْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَحْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ (وِقَاءِبْنِ إِيَاسٍ) أَنْ ، عَنِ الْمُخْتَارِبْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا مِمَّا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ

<sup>(</sup>١) الرطب: البلح إذا نضج واسمرً . (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رطب).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه لم يذكره المزي في «التحفة» ، وسيأتي أيضا في كتاب الوليمة برقم (٢٥٨) ، وقد تقدم من وجه آخر عن يحيئ بن أبي كثير برقم (٥٢٥٢) ، وكذلك سيأتي برقم (٥٢٦٨) .

<sup>\* [</sup>٥٦٠٧] [التحفة :خ م دس ق ١٢١٠٧] [المجتبئ :٥٦٠٥]

<sup>\* [</sup>٥٢٦٣] [التحفة : م س ق ٢٩١٦] [المجتبئ : ٥٦٠٦] • أخرجه مسلم (١٩/١٩٨٦). وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٩٨١).

<sup>(</sup>٣) الخليطين: ما ينبذ من البسر والتمر معا أو من العنب والزبيب أو من الزبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطا . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : خلط) .

<sup>(</sup>٤) في (ل): «لبغي».

<sup>(</sup>٥) صحح على أولها في (ل) ، وكتب فوقها : «يشبه أن يكون كوفيًا» ، ولم يصحح عليها .

#### السُّهُ الْإِبْرُى لِلنِّيمَ إِنِّي





الْفَضِيخِ، فَنَهَانِي عَنْهُ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنِّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةً أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْن، فَكُنَّا نَقْطَعُهُ.

- [٥٢٦٥] أخبر سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ قَالَ : شَهِدْتُ أَنْسَ بْنَ مَاللَّكٍ أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ .
- [٥٢٦٦] أخبرًا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ،
   أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ .
- [٥٢٦٧] أخبر سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ قَتَادَةُ : كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ (بِالتَّذْنُوبِ) (١) فَتُقْرَضُ (٢) .

## ٥١ - الرُّحْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَفِي فَضِيخِهِ

[٥٢٦٨] أخبر إسماعيلُ بن مسعود، قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ،
 قال : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، أَنَّ

<sup>\* [</sup>٥٢٦٤] [التحفة: س ١٥٨٣] [المجتبئ: ٥٦٠٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، والحديث أورده ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٨٩) في ترجمة وقاء بن إياس، وهو في «التمهيد» (٥/ ١٥) من طريق عبدالله بن المبارك به .

قال ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٥١٤): «وأما خبر أنس فمن طريق وقاء بن إياس، وهو ضعيف؛ ضعفه ابن معين وغيره، مع أنه كلام فاسد لا يعقل، لا يجوز أن يضاف إلى النبي على البتة؛ لأنه لا يدري أحد ما معنى: «يبغى أحدهما على صاحبه» في النبيذ». اه.

<sup>\* [</sup>٥٢٦٥] [المجتبئ : ١٠٨٥]

<sup>\* [</sup>٥٦١٠] [المجتبئي: ٥٦١٠]

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «التذنيب: نوع من البسر في أول ترطيبه».

<sup>(</sup>٢) فتقرض: فتقطع . (انظر: لسان العرب، مادة: قرض) .





رَسُولَ اللّهَ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا الرَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا الْبُسْرَ وَالرَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ حِدَتِهِ (١).

## ١٦- التَّرْخِيصُ فِي الإِنْتِبَاذِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ (١) عَلَىٰ أَفْوَاهِهَا

• [٢٦٦٩] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيهِ، (أَنَّ النَّبِيُّ ) ﷺ نَهَىٰ عَنْ يَحْيَىٰ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، (أَنَّ النَّبِيُّ ) ﷺ نَهَىٰ عَنْ خَلِيطِ الرَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: «انْبِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَلِيطِ الرَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: «انْبِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ حِدَةٍ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَىٰ أَنْوَاهِهَا (").

### ١٧ - التَّرْخِيصُ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ

• [٧٧٠] أخبر سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير برقم (٥٢٥٢)، (٥٢٦٢)، وهذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الوليمة، وهو عندنا في كتاب الأشربة.

<sup>\* [</sup>٢٦٨] [التحفة :خ م دس ق ١٢١٠٧] [المجتبئ : ٥٦١١]

<sup>(</sup>٢) يلاث: تُشَدُّ وتربط . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الوليمة ، وهو عندنا في كتاب الأشربة .

<sup>\* [</sup>٥٢٦٩] [التحفة: خم دس ق ١٢١٠٧] [المجتبئ: ٥٦١٢] • تقدم من طرق أخرى عن يحيى ابن أبي كثير برقم (٥٢٥٢) (٥٢٥٣) بدون عبارة: «في الأسقية التي يلاث على أفواهها»، وهذه العبارة تفرد بها النسائي من حديث أبي قتادة، ولها شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٨) حديث وفد عبدالقيس، وسيأتي (٥٣٣٥)، (٥٣٩٥)، (٢٠٢٧)، (٢٠٠٥)،





الْعَبْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ عَلَيْ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرِ، أَوْ زَبِيبَا بِتَمْرِ، أَوْ زَبِيبَا بِبُسْرٍ، قَالَ: (مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشُرَبُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُ فَرَدًا: تَمْرًا فَرَدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبَا فَرْدًا».

• [٧٧١] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ ، (أَوْ) (() زَبِيبًا بِتَمْرٍ ، أَوْ لَلْهُ عَلَيْهُ مَهِى أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ ، (أَوْ) (() زَبِيبًا بِتَمْرٍ ، أَوْ رَبِيبًا بِتَمْرٍ ، أَوْ رَبِيبًا بِتَمْرٍ ، أَوْ رَبِيبًا بِبُسْرٍ ، وَقَالَ : «مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَوْدًا» .

#### ١٨ - التَّرْخِيصُ فِي انْتِبَاذِ الرَّبِيبِ وَحْدَهُ

• [٢٧٧٠] أَضِوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَىٰ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ ، وَقَالَ : «انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» .

ه: مراد ملا

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>٥٢٧٠] [التحفة: م س ٤٧٥٤] [المجتبئ: ٥٦١٣] • أخرجه مسلم (٢٢/١٩٨٧) من حديث إسماعيل العبدي به نحوه. وسيأتي من وجه آخر عن إسماعيل بن مسلم برقم (٥٢٧٣).

<sup>(</sup>١) في (م): «و».

<sup>\* [</sup>٥٢٧١] [التحفة : م س ٤٢٥٤] [المجتبئ : ٥٦١٤]

<sup>\* [</sup>٥٢٧٢] [التحفة: م س ق ١٤٨٤٢] [المجتبئ: ٥٦١٥] • أخرجه مسلم (١٩٨٩) من طريق عكرمة بن عمار به .





## ١٩ - الرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ

• [٢٧٣٥] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَافَىٰ ، يَعْنِي : ابْنَ عِمْرَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمْرَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَمْرَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ وَمُودًا ، وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ ، وَقَالَ : «انْتَبِدُوا الرَّبِيبَ فَرْدًا ، وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ فَرْدًا » وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ ، وَقَالَ : «انْتَبِدُوا الرَّبِيبَ فَرْدًا ، وَالنَّبِيبَ فَرْدًا » وَالتَّمْرُ وَالنَّبُسُرُ فَرْدًا » وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرَ فَرْدًا » وَالنَّبُسُرُ فَرْدًا » وَالنَّمْرُ وَالْبُسْرُ فَرْدًا » وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ فَرْدًا » وَالنَّبُولُ وَالْبُسْرُ فَرْدًا » وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ فَرْدًا » وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ فَرْدًا » وَالسَّمْ فَرْدًا » وَالْبُسْرُ فَالْ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

# ٢٠ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ٦٧]

- [٤٧٧٥] أخبر سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكَثِيرٍ ، وَاسْمُهُ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ . وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانُ ، (هُوَ : ابْنُ حَبِيبٍ) ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيدٍ : (الْحَمْرُ مِنْ وَقَالَ سُويْدُ : فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ » .
- [٥٧٧٥] أَضِرْ زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن إسهاعيل بن مسلم برقم (٥٢٧٠) (٥٢٧١).

<sup>\* [</sup>٥٢٧٣] [التحفة : م س ٤٢٥٤] [المجتبئ :٥٦١٦]

<sup>\* [</sup>٢٧٤] [التحفة : م دت س ق ١٤٨٤١] [المجتبى : ٥٦١٧] • أخرجه مسلم (١٩٨٥) ١٤) من طريق الأوزاعي به . وسيأتي بإسناد سويدبن نصر وحده برقم (٦٩٦٠) .





قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ ﴾ .

- ١٣٧٦ أخبر سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرة ،
   عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : السَّكَرُ خَمْرٌ .
- [٩٢٧٧] أَضِرُا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ
   ابْنِ أَبِي عَمْرَةً . وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ حَبِيبِ
   ابْنِ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : السَّكَرُ خَمْرٌ .
- [٥٢٧٨] (أَضِلُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَبِيبٍ، وَهُوَ:
   ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: السَّكَرُ حَمْرٌ).

<sup>\* [</sup>٥٢٧٥] [التحفة: م د ت س ق ١٤٨٤١] [المجتبئ: ٥٦١٨] • أخرجه مسلم (١٣/١٩٨٥) من طريق حجاج به ، وانظر: «الفتح» (٢/١٠) ، و«نصب الراية» (٤/ ٢٩٥) ، و«التمهيد» (١/ ٢٤٩) .

<sup>\* [</sup>٢٧٧] [التحفة: س ١٨٤٢] [المجتبئ: ٥٦١٩] • أخرجه أحمد في «الأشربة» (١٢٦، ١٢٧)، وابن أبي شيبة (٥/٥٧)، والطبري في «التفسير» (١٣٧/١٤) من طريق مغيرة عن إبراهيم وأبي رزين، ليس فيه الشعبي إلا في رواية ابن أبي شيبة فقط، وقد صحح الحافظ في «الفتح» (١٩٨٠) أثر إبراهيم والشعبي وسعيدبن جبير. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٩٦٣).

<sup>\* [</sup>٥٢٧٧] [التحفة: س ١٨٦٨٦] [المجتبئ: ٥٦٢٠] • أخرجه ابن أبي شيبة (٥/٥٧) من وجه آخر عن سعيد، وصححه الحافظ في «الفتح» (٧٩/١٠). وسيأتي بنفس الإسناد والمتن مفترقين برقم (٦٩٦٢) (٦٩٦٤).

<sup>\* [</sup>۸۲۷۵] [المجتبئ: ٥٦٢١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أحمد في «الأشربة» (١٢٢)، وسيأتي من أوجه عن حبيب برقم (٦٩٦١) (٦٩٦٢) (٦٩٦٤)، وقد أخرجه أحمد في «الأشربة» (١٢١) من طريق إبراهيم، عن ابن مسعود، و(١١٩) من طريق سعيد، عن ابن عمر.



• [٧٧٩] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبْ وَالرَّزْقُ الْحَسَنُ (حَلَالٌ) (١) . أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُيْرٍ قَالَ : السَّكَرُ حَرَامٌ ، وَالرُّزْقُ الْحَسَنُ (حَلَالٌ) (١) .

## ٧١ - ذِكْرُ أَنْوَاعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

- [ ١٨٠٥] أَضِرْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : صَمِعْتُ عُمَرَ يَخْطُبُ أَبُو حَيَّانَ ، قَالَ : صَمِعْتُ عُمَرَ يَخْطُبُ عَلَىٰ مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ عَلَىٰ مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِي مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ (٢) الْعَقْلَ .
- [٥٢٨١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ زَكَرِيّا وَأَبِي حَيَّانَ ، وَاسْمُهُ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَيَّانَ ، وَاسْمُهُ : يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّه يَكِيْ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّه يَكِيْ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

<sup>(</sup>١) في (ل): «الحلال».

 <sup>\* [</sup>۱۸۲۹] [۱۸جتین : ۲۲۲۰] • أخرجه ابن أبي شیبة (٥/٥٧) من طریق سفیان بسنده بلفظ :
 «السكر خمر»، وصححه الحافظ في «الفتح» (١/٧٩) كما تقدم (٢٧٢٥)، وانظر «المستدرك»
 (٢/ ٣٨٧)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٨/ ٢٩٧). وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٢٩٦١).

<sup>(</sup>٢) خامر: غطي وغيب . (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خمر).

<sup>\* [</sup>٥٢٨٠] [التحفة : خ م د ت س ١٠٥٣٨] [المجتبئ : ٥٦٢٣] • أخرجه البخاري في مواضع منها: (٢٦٩ ، ٥٥٨١ ، ٥٥٨١ )، ومسلم (٣٠٣ / ٣٣ ) . وسيأتي من وجه آخر عن أبي حيان وحده برقم (٦٩٥٦) ، (٦٩٥٥) ، ومن وجه آخر عن عامر الشعبي برقم (٦٩٥٦) ، (٦٩٥٧) .





وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ.

• [٧٨٨٦] أخبر أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْعِنْبِ (١) .

# ٢٢- تَحْرِيمُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنْ أَيِّ الْأَشْجَارِ وَالْحُبُوبِ كَانَتْ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا لِتَسَاوِي أَفْعَالِهَا

• [٢٨٣٥] أَضِوْ سُونِدُ بِنُ نَصْوٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَنَا (يَنْتَبِذُونَ) لَنَا شَرَابَا عُمَرَ فَقَالَ : أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ ؛ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأُشْهِدُ اللّهَ عَلَيْكَ ، وَأَشْهِدُ اللّهَ عَلَيْكَ ، إِنَّ أَهْلَ حَيْبَرَ يَنْتَبِدُونَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ ؛ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأُشْهِدُ اللّهَ عَلَيْكَ ) . إِنَّ أَهْلَ حَيْبَرَ يَنْتَبِدُونَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ ؛ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأُشْهِدُ اللّهَ عَلَيْكَ ) . إِنَّ أَهْلَ حَيْبَرَ يَنْتَبِدُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا ، وَهِي الْخَمْرُ ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ (٣) يَسْتُونَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَهِي الْخَمْرُ ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ (٣) يَسْتُونَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَهِي الْخَمْرُ ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ (٣) يَسْتُونَهُ كَذَا وَكَذَا ، وَهِي الْخَمْرُ . حَتَّى عَدَّ أَوْبَعَة أَشْرِبَةٍ أَحَدُهَا الْعَسَلُ .

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٥٢٨١] [التحفة : خ م دت س ١٠٥٣٨] [المجتبى : ٥٦٢٤]

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تفرد به النسائي من هذا الوجه عن الشعبي . وانظر ماسيأتي برقم (٦٩٥٨) .

<sup>\* [</sup>٥٦٢٥] [المجتبئ: ٥٦٢٥]

<sup>(</sup>٢) في (ل): «شربنا».

<sup>(</sup>٣) فدك: قرية بخير، أو بناحية الحجاز. (انظر: لسان العرب، مادة: فدك).

 <sup>\* [</sup>٥٢٨٣] [التحفة : س ٧٤٣٦] [المجتبئ : ٥٦٢٦] • تفرد به النسائي، وهو عند عبدالرزاق =





## ٢٣- إِثْبَاتُ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- [٥٢٨٤] أخبع سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرِ خَمْرٌ ) .
- [٥٢٨٥] أَخْبِى الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرِ خَمْرًا .

قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل : وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١).

<sup>= (</sup>٩/ ٢٢١) من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين بنحوه، وأخرجه أحمد في «الأشربة» (١٧٢) من طريق أيوب، عن ابن سيرين به، مختصر على قوله: «أنهاك عن المسكر؛ قليله وكثيره، وأشهدالله عليك». وانظر ماسيأتي برقم (٦٩٩٤) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٥٢٨٤] [التحفة : م دت س ٢٥١٦] [المجتبئ : ٥٦٢٧] . أخرجه مسلم (رقم ٢٠٠٣) من طرق عن نافع به ، وإحدى رواياته من طريق حمادبن زيد به ، وفيه زيادة ستأتى ، وصححه الإمام أحمد كما ذكره النسائي في الحديث التالى.

وجاء من بعض طرقه موقوفا على ابن عمر ؛ انظر ما يأتي برقم (٧٧٦٣) ، وكلام الترمذي عقب رقم (١٨٦١)، وعلل ابن أبي حاتم رقم (١٥٦٢)؛ لكن ذكر أبو حاتم أن الرفع أصح. والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٩٨٤)، وانظر أطرافه برقم (٥٢٨٥)، (٦٩٨٥)، وجاء موقوفا على ابن عمر برقم (٥٤٠١)، (٥٤٠٢)، (٦٩٩٣).

<sup>(</sup>١) سيأتي هذا الحديث إسنادا ومتنا برقم (٦٩٨٥).

<sup>\* [</sup>٥٢٨٥] [التحفة : م دت س ٥١٦٧] [المجتبئ : ٥٦٢٨]



- [٢٨٦] أَخْبِرُ لِيَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ﴾ .
- [۲۸۷ ] أُكْبَرِني عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي (رَوَّادٍ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ (قَالَ : قَالَ) (١٣) رَسُولُ اللَّه ﷺ : (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) .
- [٨٨٨٥] أَخْبِعْ سُوَيْدُبْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلَانِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ) .

## ٢٤- تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابِ أَسْكَرَ

• [٥٢٨٩] أَخْبِى لُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ﴾ .

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب الوليمة ، وقد خلت عنه نسخنا الخطية .

<sup>\* [</sup>٥٢٨٦] [التحفة : م دت س ٥١٦] [المجتبئ : ٥٦٢٩]

<sup>(</sup>٢) في (م): «داود» ، وهو خطأ . (٣) في (ل): «قال» ، وضبب عليها .

<sup>\* [</sup>٥٢٨٧] [التحفة : م دت س ٥١٦٧] [المجتبى : ٥٦٣٠]

<sup>\* [</sup> ٥٢٨٨] [ التحفة : س ٨٤٣٧] [ المجتبئ : ٥٦٣١] . تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه أحمد (٢/ ١٣٧)، والدارقطني في «سننه» (٤/ ٢٤٩) من طريق ابن عجلان به، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (٥٣٦٨) ، وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٩٨٣) .

<sup>\* [</sup>٥٢٨٩] [التحفة : ت س ٨٥٨٤] [المجتبئ : ٥٦٣٢] • أخرجه الترمذي (١٨٦٤)، وابن ماجه (٣٣٩٠)، وأحمد (٢/١٦، ٢٩، ٣١، ١٠٤)، وصححه ابن حبان (٥٣٦٩)، وابن الجارود . (AOA)

#### 





- [٥٢٩٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ﴾ .
- [٢٩١١] أَضِرْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ، قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ .
- [٢٩٢٦] أَخْبِوْ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ (زَبْرِ) (١)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿لَا (تَشَيِدُوا) (٢) فِي الدُّبَّاءِ وَلَا الْمُرْفَّتِ وَلَا النَّقِيرِ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ا .
- [٥٢٩٣] أَخْبِـرُا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ كُلُّ شَرَابٍ

قال الترمذي: «هذا حديث حسن ، وقد روي عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ نحوه وكلاهما صحيح». اهـ. وذكر الدارقطني في «العلل» (٢/ ٧٦)، (٩/ ٢٨٩) أن هذه الطرق محفوظة عن أبي سلمة . وانظر ما سيأتي برقم (٤٠٤) .

<sup>\* [</sup>٥٢٩٠] [التحفة : س ١٥١١١] [المجتبئ : ٥٦٣٣] ◘ أخرجه ابن ماجه (٣٤٠١)، وأحمد (٢/ ٢٩ / ٢٠١)، وصححه ابن حبان (٥٠١)، وذكره الترمذي عقب حديث (١٨٦٤).

<sup>\* [</sup>٥٢٩١] [التحفة : س ١٥٠٠٨] [المجتبين : ٥٦٣٤]

<sup>(</sup>١) في (م): «زيد» ، وهو خطأ ، وهو عبدالله بن العلاء بن زبر .

<sup>(</sup>٢) في (b): «تنبذوا».

<sup>\* [</sup>٥٢٩٢] [التحفة: س ١٧٤٧٠] [المجتبئ: ٥٦٣٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أحمد (٦/ ٣٣٢) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ، وعطاء عن ميمونة به نحوه ، وهو متفق عليه من وجه آخر عن عائشة باللفظ المذكور في الحديث التالي .

#### السُّهُ وَالْهُ بِرَوْلِلْسِّهِ إِنِيَّ





### أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) . اللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ .

- [٥٢٩٤] أَخْبُونُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ . فَقَالَ : (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ) . وَاللَّفْظُ لِسُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ .
- [٥٢٩٥] أُخْبِ رُا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِثْعِ . فَقَالَ : ﴿ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامًا . وَالْبِثْعُ مِنَ الْعَسَلِ .
- [٥٢٩٦] أخبر عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ . فَقَالَ : (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) . وَالْبِتْعُ : هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ .
- [٥٢٩٧] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ

\* [٢٩٦] [التحفة : ع ٢٧٧٦] [المجتبئ : ٣٩٥]

مد: مراد ملا

<sup>\* [</sup>٥٢٩٣] [التحقة :ع ١٧٧٦] [المجتمع : ٥٦٣٠] • أخرجه البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١/ ٦٩) من طريق سفيان عن الزهري به . وسيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٦٩٨٦) .

<sup>\* [</sup>٤٩٤٥] [التحفة : ع ١٧٧٦٤] [المجتبئ : ٢٣٧٥] • أخرجه البخاري (٥٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١/ ٦٧) من طريق مالك به . وسيأتي بإسناد سويدبن نصر ، عن عبدالله ، عن مالك به برقم (٦٩٨٦).

<sup>\* [</sup>٥٢٩٥] [التحفة :ع ١٧٧٦٤] [المجتبى : ٥٦٣٨] • أخرجه مسلم (۲۰۰۱/ ۲۹) من طريق معمر به ، وليس فيه : «والبتع من العسل» ، وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٩٨٦) .

#### كالخاشخ المنافقة



الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، (عَنْ الله عَلَيْهِ : (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) . أَبِيهِ) ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) .

- [٥٢٩٨] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ وَسُوائِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنَا وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ مُعَاذٌ : إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا ، فَمَا نَشْرَبُ ؟ قَالَ : «اشْرَبُ ، وَلَا تَشْرَبُ مُسْكِرًا» .
- [٢٩٩٩] أَضِعْ يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِيشُ ابْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَيْكَةُ : ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ﴾ .
- \* [٥٢٩٧] [التحفة : خ م د س ق ٩٠٨٦] [المجتبئ : ٥٦٤٠] أخرجه البخاري (٦١٢٤) من طريق النضر بن شميل ، ومسلم في الأشربة (١٧٣٣/ ٧٠) من طريق وكيع ، كلاهما عن شعبة به مطولا .

وأخرجه البخاري (٤٣٤٤، ٤٣٤٥) من طريق مسلم بن إبراهيم، (٧١٧٧) من طريق العقدي، كلاهما عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه مرسلا مطولا.

وأخرجه البخاري (٣٣٤٣) من طريق الشيباني، ومسلم (١٧٣٣/ ٧٠) من طريق عمرو ابن دينار، و(٧١/١٧٣٣) من طريق زيدبن أبيأنيسة، ثلاثتهم عن سعيدبن أبيبردة مطولا، ولفظ مسلم بنحوه. وسيأتي برقم (٦٩٨٧) بنفس الإسناد والمتن.

- \* [٩٢٩٨] [التحفة: س ٩١١٨] [المجتبئ: ٥٦٤١] أخرجه الدارمي (٢١٤٣)، والبزار في «مسنده» (٣١١٩) من طريق إسرائيل بنحوه، وليس عند الدارمي قول معاذ، وعنده زيادة: «فإن كل مسكر حرام».
  - والحديث متفق عليه من وجه آخر عن أبي بردة بنحوه (٤٠٥٣).
- \* [٥٢٩٩] [التحفة : س ٩٠٩٩] [المجتبئ : ٥٦٤٢] أخرجه الطيالسي (٥٠٠)، وعنه أحمد (٤/٥١٤)، والبزار (٣١٢٩)، والروياني (٤٨٧) في مسانيدهم .

#### البيُّهُ وَالْهِ بَرُولِلْسِّهِ إِنِّيُ





- [٥٣٠٠] أَخْبِى سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ﴿ عَبْدُاللَّهِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ السَّدُوسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَوْكُبُ فِي أَسْفَارِنَا، فَتُبْرَزُ لَنَا الْأَشْرِبَةُ فِي أَسْوَاقٍ مَا نَدْرِي مَا أَوْعِيَتُهَا. فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (فَذَهَبْتُ، فَذَهَبَ) يُعِيدُ ، فَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . فَذَهَبَ يُعِيدُ ، فَقَالَ : هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ .
- [٥٣٠١] أخبع شُويْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
- [٥٣٠٢] أخبع لله عَنْ مَنْ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ (١) (حَتَّىٰ) يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَىٰ ثُلُثُهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

ت: تطوان

ر: الظاهرية

قال البزار: "ولانعلم روى طلحة بن مصرف عن أبي بردة، عن أبي موسى إلا هذا الحديث، ولارواه عن طلحة إلا الحريشبن سليم». اهـ. وكذا قال أبونعيم في «الحلية» . ( 77 /0)

وقد خالف حريشًا محمد بن طلحة ؛ فرواه عن أبيه عن أبي بردة عن النبي ﷺ مرسلًا كما في «علل الدارقطني» (٧/ ٢١٤).

والحديث متفق عليه من وجه آخر عن أبي بردة به . كما سيأتي برقم (٥٣٠٤) [ 1/77 ] 1

<sup>\* [</sup>٥٣٠٠] [التحفة : س ١٩٠٤٧] [المجتبين : ٥٦٤٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وانظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٣٠٥)، و «مصنف عبدالرزاق» (٩/ ٢٢٧).

<sup>\* [</sup>٥٣٠١] [التحفة: س١٩٣٠٧] [المجتبين: ١٤٤٥]

<sup>(</sup>١) الطلاء: الشراب المطبوخ من عصير العنب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: طلا).

<sup>\* [</sup>٥٣٠٢] [التحفة : س١٩١٥٢] [المجتبى: ٥٦٤٥]





- [٣٠٣٥] أخبر الله سُوَيْلاً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنِ الصَّعِقِ بْنِ حَزْنِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ إِلَىٰ عَدِيٍّ بْنِ أَرْطَاةَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
- [٣٠٤] أَضِمُو عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيَّا فَيَالَ : (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) (١) .

## ٢٥- تَفْسِيرُ الْبِثْعِ وَالْمِزْرِ

• [٥٣٠٥] أَضِرُ سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَجْلَحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّه عَلِي إِلَى الْيَمَنِ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً، فَمَا أَشْرَبُ وَمَا أَدَعُ اللَّهِ، إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً، فَمَا أَشْرَبُ وَمَا أَدَعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْيَمَنِ، قُلْتُ: الْبِتْعُ وَالْمِرْرُ. قَالَ: (وَمَا الْبِتْعُ ؟ وَ(مَا) لَوَمُورُ؟) قُلْتُ: الْبِتْعُ: الْبِتْعُ: فَلَيْدُ الْعَسَلِ، وَأَمَّا الْمِرْرُ: فَنَبِيدُ الذِّرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: (لاَ تَشْرَبُ مُسْكِرًا ؛ فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ).

<sup>\* [</sup>٥٣٠٣] [المجتبئ: ٢٤٦٥]

<sup>(</sup>۱) في حاشية (م): «لم يرو هذا الحديث غير أبي داود الطيالسي. قاله النسائي. انتهى». وتقدم برقم (٥٢٩٩).

<sup>\* [</sup>٥٣٠٤] [التحفة : س٩٠٩٩] [المجتبى : ٥٦٤٧]

<sup>(</sup>٢) **أدع:** أترك. (انظر: المصباح المنير، مادة: ودع).

<sup>\* [</sup>٥٣٠٥] [التحفة: س ٩١٤٢] [المجتبئ: ٨٦٤٥] • أخرجه أبويعلى (٧٢٣٩) من طريق عبدالله ابن المبارك، وأحمد (٤/٢٠٤) من طريق مصعب بن سلام؛ كلاهما عن الأجلح به، وعند أحمد: «أما البتع فنبيذ الذرة يطبخ حتى يعود بتعا وأما المزر فنبيذ العسل».



- [٥٣٠٦] أَخْبِ لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً يُقَالُ لَهَا: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. قَالَ: ﴿ وَمَا الْبِتْعُ؟ ۗ قُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَل ، وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ . فَقَالَ : (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) .
- [٥٣٠٧] أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِبْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ فَذَكَرَ آيَةً الْخَمْرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْمِزْرَ؟ قَالَ: (وَمَا الْمِزْرُ؟) قَالَ: حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، قَالَ: (تُسْكِرُ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

ح: حزة بجار اللَّه

والحديث متفق عليه من رواية أبي بردة عن أبي موسىي. وقد تقدم برقم (٥٢٩٧)، وعندهما: «والمزر نبيذ الشعير». وسيأتي برقم (٦٩٨٨) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٥٣٠٦] [التحفة : خت س ٩٠٩٥] [المجتبئ : ٥٦٤٩] • أخرجه ابن حبان (٥٣٧٧) من طريق ابن فضيل به .

وذكره البخاري تعليقا عقب (٤٣٤٣) فقال: «رواه جرير وعبدالواحد، عن الشيباني، عن أبي بردة» . اه. .

وخالفهم خالد الطحان؛ فرواه - كما أخرجه البخاري (٤٣٤٣) - عن الشيباني، عن سعيدبن أبي بردة عن أبي بردة به ، وصوب الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢١٦) رواية من رواه عن الشيباني عن أبي بردة .

والحديث متفق عليه من وجوه أخرى عن سعيدبن أبي بردة عن أبيه به ، وانظر ما تقدم برقم (٥٢٩٧).

<sup>\* [</sup>٣٠٧٥] [التحفة: س٧٠٧] [المجتبئ: ٥٦٥٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وانظر «أطراف الغرائب» (٣/ ٣٨٣).





• [٥٣٠٨] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ قَالَ: سَبَقَ قَالَ: سَبَقَ قَالَ: سَبَقَ الْبَاذَقِ (٢). فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَق، وَمَا أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ.

## ٢٦- تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

- [٥٣٠٩] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) .
- [٥٣١٠] أَضِعْ حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ

<sup>=</sup> قال أبوحاتم في «العلل» (١٥٦٤): «هذا حديث منكر لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمر ، وبعبدالله بن عمر و أشبه» . اه. .

وقد رواه عبدالرزاق (۹/ ۲۲۰) عن ابن جريج ومعمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه مرسلا ، وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٩٢) من طريق سفيان عن ابن طاوس بمثله مرسلا .

وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٦/١١) (١٠٩٢٧) من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه مرفوعا موصولاً .

<sup>(</sup>١) في (ل): «عن».

<sup>(</sup>٢) **الباذق:** ما طبخ من عصير العنب فصار مسكرا . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢/ ١٣) .

 <sup>\* [</sup>۱۳۰۸] [التحفة: خ س ٥٤١٠] [المجتبئ: ٥٦٥١] • أخرجه البخاري (٥٥٩٨) من طريق أبي الجويرية به ، وعنده زيادة . وسيأتي من وجه آخر عن أبي الجويرية برقم (٥٣٩٠) ، (٦٩٨٩) .

 <sup>★ [</sup>٥٣٠٩] [التحفة: س ق ٥٧٦٠] [المجتبئ: ٥٦٥٢] • أخرجه ابن ماجه (٣٣٩٤)، وأحمد
 (٢/١٦٧، ١٦٧). وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٩٩٢).

#### السُّهُ وَالْهُ مِرْوَلِلْسِّهِ إِنِيٌ





الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ».

- [٣١١] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَلْسَحَ كَثِيرُهُ . أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ .
- [٣١٢] أَضِرُ هِ هِ مَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ يَصُومُ ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ فِي دُبَّاءٍ ، (فَجِئْتُ) (١) بِهِ ، فَقَالَ : ((أَذنيهِ)(٢)) . فَأَذْنَيْتُهُ مِنْهُ ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُ (٣) فَقَالَ : (اضْرِبْ

<sup>\* [</sup>٥٣١٠] [التحفة: س ٣٨٧١] [المجتبئ: ٥٦٥٣] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه البزار (١٠٩٨)، ١٠٩٩)، من طريق الضحاك به، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (٥٣٧٠)، وابن الجارود (٨٦٢)، وقد روي عن الضحاك، عن بكير، عن عامر، عن النبي على مرسلا. قال الدارقطني: «الصواب حديث عامربن سعد عن أبيه». اهد.

قال المنذري: «أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد». اهـ. وانظر «نصب الراية» (٣٠٣/٤)، و«مسند البزار» (٣٠٦/٣).

<sup>\* [</sup>٥٣١١] [التحفة: س ٣٨٧١] [المجتبئ: ٥٦٥٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. ونقل المزي في «تهذيب الكمال» (٧٢/٣١): «قال الدارقطني: (هذا حديث غريب من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، تفرد به بكير بن عبدالله بن الأشج عنه وهو أيضًا غريب من حديث أبي سعيد الوليد بن كثير عن الضحاك)». اهـ.

<sup>(</sup>١) في (ل): «فجئته».

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ل) ، وفي حاشية (م) : «صوابه : أدنه» .

<sup>(</sup>٣) ينش: يغلي . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: نشش) .



## (بِهَا)(١) الْحَاثِطَ ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » .

قَالَ أَبُو عَلِلَ رَجْنُ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُهُ الْمُخَادِعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ (بِتَحْرِيمِ) (٢) آخِرِ الشَّرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي سَرَىٰ فِي الْعُرُوقِ قَبْلَهَا ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ (السُّكُرُ) (٣) بِكُلِيبِهِ لَا يَحْدُثُ عَنِ الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

## ٧٧ - النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجِعَةِ وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُّ مِنَ الشَّعِيرِ

• [٣١٣] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ ، عَنْ

واختلف في سماع خالدبن عبدالله بن حسين من أبي هريرة ، أثبته البخاري كما في «التاريخ» (٣/١٥٧) ، وقال إسحاق بن سيار النصيبي : «أظنه لم يسمع من أبي هريرة شيئا» . اه. انظر «تهذيب الكمال» (٨/ ٩٩) ، وسيأتي برقم (٧٠٤٠) وفيه التصريح بالسماع ، وكذا عند البخاري في «تاريخه الكبير» (٣/ ١٥٧) ، وأبي يعلى (٧٢٦٠) ، وقد أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٢٢٦) ، والدارقطني في «السنن» (٢٦٤٢) من طريق زيد بن واقد عن قزعة عن أبي هريرة به نحوه .

<sup>(</sup>١) في (ل): «بهذا».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «بتحريمهم».

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، وفي (ل) : «المسكر» وضبب عليها ، وكتب في الحاشية : «الإسكار».

 <sup>\* [</sup>۱۲۲۹] [المجتبئ: ٥٦٥٥] • أخرجه أبو داود (٣٧١٦)، وابن ماجه
 (٣٤٠٩).

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلْسِّمَ الْحِيْ





عَلِيٌّ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ عَنْ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ (١) وَالْمِيثَرَةِ (٢) وَالْجِعَةِ (٣).

• [٣١٤] أَخْبُ لِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَهُوَ : ابْنُ سُمَيْع ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ : قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ: (انْهَنَا)( كَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ. قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْجِعَةِ .

\* [٥٣١٤] [التحفة : د س ١٠٢٦٠] [المجتبن : ٥٦٥٧] • أخرجه أبو داود (٣٦٩٧)، وأحمد (١/ ١١٩ ، ١٣٨ )، والضياء في «المختارة» (٧١١ ، ٧١٢)، واختلف فيه على مالك بن عمير، ورجح الدارقطني والنسائي - كها سيأتي برقم (٩٦٠٧) - طريق عبدالواحد المذكور ومتابعة مروان بن معاوية الفزاري له ، وستأتي برقم (٩٦٠٦) ، وانظر «علل الدارقطني» (٣/ ٢٤٦). وقال أبوزرعة في «المراسيل» (٨٣٤): «مالك بن عمير عن علي مرسل». وقال ابن القطان (٣/ ٢٥): «لم تصح صحبته ، وإنها يروي عن علي ، وحاله مجهولة» . اه. .

ح: حمزة بجار اللَّه

<sup>(</sup>١) القسى: ثياب مُخططة بالحرير . (انظر: لسان العرب، مادة: قسس).

<sup>(</sup>٢) الميثرة: وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج ، وكان من مراكب العجم ، ويكون من الحرير والصوف وغيرها ، وجمعها : مياثر . (انظر : شرح النووي على مسلم)

<sup>(</sup>٣) الجعة: شرابٌ يتخذ من الشعير والقمح حتى يُشكِر . (انظر: لسان العرب، مادة: جعا) .

<sup>\* [</sup>٥٣١٣] [التحفة : س ١٠١٣٠] [المجتبئ : ٥٦٥٦] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢٤٦): «روى هذا الحديث عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن صعصعة بن صوحان، عن على، ولم يذكر مالك بن عمير، وهو غريب من حديث أبي إسحاق» . اهـ . وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٩٦٠٤) .

وقد خولف عمار بن رزيق في إسناده؛ فقد رواه زهير وآخرون، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن على، وسيأتي برقم (٩٦٠١) (٩٦٠٣) (٩٦٠٣)، وهو أشبه بالصواب، كما ذكر النسائي هناك.

<sup>(</sup>٤) صحح عليها في (ل) ، وكتب في الحاشية: «انْهَ نهيًا».





## ٢٨- ذِكْرُ مَا (يُنْتَبَدُ)(١) لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ

• [٥٣١٥] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ يُتُبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.

## ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّهْيِ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِيهَا دُونَ مَا سِوَاهَا مِمَّا لَا تَشْتَدُ أَشْرِبَتُهَا كَاشْتِدَادِهِ فِيهَا

## ٢٩ - النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرّ (٢) مُفْرَدًا

- [٥٣١٦] أخبر أَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلُ لِإِبْنِ عُمَرَ : أَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلُ لِإِبْنِ عُمَرَ : أَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّه عَنْ سُمِعْتُهُ مِنْهُ .
- [٧٣١٥] أُخبِوْ هَارُونُ بْنُ زَيْدِبْنِ (يَزِيدَ ابْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ)<sup>(٣)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي،

<sup>(</sup>١) في (ل): «يُتبذ».

<sup>\* [</sup>٥٣١٥] [التحفة: م س ق ٢٩٩٥] [المجتبى: ٢٥٦٥] • أخرجه مسلم (٢٩٩٩) ٢٦) من طريق أبي عوانة به نحوه.

 <sup>(</sup>٢) نبيد الجر: ما يصنع من الأشربة من التمر والزبيب وغيرهما في أواني من الفَحّار . (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ٤٩٤).

<sup>\* [</sup>٥٣١٦] [التحفة: م ت س ٧٠٩٨] [المجتبئ: ٥٠٥] • أخرجه مسلم (١٩٩٧) من طريق سليهان التيمي به، وقال الترمذي (١٨٦٧): «حسن صحيح». اه.. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين الخطيتين: (م)، (ل)، وضبب في (ل) على قوله: «يزيد ابن»، والصواب أن أبا الزرقاء هو يزيد كما في مصادر ترجمته، وهو المثبت في «التحفة».





قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً قَالًا: سَمِعْنَا طَاوُسًا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: أَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ : نَعَمْ . زَادَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ : وَالدُّبَّاءِ .

- [٥٣١٨] أخب را سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ عُيَيْنَةً بْن عَبْدِالرَّحْمَن ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.
- [٥٣١٩] أخبرُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أُمِّيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ . قُلْتُ : مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجَرُّ.
- [٥٣٢٠] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَالْعَزِيزِ يَقُولُ : سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : نَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ اللَّه عَيُّا الله عَيْا الله عَيْا الله عَلَيْا الله عَلَيْا الله عَلَيْا الله عَلَيْا الله عَلَيْا الله عَلَيْهِ .

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>٥٣١٧] [التحفة: من س ٧٠٩٨] [المجتبئ: ٥٦٦٠] • أخرجه أحمد (١١٥/٢)، من طريق

وأخرجه مسلم (١٩٩٧) (٥٣) من وجه آخر عن إبراهيم بن ميسرة وحده عن طاوس به ، وزاد: «والمزفت».

وأخرجه الطبراني (١٢/ ٣٩٣) (١٣٤٥٠) من طريق شعبة ، عن سليمان التيمي ، وحده به .

<sup>\* [</sup>٥٣١٨] [التحفة: س ٥٨١٤] [المجتبئ: ٥٦٦١] ● تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أحمد (١/ ٢٢٨) مطولاً ، والطبراني في «الكبير» (١٢ / ٢١٢) (٣/ ١٢٩) من طريق عيينة به .

<sup>\* [</sup>٥٣١٩] [التحفة: م س ١٦٧٠] [المجتبئ: ٥٦٦٢] • أخرجه مسلم (٥٦/١٩٩٧) من طريق شعبة به ، ومن هذا الوجه صححه أبو عوانة (٨٠٣١).

<sup>\* [</sup>٥٣٢٠] [التحفة : س ٥٧٧٣] [المجتبئ : ٥٦٦٣] ◘ أخرجه أحمد (٣/٤، ٥)، وقال البزار (٦/ ١٨٤): «وعبدالعزيز بن أسيد هذا فلا نعلم روى عنه إلا أبو مسلمة». اه..





- [٣٢١] أخبر (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَام بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ) (١) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا عَجِبْتُ مِنْهُ. قَالَ: مَا هُو؟ قُلْتُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَزَمَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ. فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ . قُلْتُ : مَا الْجَرُ ؟ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرِ (٢) .
- [٥٣٢٢] أخبرنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرِّمَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ. فَشَقَّ عَلَىَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَجَعَلْتُ أُعَظِّمُهُ. قَالَ: مَا هُو؟ قُلْتُ : سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ . فَقَالَ : صَدَقَ ، حَرَّمَهُ

<sup>(</sup>١) كذا وقع هذا الإسناد في (م)، (ل)، و«المجتبى»، ووقع في «التحفة»: «أحمدبن عبداللَّه المنجوفي ، عن ابن مهدي ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير» . اه. .

وعليه فإن هذا الحديث مما فات الحافظ المزي ذكره بهذا الإسناد في كتاب الأشربة .

<sup>(</sup>٢) مدر: الطين المجتمع الصلب. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١١٢/١٠).

<sup>\* [</sup>٥٣٢١] [التحفة: م د س ٥٦٤٩ –م د س ٧٠٥٦] [المجتبئ: ٥٦٦٤] • أخرجه أحمد (٢/ ٤٨) من طريق أيوب به ، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (٥٤٠٣) ، وفي «علل ابن أبي حاتم» (١٥٦١) أن شعبة سأل أيوب: «سمعته من سعيد بن جبير؟ قال لاحدثني به أبو بشر . . . » . اه. . والحديث عند مسلم (١٩٩٧/ ٤٧) من طريق يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير . وانظر ماسبق من حديث ابن عمر برقم (٥٣١٦) ، ومن حديث ابن عباس برقم (٥٣١٨) .





رَسُولُ اللَّهَ ﷺ . فَقُلْتُ : وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ .

#### ٣٠- الْجَرُّ الْأَخْضَرُ

- [٥٣٢٣] أخبر لل مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُودَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ،
   عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَىٰ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْحَرِّ الْأَخْضَرِ . قُلْتُ : فَالْأَبْيَضُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .
- [٥٣٢٤] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّهُ عَلَىٰ اَبُو إِسْحَاقَ الشَّهُ عَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَىٰ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ نَبِيذِ الْشَعْبَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَىٰ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ نَبِيذِ الْشَعْبَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَىٰ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ نَبِيذِ الْحَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ .
- [٥٣٢٥] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : حَرَامٌ ، وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : حَرَامٌ ، وَقَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمِي رَجَاءٍ قَالَ : حَرَامٌ ، وَقَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكُذِبْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيَّا لِلَهُ عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمُرَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ .

<sup>\* [</sup>٥٣٢٢] [التحفة : س ٥٦٥٧–م د س ٢٠٥٦] [المجتبئ : ٥٦٦٥]

<sup>\* [</sup>٥٣٢٣] [التحفة : خ س ٥١٦٦] [المجتبئ : ٥٦٦٦] • أخرجه البخاري (٥٩٦) من طريق عبدالواحد بن زياد عن الشيباني به بلفظ : "نهى النبي على عن الجر الأخضر . قلت : أنشر ب في الأبيض؟ قال : لا» .

<sup>\* [</sup>٣٢٤] [التحفة: خ س ٥١٦٦] [المجتبئ: ٢٦٢٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الشافعي في «الأم» (٢/١٧٩)، والحميدي في «مسنده» (٧١٥)، والبيهقي (٨/ ٣٠٩) من طريق سفيان به، وزاد عند الشافعي: «والأحمر»، وسبق قبله من وجه آخر عن أبي إسحاق، وانظر: «المحلي» (٧/ ٥١٥)، و«الفتح» (١/ ١١).

<sup>\* [</sup>٥٣٢٥] [التحفة : س ١٥٥٤٩] [المجتبين : ٥٦٦٨]





# ٣١- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ

- [٣٢٦] أَخْبِ رُا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْلَةٍ نَهَى عَن الدُّنَّاءِ (١).
- [٣٢٧] أَخْبِ رُا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَّهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ .

# ٣٢- ذِكْرُ النَّهْي عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

- [٣٢٨] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ وَسُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
- [٣٢٩] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ،

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تقدم من وجه آخر عن شعبة برقم (٥٣١٧)، وانظر ما بعده.

<sup>\* [</sup>٥٣٢٦] [التحفة: س٢٠١٧] [المجتبئ: ٥٦٦٩]

<sup>\* [</sup>٣٢٧] [التحفة : س ٢٠٠٦] [المجتبى : ٥٦٧٠] • أخرجه مسلم (١٩٩٧/ ٥٢)، ولفظه : «نهيي عن الجر والدباء».

<sup>\* [</sup>٣٢٨] [التحفة : م س ١٥٩٣٦] [المجتبى : ١٥٦١] • أخرجه مسلم (١٩٩٥/ ٣٦)، ويأتي من وجه آخر عن حماد وحده برقم (٧٠٠٠)، ومن وجه آخر عن يحييل بن سعيد برقم (٧٠٠٢)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٧٠٠٣).



عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

• [٣٣٠٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (١) بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (١) بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَظَاءٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَا نَهَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَظَاءٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَهُ نَهَى عَنْ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

\* [٥٣٢٩] [التحفة : خ م س ١٩٠٣] [المجتبئ : ٢٧٦٥] • أخرجه البخاري (١٩٥٥)، ومسلم (١٩٩٤).

(١) في حاشية (م): «لا يصح حديث شبابة ، عن شعبة . قاله البخاري - انتهي، ، وانظر التعليق آخر الجزء .

\* [٥٣٣٠] [التحفة : ت س ق ٩٧٣٦] [المجتبئ : ٥٦٧٣] • أخرجه ابن ماجه (٣٤٠٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٥٦).

قال الترمذي في «العلل الصغير» (٥/ ٧٦١): «هذا حديث غريب من قبل إسناده لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة ، وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء ، عن عبدالرحمن بن يعمر ، عن النبي على أنه قال: «الحج عرفة». فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد». اه.

وقال في «العلل الكبير» (٢/ ٧٨٨) نقلا عن البخاري : «لا يصح هذا الحديث عندي».

وكذا قال العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٤٥)، والخطيب في «التاريخ» (٢٩٧/٩) عن يعقوب بن في «التاريخ» (٢٩٧/٩) عن يعقوب بن شيبة وابن المديني، والذهبي في «السير» (٩/ ٥١٥).

وقال أبوحاتم كم في «العلل» (١٥٥٧): «هذا حديث منكر لم يروه غير شبابة ، ولا يعرف له أصل». اه..

وفي ترجمة بكير أن سفيان الثوري قال: «كان عنده حديثان؛ سمع شعبة أحدهما ولم يسمع الآخر»، وقد سمع منه حديث: «الحج عرفة».



- [٥٣٣١] أَخْبُولُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُتُبَدَّ فَيْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُتُبَدَّ فَيْ اللهِ عَلَيْ لَهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُتُبَدَّ فَي اللهِ عَلَيْ لَهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُتُبَدَّ فَي اللهِ عَلَيْهِمَا.
- [٣٣٣٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : مَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَيْرَةً يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُتُبَذَ فِيهِمَا .
- [٣٣٣٥] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ .

## ٣٣- ذِكْرُ النَّهْي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

• [٣٣٤] أَخْبَرُنَا مُحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَرَعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يُحَدِّثُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْمَ وَالنَّقِيرِ . يُحَدِّثُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْمَ وَالنَّقِيرِ .

<sup>\* [</sup>٥٣٣١] [التحفة : م س ١٥٢٤] [المجتبئ : ٥٦٧٤] • أخرجه البخاري (٥٥٨٧)، ومسلم (٣١٠/٣٠/١٩٩٢)، وسيأتي سنذًا ومتنًا برقم (٥٣٤٥).

<sup>\* [</sup>٥٣٣٢] [التحفة: م س ١٥١٥٠] [المجتبى: ٥٦٧٥] • أخرجه مسلم (١٩٩٣).

<sup>\* [</sup>٥٣٣٣] [التحفة: س ٨٢٢١] [المجتبئ: ٥٦٧٦] • أخرجه ابن ماجه (٣٤٠٢)، وأحمد (٢/ ٥٤)، بهذا اللفظ، وهو عند مسلم (١٩٩٧) (٤٨) من حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: «نهئ أن ينتبذ في الدباء والمزفت».

<sup>\* [</sup>٥٣٣٤] [التحفة : م س ٧٠٨٧] [المجتبئ : ٧٧٧٠] • أخرجه مسلم (١٩٩٧/ ٥٨). وسيأتي برقم (٧٠٠٤) بنفس الإسناد والمتن.





• [٥٣٣٥] أَخْبُ لُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنِ الْمُثَنَّىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَى بْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ .

## ٣٤ - النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْثَمِ وَالْمُزْفَّتِ

- [٥٣٣٦] أخبر شُويْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ مُحَارِبٍ
   قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَثْثَمِ وَالْمُرَفَّتِ .
- [٥٣٣٧] أَضِعْ سُوَيْدُبْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً، قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ عَيْنِ الْجِرَارِ وَالدُّبَّاءِ وَالظُّرُوفِ الْمُرَفَّتَةِ (١).
- [٣٣٨] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ وَجَمِيْلَةً بِنْتِ عَبَادٍ ، أَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةً قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ يَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ شَرَابٍ صُنْعَ فِي دُبَّاءٍ أَوْ حَنْتَم أَوْ مُرَّفَّتٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ يَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ شَرَابٍ صُنْعَ فِي دُبَّاءٍ أَوْ حَنْتَم أَوْ مُرَّفَّتٍ ،

ح: حزة بجار اللَّه

<sup>\* [</sup>٥٣٣٥] [التحفة: م س ق ٤٢٥٣] [المجتبئ: ٨٧٨٥] • أخرجه مسلم (١٩٩٦/ ٤٥).

<sup>\* [</sup>٥٣٣٦] [التحفة : م س ٧٤١٠] [المجتبئ : ٥٦٧٩] • أخرجه مسلم (١٩٩٧/٥٥). وسيأتي برقم (٦٩٩٨) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>(</sup>١) **الظروف المزفتة :** الأوعية المطلية بالزُّفْت . (انظر : لسان العرب ، مادة : زفت) .

<sup>\* [</sup>٥٣٣٧] [التحفة: س ق ١٥٣٩٢] [المجتبئ: ٥٦٨٠] • أخرجه ابن ماجه (٣٤٠٨)، وأحمد (٢/ ٥٤٠)، وصححه ابن حبان (٥٤٠٤). وهو في مسلم (١٩٩٣) من وجه آخر عن أبي سلمة بلفظ: «نهي رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه». وسيأتي برقم (١٩٩٦) بنفس الإسناد والمتن.



لَا يَكُونُ زَيْتًا أَوْ خَلًا (١).

# ٣٥- ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ (٢) وَالْحَنْتَمِ

- [٣٣٩] أخبر سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ الْفَضْلِ (٣) قَالَ : حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنِ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ : لَقِيتُ عَائِشَةً فَسَأَلَتُهَا عَنِ النَّبِيذِ ، قَالَ : فَقِيتُ عَائِشَةً فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَشِدُونَ ، فَنَهَى النَّبِيُّ عَيَالِةً قَالَتُ : قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَشِدُونَ ، فَنَهَى النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْحَنْتَم .
- [٥٣٤٠] أَخْبَى وَ أُونِشُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَدَّتَنِي (مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ) (٤) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحُسَنِينُ ، وَهُو : ابْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ) (٤) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْثَمِ وَالنَّقِيرِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْثَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُرَفَّتِ .

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وزينب وجيلة لا تعرفان .

<sup>\* [</sup>٥٦٨٨] [التحفة : س ١٧٨٣٢] [المجتبئ : ٥٦٨١]

<sup>(</sup>٢) **المقير :** الإناء المطلي بالقار ( الزفت ) يُجعل فيه التمر أو نحوه ليحلو ويشرب ونهي عنه لأنه يسرع إليه الإسكار . (انظر : تحفة الأحوذي) (٥/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ل): «بصري».

<sup>\* [</sup>٣٣٩] [التحفة: م س ١٦٠٤٦] [المجتبئ: ٥٦٨٣] . أخرجه مسلم (١٩٩٥/٣٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية لكتاب الأشربة: (م)، (ل)، وهو خطأ لاشك فيه، وصوابه ما في «التحفة»، و«المجتبئ»: «محمدبن زياد»، ويؤكده أن محمدبن فضاء هذا لم يترجم له في: «التهذيبين» ولا «التقريب»، وليس هو «محمدبن فضاء الجهضمي» يقينا، فهذا متأخر، وليس له رواية عند النسائي.

<sup>\* [</sup>٥٣٤٠] [التحفة: س ١٤٣٦] [المجتبئ: ٥٦٨٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه أبو يعلى في «المعجم» (٣٨) من طريق على بن الحسن بن شقيق به، إلا أن فيه: «محمد بن زياد» =

#### السُّهُ الْكِبَرُ كِلْسِّهِ إِنِيٌ





- [٣٤١] أَخْبِى ْ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُويْدٍ ، عَنْ مُعَاذَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ بَدَأَ بِهِ (١) .
- [٥٣٤٢] وأخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ : ابْنُ سُويْدٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ فَهَىٰ عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبًاءِ وَالْحَنْتَمِ .
- [٣٤٣] فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ إِسْحَاقُ: (وَذَكَرَتْ) (٢) هُنَيْدَةُ، عَنْ عَائِشَةً،

<sup>=</sup> بدل: «محمد بن فضاء»، وهو المثبت في «التحفة»، و «المجتبئ»، وقد تقدم برقم (٥٣٣٢) من وجه آخر عن أبي هريرة مقتصرا على: «الدباء والمزفت».

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وفي «المجتبى» و «التحفة» : «بذاته» . قال السندي في «حاشيته» (٣٠٧/٨) : «معنى بذاته أي : مع قطع النظر عن الإسكار ؛ أي الانتباذ فيه وحده ممنوع ولو لم يكن معه إسكار» . اهـ .

<sup>\* [</sup>٥٣٤١] [التحفة: م س ١٧٩٦٨] [المجتبئ: ٥٦٨٤] • أخرجه مسلم (٣٨/١٩٩٥) بلفظ: «المقير» مكان: «المزفت».

<sup>\* [</sup>٥٣٤٢] [التحفة: م س ١٧٩٦٨] [المجتبئ: ٥٦٨٥] • أخرجه أحمد (٣١/٦)، وهو عند مسلم (١٩٩٥/٣٨) من وجه آخر عن إسحاق بن سويد.

<sup>(</sup>٢) من (ل)، وفي (م): "وذكر"، قال المزي في "التحفة": "هكذا وقع في رواية أبي الحسن بن حيويه، عن النسائي، ووقع في رواية حمزة الكناني عن النسائي في حديث زياد بن أيوب، عن عائشة، قالت: (نهن رسول الله على عن الدباء بذاته)، وذكر بعده حديث محمد بن عبدالأعلى، وقال في آخره: وفي حديث ابن علية: قال إسحاق بن سويد: وذكرت هنيدة عن عائشة وفي آخره: قالت: نعم. ورواه أبو القاسم البغوي، عن زياد بن أيوب مثل رواية حمزة عن النسائي، ورواه علي بن عاصم، عن إسحاق بن سويد قال: حدثتني هنيدة عن عائشة، فقد أصاب ابن حيويه في تعليقه أحد الحديثين بالآخر، ووهم في جعله هنيدة اسم رجل، وهزة بالعكس من ذلك، والله أعلم". اه.. وقول ابن حيويه في آخر روايته: "قالت: نعم" يخالف ما ذهب إليه المزي من أنه جعل هنيدة اسم رجل، والله أعلم.





مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذَةً ، وَسَمَّتِ الْجِرَارَ ، قُلْتُ لِهُنَيْدَةً : أَنْتِ (سَمِعْتِهَا)(١) سَمَّتِ الْجِرَارَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

• [٥٣٤٤] أَخْبُ لُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ طَوْدِ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هُنَيْدَةً بِنْتِ سُوَيْدِبْنِ (زَيَانَ)(٢) قَالَتْ: لَقِيتُ عَائِشَةَ (بِالْمُحَدِّثَةِ)(٣) فَسَأَلُتُهَا عَنِ الْعَكَرِ (١٤)، فَنَهَتْنِي عَنْهُ، وَقَالَتْ: انْبِذِيهِ عَشِيَّة وَاشْرَبِيهِ غُدْوَةً (٥). وَأَمَرَتْنِي بِمَا أُوكِيَ عَلَيْهِ، وَنَهَتْنِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُرَفَّتِ وَ الْحَنْتَمَة .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ل) ، والجادة : «سمعتيها» .

<sup>\* [</sup>٥٣٤٣] [التحفة : م س ١٧٩٦٨] [المجتبئ : ١٨٦٥]

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) بزاي وياء ، وغير واضحة في (ل) ، وفي «المجتبى» : «أبان» ، وفي «التحفة» : «عن هنيدة بنت شريك بن زبان، وفي نسخة: عن هند». اهـ. وذكر محقق التحفة في الحاشية تعليقًا على زبان: «قال المزي في الحاشية: كان فيه أبان، وهو خطأ». اهـ. وفي «تهذيب الكهال» (٣٥/ ٣٢٣): «هند بنت شريك بن زبان». اهـ. وقال المحقق: «جاء في حواشي النسخ من تعقبات المؤلف على صاحب «الكمال» وصاحب «الأطراف» قوله: (وكان فيه: هنيدة بنت شريك، وفي الأطراف: هنيدة بنت شريك بن أبان، وكذا في بعض النسخ من النسائي، وهو وهم)». اه..

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)، (ل)، وهو الموافق لما في «التحفة» بخط النسائي كما أشار إلى ذلك المحقق (١١/ ٨٨٦)، ووقع في «المجتبي» (٥٦٨٧)، والمطبوع من «التحفة»: «بالخريبة». والمحدثة: ماء ونخل في الجزيرة العربية . (انظر: معجم البلدان) (٤/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) العكر: الوسخ والدرن من كل شيء، والمراد هنا: درن الخمر الباقي في الوعاء . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) غدوة: ما بين الفجر وطلوع الشمس . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : غدا) .

<sup>\* [</sup>٤٤٣٥] [المجتبئ : ١٨٢٥]





# ٣٦- النَّهْيُ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُرْفَّتَةِ

[٥٣٤٥] أُضِمْ زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُحْتَارَ ابْنَ فَلْفُلِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ الْمُرَفَّيَةِ.

# ٣٧- ذِكْرُ الدُّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ الْمَوْصُوفَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا كَانَ حَتْمًا لَازِمًا لَا عَلَىٰ تَأْدِيبٍ

- [٣٤٦] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبُسُو مِنْصُورُ بْنُ حَيَّانٍ ، أَنَّهُ مَا شَهِدَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَفَّتِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتُم وَالْمُزَفِّتِ وَالْعَنْتِي ، أَنَّهُ مَا شَهِدَا عَلَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ هَذِهِ الْآية : ﴿ (مَآ ) (١) عَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَبَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ [الحشر: ٧] .
- [٧٤٣٥] أخبر سُويْدُ بْنُ تَصْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُ،
   عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَمِّ لَهَا يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
   أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]؟

 <sup>♦ [</sup>٥٣٤٥] [التحفة: س ١٥٨٤] [المجتبئ: ٥٦٨٨] • أخرجه أحمد (٣/ ١١٢، ١١٩، ١٥٤)، وهو عند مسلم من حديث الزهري عن أنس في النهي عن الدباء والمزفت، وقد تقدم برقم (٥٣٣١).
 (١) في حاشية (م): «التلاوة: وما».

 <sup>\* [</sup>۵۳٤٦] [التحفة: م دس ٥٦٢٣ – م دس ٤٠٠٥] [المجتبئ: ٥٦٨٩] ● أخرجه مسلم (١٩٩٧)٤)
 من طريق مروان بن معاوية عن منصور بن حيان به دون قوله: «ثم تلا . . . إلى آخره» ، وهو محل
 الشاهد هنا ، وسيأتي من وجه آخر عن ابن هارون برقم (١١٦٩٠) .





قُلْتُ : بَلَىٰ ، (قَالَ : أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَيَسُولُهُ وَ اللَّمَ اللَّهِ يَكِيْ أَمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]؟ قُلْتُ : بَلَىٰ ) ، قَالَ : فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَ اللَّهُ يَكِيْ فَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَاللَّابَاءِ وَالْحَنْتَمِ .

#### ٣٨- تَفْسِيرُ الْأَوْعِيَةِ

• [٥٣٤٨] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ يَرِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ زَاذَانَ ، قَالَ : (سَأَلْتُ) (٢) عَبْدَاللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، قَالَ : سَمِعْتُ زَاذَانَ ، قَالَ : (سَأَلْتُ) (٢) عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ : حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه يَ الْأَوْعِيَةِ ، وَفَسِّرهُ . ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ : حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه يَ الْأَوْعِيَةِ ، وَفَسِّرهُ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّه يَ الْمُونَةُ الْحَثْمَ : وَهُو الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرّ ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ : وَهِي النَّخْلَةُ تَنْقُرُونَهَا ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ : وَهُو اللَّذِي تُسَمُّونَهُ الْقُوعَ ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ : وَهِي النَّخْلَةُ تَنْقُرُونَهَا ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ : وَهُو الْمُوتَاتِ : وَهُو الْمُقَيِّرُ .

<sup>(</sup>١) كذا في (ل) ، وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو .

<sup>\* [</sup>٥٣٤٧] [التحفة: س ٥٣٦٣] [المجتبئ: ٥٦٩٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن ابن عباس، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٧١) من طريق التيمي به، ونحوه أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣١)، وهو عند مسلم (١٩٩٧/ ٤٦) فيها تقدم في الحديث السابق من وجه آخر عن ابن عباس دون ذكر الآيات.

وليس لأنس هذا غير هذا الحديث عند أصحاب الكتب الستة . وسيأتي برقم (٦٩٩٧) بنفس الإسناد والمتن .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «سمعت».

<sup>\* [</sup>٥٣٤٨] [التحفة: م ت س ٢٧١٦] [المجتبئ: ٥٦٩١] • أخرجه مسلم (١٩٩٧/ ٥٠) من طريق شعبة به نحوه .





# الْإِذْنُ فِي الإِنْتِبَاذِ (فِي الْأَوْعِيَةِ) الَّتِي خَصَّتْهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَىٰ ذِكْرِهَا

## ٣٩- الْإِذْنُ فِيمَا كَانَ فِي الْأَسْقِيَةِ مِنْهَا

- [٣٤٩] أَضِرُ سَوَّارُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه عَيْكُ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَعَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَعَنِ الْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ (١) ، وَقَالَ: (انْتَبِدْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ (١) وَاشْرَبْهُ حُلُواً . قَالَ بَعْضُهُمُ: ائْذَنْ لِي يَارَسُولَ اللَّهَ فِي مِثْلِ هَذِهِ ، قَالَ : ﴿ إِذَنْ تَجْعَلُهَا مِثْلَ هَذِهِ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ (يَصِفُ) (٣) ذَلِكَ .
- [٥٣٥٠] أَخْبِوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قِرَاءَة ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنِ الْجَرِّ

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) **المزادة المجبوبة:** وعاء كبير من جلد يحمل فيه الماء مقطوع رأسه. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۱۰/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) أوكه: شُدّه بالوكاء ، وهو : الخيط الذي يُشَدّ به رأس القِربة . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۱۰/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) في (م): «نصف» ، وكتب في الحاشية: «يصف» ، وكذا هو في (ل) ، وضبب عليها ، وكتب في حاشيتها: «نصف عند أبي محمد».

<sup>\* [</sup>٥٣٤٩] [التحفة : س ١٤٥٤١] [المجتبئ : ٥٦٩٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن أبي هريرة ، وأخرجه أحمد (٧/ ٤٩١) من طريق هشام به ، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (٥٤٠١)، وأخرجه مسلم (٣٣/١٩٩٣) من طريق ابن عون عن ابن سيرين به نحوه، بدون: «واشربه حلوًا . . . » إلخ .

#### المالكان الم





الْمُرَفَّتِ (١) وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً (٢) يُتْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذً لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ.

- [٥٣٥١] أَخْبَرَنَى أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، يَعْنِي : الْأَزْرَقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيْدُ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ (٣) . قَالَ : وَنَهَى رَسُولُ اللَّه عَيْدُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُرَفَّتِ .
- [٣٥٧٦] أَضِعُ (سَوَّارُ) (٤) بنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَن الدُّبَاءِ وَالنَقِيرِ وَالْجَرِّ الْمُرْفَّتِ .

ا ١٦/ت ] ا

\* [٥٣٥٢] [التحفة: س ٢٧٩١] [المجتبئ: ٥٦٩٥] • أخرجه مسلم (١٩٩٨/ ٦٠) من وجه آخر عن أبي الزبير (١٩٩٨/ ٦٠)، (١٩٩٩).

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) الجو المزفت: الإناء المطلى بالزفت. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) سقاء: القربة ، وهي وعاء الماء . (انظر : لسان العرب ، مادة : سقي) .

<sup>\* [</sup>٥٣٥٠] [التحفة: م س ٢٨٢٦] [المجتبئ: ٥٦٩٣] • أخرجه مسلم (١٩٩٨/ ٦٠ م)، (١٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) **تور برام:** قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة ، وتارة من النحاس وغيره . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٦٦/١٣).

<sup>\* [</sup>٥٣٥١] [التحفة: س ٢٧٩١] [المجتبئ: ٥٦٩٤] • أخرجه أحمد (٣/٤٠٣، ٣٥٧، ٣٧٩) من هذا الوجه، وأخرجه مسلم (١٩٩٩/ ٦٢) من طريق زهير عن أبي الزبير بنحوه.

<sup>(</sup>٤) من (ل) ، وفي (م) : «سويد» ، وهو خطأ ، والمثبت موافق لما في «التحفة» ، و«المجتبئ» ، وانظر مصادر ترجمته .





## • ٤ - الْإِذْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً

• [٣٥٣٥] أَخْبَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُرَّفَّتٍ .

## ٤١ - الْإِذْنُ فِي الْكُلِّ مُهْمَلًا لَا اسْتِثْنَاءَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

- [١٥٥٥] أَضِرُا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيمِ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ ، عَنْ عَمَّارِ ابْنِ رُزَيْقٍ ، أَنَّهُ حَدَّنَهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَعَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي مَا لَلَهُ عَنْ الْمُبُورِ ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي مَا بَدَا اللَّهُ عَنْ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي مَا بَدَا اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ الْمُبُورِ ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي مَا بَدَا اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُبُورِ ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي مَا بَدَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ الْمُعْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- [٥٥٥٥] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِئَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : 

  ﴿ مُهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ 

  ﴿ مُهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ

<sup>\* [</sup>٥٣٥٣] [التحقة : خ م دس ٥٨٩٥] [المجتبئ : ٥٦٩٦] • أخرجه البخاري (٥٩٣)، ومسلم (٢٠٠٠)، ولفظهما : «لما نهى النبي على عن الأسقية قيل للنبي على : ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجرغير المزفت». وانظر ما سيأتي برقم (٧٠١٤) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>(</sup>١) بدا: ظهر. (انظر: القاموس المحيط، مادة: بدا).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن ابن بريدة برقم (٤٧١٣).

<sup>\* [</sup>٥٣٥٤] [التحفة : س١٩٧٦] [المجتبئ : ١٩٧٧]





أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ﴾ .

- [٣٥٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، وَ (لْيَزِدْكُمْ) (٢) زِيَارَتُهَا خَيْرًا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَاشِئْتُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَأَشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءِ شِئتُمْ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا (٣٠).
- [٥٣٥٧] أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةً ، عَنْ حَمَّادِبْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ ۗ ( ُ ) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى النسائي في الأشربة من حديث محمد بن قدامة، عن جرير، عن أبي فروة، عن المغيرة بن سبيع العجلي، عن عبداللَّه بن بريدة، به، والذي سبق برقم (٢٣٦٦) ، وهو غير موجود في النسخ الخطية لدينا .

<sup>\* [</sup>٥٣٥٥] [التحفة: مدس ٢٠٠١] [المجتبئ: ١٩٨٠]

<sup>(</sup>٢) في (ل) بالتاء وبالياء معا.

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن ابن دثار برقم (٢٣٦٥) ، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٤٧١٣) .

<sup>\* [</sup>٥٣٥٦] [التحفة: مدس ٢٠٠١] [المجتبئي: ٥٦٩٩]

<sup>(</sup>٤) انظر ماسبق برقم (٤٧١٣).

<sup>\* [</sup>٥٣٥٧] [التحفة : س١٩٧٣] [المجتبئي : ٥٧٠٠]

#### السُّهُ الْهِبَرُولِلسِّبَائِيُّ





- [٨٥٣٥] أَضِوْ أَبُوعَلِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : صَدِّعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُرَيْدَة ، عُثْمَانَ ، قَالَ : صَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُرَيْدَة ، عَثْمَانَ ، قَالَ : صَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ بَيْنَا هُو يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَعَطًا (١) فَقَالَ : مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ . فَبَعَثَ إِلَى الْقُومِ فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ : (فِي أَيِّ شَيْءٍ تُنْتَبِذُونَ؟) قَالُوا : نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَفِي الدُّبَاءِ ، فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ : (فِي أَيِّ شَيْءٍ تُنْتَبِذُونَ؟) قَالُوا : نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَفِي الدُّبَاء ، وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفَ . فَقَالَ : (لَا تَشْرَبُوا إِلّا مَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَلَبِتَ بِذَلِكَ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفَ . فَقَالَ : (لَا تَشْرَبُوا إِلّا مَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ ، وَاللَّهِ وَلَيْكَ بِذَلِكَ مَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ ، وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ ، أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ (٢) ، وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا مَلَيْهِ . فَقَالَ : ((اشَرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا عَلَيْهِ . فَقَالَ : ((اشَرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (الشَرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (الشَرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (المُسْرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (الشَرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (المُسْرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (المُربُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (المُسْرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (المُسْرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (الشَرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (المُسْرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (المُسْرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (المُسْرَبُوا ، كُلُ ) ") مُسْكِر حَرَامٌ ) . (المُسْرَبُوا ، كُلُولُ ) اللَّهُ مَا أَوْ الْنَا أَوْ الْنَا أَوْ الْنَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْنَا أَوْ الْنَا أَوْ الْنَا أَوْ الْنَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْنَا أَوْ الْنَا أَوْ الْنَا أَوْ الْنَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْنَا أَوْ الْنَا أَوْ الْنَا أَنْ الْنَا أَوْ الْنَا أَنْ الْنَا أَنْ الْنَا أَنْ الْنَا أَنْ الْنَا أَنْ ا
- [٣٥٩٥] أخبر مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا نَهَىٰ عَنِ الظُّرُوفِ فَشَكَتِ الْأَنْصَارُ ؛ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : (فَلَا إِذَنْ) .

<sup>(</sup>١) لغطا: صوت وضجة لا يُفهم معناها . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : لغط) .

<sup>(</sup>٢) وبيئة: ذات وباء ، والوباء : كل مرض شديد العدوى سريع الانتشار من مكان إلى مكان ، يصيب الإنسان والحيوان والنبات . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : وبأ) .

<sup>(</sup>٣) ضبب بينهما في (ل) ؛ إشارة إلى أن الرواية هكذا بغير واو.

<sup>(</sup>٤) تقدم من وجه آخر عن ابن بريدة برقم (٤٧١٤).

<sup>\* [</sup>٥٣٥٨] [التحفة: س١٩٩١] [المجتبئ: ٥٧٠١]

 <sup>\* [</sup>٥٣٥٩] [التحفة : خ دت س ٢٢٤٠] [المجتبئ : ٥٧٠٢] • أخرجه البخاري (٥٩٩٠).





## ٤٢- مَنْزِلَةُ الْخَمْرِ

- [٣٦٠] أَضِعْ سُوَيْدُبْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ (١) مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ (١) مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ الْخَمْرَ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ (الْكِيلُا): الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ (عَوَتْ) (٢) أُمَثُكَ .
- [٥٣٦١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، وَهُو : ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ شُعْبَة قَالَ : «يَشُوبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِة قَالَ : «يَشُوبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْحَمْرَ ؛ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا» .

ص: كوبريلي

 <sup>(</sup>۱) بقدحین: القدح: مکیال مصری ، وحجمه: ۲,۰۲۲۰ لترًا. (انظر: المکاییل والموازین، ص۳۱).

<sup>(</sup>٢) في (ل): (غَوِيَتُ، وغوت: ضلت. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ٢٨٢).

<sup>\* [</sup>٥٣٦٠] [التحفة : خ م س ١٣٣٢٣] [المجتبئ : ٥٧٠٣] • أخرجه البخاري في مواضع منها : (٥٦٠٣ ، ٤٧٠٩) ، ومسلم (١٦٨) . وسيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٧٧٩٠)، (٧٧٩٤) .

 <sup>★ [</sup>١٥٦١] [التحفة: س١٥٦١] [المجتبئ: ٥٧٠٤] • أخرجه الطيالسي (٥٨٧)، وأحمد (٤/٢٣٧)
 من طريق شعبة به .

وخالفه بلال بن يحيى؛ فرواه عن أبي بكر، عن ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة . أخرجه أحمد (٣١٨٥) ، وابن ماجه (٣٣٨٥) ، والبزار (٢٦٨٩ ، ٢٧٢٠ ، ٢٧٢١) . وقال الحافظ في «الفتح» (١٥٤/١٥) : «سنده جيد» . اهـ .



# ٤٣ - ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَحَدِّ الْخَمْرِ

- [٥٣٦٢] أَخْبُ لَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشُرَبُ الْحَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْوِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْهِبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْوِقُ الْمُعْمُ حِينَ يَشْهِبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ،
- [٣٦٣] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْأَوْرَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ النَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْوِبُ

ت : تطوان

وخالفهما سليمان التيمي وأبو إسحاق الشيباني: فروياه عن أبي بكر، عن ابن محيريز، عن النبي على مرسلا، أخرجه الحارث (٥٤٨ - «زوائد» الهيثمي)، وعبدالرزاق (٩/ ٢٣٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٩)، وقال ابن حجر في «الفتح» (١/ ١٥): «للحديث شواهد كثيرة». اه.. ثم ذكرها.

<sup>(</sup>١) ينتهب: النهب هو الأخذ على وجه العلانية قهرا. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٢/ ٣٩).

<sup>\* [</sup>٥٣٦٢] [التحفة : خ م س ١٣٢٠٩-خ م س ق ١٤٨٦٣-خ م س ١٥٢١٨] [المجتبئ :
٥٠٠٥] • أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧) (١٠١، ١٠١). وسيأتي سندًا ومتنًا
برقم (٧٢٩٤).





# نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ا (١).

- [٣٦٤] أَضِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ .
- [٥٣٦٥] أَخْبَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَبِي هُرَيْرَةً ، أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللّهَ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ

والحديث أخرجه أبوداود (٤٤٨٣)، وأحمد (١٣٦/٢) من طريق نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف نحوه، وانظر «بيان الوهم والإيهام» (٢٠٩٧). وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٥٤٩٣) غير ما وقع من اختلاف في اسم الراوي عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» للنسائي في الأشربة عن إسحاق بن منصور ، وعمران بن بكار ، وليس لهما ذكر فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولكن حديثهما سيأتي في كتاب الرجم برقم (٧٢٨٩) .

<sup>\* [</sup>٥٣٦٣] [التحفة: م س ١٣١٩١] [المجتبئ: ٥٧٠٦] • أخرجه مسلم (١٠٢/٥٧) من طريق الأوزاعي به، وأخرجه البخاري (٥٥٧٨)، ومسلم (١٠٠/٥٧) من طريق يونس عن الزهري به دون ذكر النهبة، وانظر البخاري (٢٤٧٥)، وشرح الحافظ في «الفتح» (٥/١٤٤). والحديث سيأتي من طرق عن الزهري واقتصر في بعضها: عن سعيد بن المسيب وحده، وفي بعضها: عن سعيد وأبي سلمة برقم (٧٢٨٨)

<sup>\* [</sup>٣٦٤] [التحفة: س ٧٣٠١] [المجتبئ: ٥٧٠٧] • صححه الحاكم (٤/ ٣٧١). وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٣٤٧) بعد أن ذكر الحديث: «قال ابن القطان في كتابه: قال ابن معين: عبدالرحمن هذا ضعيف». اه..





سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : ﴿فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ،

 ١٦٦٦٥ أخبر وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ ، عَنْ وَاثِلِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا أَبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

# ٤٤- ذِكْرُ (الرِّوَايَاتِ)(١) المُثْبَتَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ

• [٥٣٦٧] أَخْبُرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُرُوَةً بْنُ رُوَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ رَكِبَ، فَطَلَبَ عَبْدَاللَّهِبْنَ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِي، قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ يَاعَبْدَاللَّهِبْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهَ عَلِيْهُ ذَكَرَ شَأْنَ الْحَمْرِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ عَلِيْهُ يَقُولُ: ﴿ لَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمِّتِي (فَيَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ) (٢) صَلَاةً أَرْبَعِينَ (يَوْمَا)».

م: مراد ملا

\* [٣٦٧] [التحفة : س ق ٨٨٤٣] [المجتبئ : ٥٧١٠] ♦ أخرجه أحمد (٢/١٩٧)، وصححه =

ت : تطوان حـ: حمزة بجار اللَّه

<sup>\* [</sup>٥٣٦٥] [التحفة : د س ق ١٤٩٤٨] [المجتبئ : ٥٧٠٨] ● أخرجه أبو داود (٤٨٤)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، وأحمد (٢/ ٢٩١، ٥٠٤) من طريق ابن أبي ذئب به، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (٤٤٤٧)، والحاكم (٤/ ٣٧١)، وابن الجارود (٨٣١).

وقال الدارقطني في «العلل» (٩/ ٣٠٧): «اختلف فيه على أبي سلمة وحديث الحارث بن عبدالرحمن محفوظ». اهـ. وأعله الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص ٢٠٥).

ونقل الترمذي - كما في «شرح العلل» لابن رجب (١/٤) - الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث في القتل ، وانظر «مجموع الفتاوي» (٣٤/ ٢١٩).

<sup>\* [</sup>٥٣٦٦] [التحفة : س ٩١٣٢] [المجتبئ : ٥٧٠٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٩٧) عن ابن فضيل به .

<sup>(</sup>١) في (ل): «الرواية».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فيقبل الله له منه» ، وكتب فوق «له»: «سقط س».





 [٣٦٨] أُضِرُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِي بْنُ حُجْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا خَلَفٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ابْن زَاذَانَ ، عَن الْحَكَم بْنِ عُتَيْبَةً ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : الْقَاضِي إِذَا أَكُلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكُلَ السُّحْتَ (١) ، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ. وَقَالَ مَسْرُوقٌ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ .

# ٥٥ - ذِكْرُ الْآثَام الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ

• [٣٦٩] أخبر سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِبْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ؛ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ (٢) ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيتَهَا فَقَالَتْ لَهُ: (أَنَا أَدْعُوكَ) (٣) لِلشَّهَادَةِ. فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا ، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ ، حَتَّىٰ أَفْضَىٰ (١٠) إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ (٥) عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ (٦) خَمْرٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي - وَاللَّه - مَا دَعَوْ تُكَ

<sup>=</sup> ابن خزيمة (٩٣٩)، والحاكم (٢٥٧/١). ويأتي من وجه آخر عن عبدالله بن الديلمي برقم (٥٣٧٣) مطولا.

<sup>(</sup>١) السحت: الحرام . (انظر: لسان العرب، مادة: سحت) .

<sup>\* [</sup>٥٣٦٨] [التحفة : س١٩٤٣٣] [المجتبئ : ٥٧١١]

<sup>(</sup>٢) غوية: في ضلال وخيبة . (انظر: لسان العرب، مادة: غوى).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «إنا ندعوك».

<sup>(</sup>٤) أفضي : انتهى وأوى . (انظر: لسان العرب، مادة : فضا) .

<sup>(</sup>٥) **وضيئة :** حسنة جميلة . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٦٧ ٤) .

<sup>(</sup>٦) في (ل) هنا حاشية غير مقروءة . وباطية : إناء . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٣١٥) .





لِلشَّهَادَةِ ، وَلَكِنِّي دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ ، أَمْ (١) تَشْرَبَ مِنْ هَلِهِ الْخَمْرِ (٢) كَأْسًا ، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْخُلَامَ ، قَالَ : فَاسْقِنِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا ، فَسَقَتْهُ كَأْسًا ، فَقَالَ : زِيدُونِي ، فَلَمْ يَرِمْ حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ ؛ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ ، لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ .

- [٥٣٧٠] أَضِرُا سُوَيْدُبْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبَكْرِبْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْحَبَائِثِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَلَا قَبْلَكُمْ عُثْمَانَ يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْحَبَائِثِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَلَا قَبْلَكُمْ يَتُعْبَدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَاجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّه يَتَعَبَدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّه بَيْنَهُ وَلَا يَعْبُدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ الْعُلْدِ مَ صَاحِبَهُ. لَا (تَجْتَمِعُ) (\*\*) وَالْإِيمَانُ أَبَدًا إِلَّا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ.
- [٥٣٧١] أَضِمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) كذا في (ل) وضبب عليها ؛ إشارة إلى أن الرواية هكذا ، وفي (م) : «أو».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «الخمرة» وضبب على الهاء آخره.

<sup>\* [</sup>٥٣٦٩] [التحفة: س ١٩٨٢] [المجتبئ: ٥٧١٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٩/ ٢٣٦)، والبيهقي في «سننه» (٨/ ٢٨٧) من طريق يونس ومعمر كلاهما عن الزهري به موقوفا، وخالفها عمر بن سعيد، فرواه عن الزهري به مرفوعا. أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر»، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان (٥٣٤٨)، وعلى الوجه الأول: الوقف، رجحه ابن أبي حاتم والدارقطني وابن الجوزي وابن كثير والزيلعي وغير واحد. انظر «علل ابن أبي حاتم» (٢/ ٣٥)، و«علل الدارقطني» (٣/ ٤١)، و«العلل المتناهية» واحد. انظر «علل ابن أبي حاتم» (٢/ ٢٥٧)، وعمر بن سعيد أحاديثه عن الزهري غير مستقيمة.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «يجتمع» بالياء التحتية.

<sup>\* [</sup>٥٧١٣: [المجتبئ :١٣٠]





يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، وَهُوَ : ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنُ عَمْرَ قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ (يَنْتَشِي) (١) لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا ، وَإِنِ انْتَشَىٰ لَمُ يَقْبَلِ اللّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا .

#### خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ:

• [٣٧٧ه] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ . وَأَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنْ عَمْرِ و ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ : (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ : (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ سَبْعًا ، إِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا ، فَإِنْ مَاتَ فَيهِنَ مَاتَ كَافِرًا ، فَإِنْ مَاتَ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ أَدْبَعِينَ يَوْمًا ، إِنْ مَاتَ فَيهِنَ مَاتَ كَافِرًا ، إِنْ مَاتَ فِيهِنَ مَاتَ كَافِرًا ، وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ل) ، وهي لغة معروفة ، والمشهور : «ينتشِ» .

<sup>\* [</sup>٥٣٧١] [التحفة : س ٧٤٠١] [المجتبئ : ٥٧١٤]

<sup>\* [</sup>٥٣٧٢] [التحفة: س ٨٩٢١] [المجتبئ: ٥٧١٥] • تفرد به النسائي، وهو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٩٧)، وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، وهذا الحديث مما استنكر عليه ؛ استنكره عليه الذهبي وابن حبان.

وقال عنه شعبة : «إنه كان رفاعا ؛ أي يرفع الموقوفات ، فلعل هذا مما رفعه وأن الصواب فيه الموقف ، والله أعلم» . والجمهور على ضعف يزيدبن أبي زياد ، وانظر ترجمته في «تهذيبي» المزي وابن حجر .





# ٤٦ - تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ

- [٣٧٣] أَضِوْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْدٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ . وَهُوَ : وَهُوَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَقِيّةً ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و ، وَهُو : الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ الدّيْلَمِيُّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ الدّيْلَمِيُّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِي وَهُو فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: الْوَهَطُ . عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِي وَهُو فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: الْوَهَطُ . وَهُو (مُحُولُ : (مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلُ لَهُ تَوْبَةُ وَهُو (مُحُاصِرٌ) (١) فَتَى مِنْ قُرِيشٍ ، (يُرُنُ ) (١) ذَلِكَ الْفَتَى بِشُوبِ الْحَمْرِ فَوْلَ : (مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلُ لَهُ تَوْبَةُ أَوْبَعِينَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهَ عَيْقِ يَقُولُ : (مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُوْبَةُ أَنْ بَعْنَ لَهُ وَلَا عَلَى اللّهَ عَلْمِي وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّا عَلَى اللّهَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئةِ مَالِكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . اللّهُ ظُلُ لِعَمْرِو (٣) .
- [٣٧٤] أَخْبُ لِ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنْهُا حُرِمَهَا فِي وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «مخاصر يعني: يديه في يده».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «يزن أي: يتهم - انتهى».

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن ابن الديلمي برقم (٥٣٦٧).

<sup>\* [</sup>٥٣٧٣] [التحفة : س ق ٨٨٤٣] [المجتبى : ٥٧١٦]

<sup>\* [</sup>٣٧٤] [التحفة : خ م س ٨٥٩٩] [المجتبئ : ٧٧١٧] • أخرجه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣) . وانظر ماسيأتي برقم (٦٩٥٣) بنفس الإسناد والمتن .





# ٤٧- ذِكْرُ الرِّوَايَةِ فِي الْمُدْمِنِينَ الْخَمْرَ

- [٥٣٧٥] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَثَانٌ (١) وَلَا عَاقٌ (٢) وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ (٣).
- [٥٣٧٦] أخبع سُويْدُبْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُلْمِنُّهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ".
- [٧٧٧٥] أَخْبِى يُحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُلْمِنُهَا ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ» .

<sup>(</sup>١) منان: مفتخر بها أعطاه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: منن) .

<sup>(</sup>٢) عاق: عاص مؤذٍ لوالديه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقق).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن شعبة برقم (٥١٠٧)، ومن وجه آخر عن منصور برقم (٥١٠٨)، (01.9)

<sup>\* [</sup>٥٧٧٥] [التحفة : س ٢٦١٨] [المجتبئ : ١٨٧٥]

<sup>\* [</sup>٥٣٧٦] [التحقة: م د ت س ٢٥١٦] [المجتبئ: ٥٧١٩] • أخرجه مسلم (٢٠٠٣/ ٧٣) من طريق حمادبن زيد به، والبخاري (رقم ٥٥٧٥) من طريق مالك عن نافع به، وزاد في أول متن مسلم: «كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام».

<sup>\* [</sup>٥٣٧٧] [التحفة : م دت س ٢٥١٦] [المجتبئ : ٥٧٢٠]



[٥٣٧٨] أُخبِ رُا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى،
 عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُدْمِنَا لِلْحَمْرِ ثُضِعَ (١) وَجْهُهُ بِالْحَمِيمِ (٢) حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا.

## ٤٨- تَغْرِيبُ (٣) شَارِبِ الْحَمْرِ

• [٣٧٩] أَضِوْ رَكَرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْتَمِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : غَرَّبَ عُمَرُ رَبِيعَةً بْنَ أُمَيَّةً فِي الْخَمْرِ إِلَىٰ خَيْبَرَ ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا .

# ٤٩ - ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْمُسْكِرِ

• [٥٣٨٠] أَخْبُولُ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «اشْرَبُوا

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) تُضح: رُمي. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نضح).

<sup>(</sup>٢) بالحميم: الماء الساخن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حم).

<sup>\* [</sup>٥٣٧٨] [التحفة : س ١٨٨٢٣] [المجتبئ : ٥٧٢١]

<sup>(</sup>٣) تغريب: نَفْي عن البلد الذي وَقَعت فيه الجِناية لمدة عام . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غرب).

<sup>\* [</sup>٥٣٧٩] [التحفة: س ١٠٤٥٣] [المجتبئ: ٢٧٢٧] • قال أبوحاتم: «سعيدبن المسيب حديثه عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز». اه. وانظر «المراسيل» لابن أبي حاتم، و «جامع التحصيل» و «تحفة التحصيل».



#### فِي الظُّرُوفِ وَلَا تَسْكَرُواً .

قَالَ أَبُو عَلِلرِجِمْنِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، غَلِطَ فِيهِ أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، وَسِمَاكُ لَيْسَ بِالْقُويِّ ، وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ .

قَالَ أَبُو عَبِالرَّمِهِن : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ : كَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يُخْطِئُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

#### خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ:

• [٥٣٨١] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ (ابْنِ)(١) بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنِّي كُنْتُ

ص: كوبريلي

<sup>•</sup> تفرد به النسائي، وأخرجه الطيالسي \* [٥٣٨٠] [التحفة: س ١١٧٢٣] [المجتبئ: ٥٧٢٣] (١٤٦٦) عن أبي الأحوص به .

قال الدارقطني في «سننه» (٤/ ٢٥٩) بعد أن أورد الحديث من طريق أبي الأحوص: «وهم فيه أبوالأحوص في إسناده ومتنه» . اهـ. وانظر : «العلل» له (٦/ ٢٥)، وفصل أبوزرعة في بيان وهم أبي الأحوص فيه، كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١٥٤٩)، وكذا نقل عن أحمد (١٥٥١). وقال العقيلي في «الضعفاء» (١/ ١١٤): «لا أصل له من حديث سماك، ولا يصح في هذا المتن شيء» . اه. وانظر «سؤالات أبي داود لأحمد» (ص ٢٨٨ ، ٢٨٩) .

<sup>(</sup>١) من (ل)، وفي (م): «أبي»، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في «التحفة»، و«المجتبي»، وهو سليهان ابن بريدة .





# نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ (فَانْتَبِذُوا)(١) فِيمَا بَدَا لَكُمْ ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ (٢).

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِنْ: وَخَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةً:

[٥٣٨٢] أَخْنَبَرَنَى أَبُوبَكْرِبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُبْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قِرْصَافَةً امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ: اشْرَبُوا وَلَا تَسْكُرُوا.

قَالَ أَبُو عَلِيْرِجِهِن : وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَقِرْصَافَةُ هَذِهِ لَا يُدْرَىٰ مَنْ هِيَ . قال أَبُو عَلِيْرِجِهِن : وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةً خِلَافُ مَارَوَتْ عَنْهَا قِرْصَافَةُ .

• [٣٨٣] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ ، أَنَّ جَسْرَةَ بِنْتَ دَجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَهَا أُنَاسٌ ، كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ ، يَقُولُونَ : تَنْبِذُ التَّمْرَ غُدُوةً وَتَشْرَبُهُ عِشَاءً ، وَتَنْبِذُهُ عِشَاءً وَيَشْرَبُهُ عِشَاءً ، وَتَنْبِذُهُ عِشَاءً وَتَشْرَبُهُ وَنَشْرَبُهُ (غُدُوةً ) (٣) وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَسْكِرًا ، وَإِنْ كَانَ خُبْرًا ، وَإِنْ كَانَ مَاءً . قَالَتْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

<sup>(</sup>١) في (ل): «فانبذوا».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث تقدم من وجه آخر عن ابن بريدة عن أبيه انظر (٥٢٩٧)، (٤٧١٤)، والحديث من طريق أبي الأحوص عن سماك لا أصل له كما تقدم في الحديث السابق، وانظر «سنن الدارقطني».

<sup>\* [</sup>٥٣٨١] [التحفة : م ت س ق ١٩٣٢] [المجتبئ : ٥٧٢٤]

<sup>\* [</sup>٥٣٨٢] [المجتبئ: ٥٧٢٥] • أخرجه عبدالرزاق (٢٠٧/٩) عن إسرائيل، عن سماك به نحوه، وقرصافة جهلها أيضًا الذهبي وابن حجر.

<sup>(</sup>٣) في (م): «بكرة» ، والمثبت من (ل) ، وحاشية (م) وكتب فوقه: «خ» وصحح عليه.

<sup>\* [</sup>٥٣٨٣] [التحفة : س ١٧٨٣١] [المجتبئ :٢٦٧٥]





- [٣٨٤] أَخْبِعُوا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّام، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ. ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النّساءِ فَقَالَتْ: إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْأَخْضَرَ (١) ، وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلَا تَشْرَبْنَهُ .
- [٥٣٨٥] أخبر إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةً ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي وَالِدَتِي عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَ مِنْ : وَاعْتَلُوا بِحَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ بْن شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ .

• [٥٣٨٦] أَضِعْ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةً يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَالسَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حَرَامٌ .

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِن : ابْنُ شُبْرُمَةً لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ (٢٠).

• [٣٨٧] أَضِوْ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) **الجو الأخضر:** آنية الفَخَّار ما لم تجف. (انظو: لسان العرب، مادة: جرر).

<sup>\* [</sup>٥٣٨٤] [المجتبئ: ٧٢٧٠] • تفرد به النسائي، وهو عند ابن أبي شيبة (٥/ ٧٤).

<sup>\* [</sup>٥٣٨٥] [التحفة: س٤٧٩٧٤] [المجتبئ: ٢٨٧٥]

<sup>(</sup>٢) وكذا قال الإمام أحمد؛ انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٣٧٦)، و«تحفة التحصيل» (۱۷۸). وانظر ماسيأتي برقم (۲۹۵۰).

<sup>\* [</sup>٥٣٨٦] [التحفة: س ٥٧٨٩] [المجتبئ: ٢٩٧٥]





هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّقَةُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُرِّمَتِ الْحَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ (١).

خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ (عُبَيْدِاللَّهِ) (٢) التَّقَفِيُّ:

• [٣٨٨٥] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ. وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ جَعْفِرٍ ، قَالَ: حَدِّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُرِّمَتِ الْحَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ .

لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْحَكَمِ : قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا .

• [٣٨٩٥] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَوْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنْ (أَبِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنْ (أَبِي عَوْنٍ) (٢) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ (٤) .

<sup>(</sup>١) سيأتي من وجه آخر عن عبدالله بن شداد برقم (٦٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «عبدالله»، وضبب عليها ؛ إشارة إلى أنها هكذا في الأصل المنقول منه.

<sup>\* [</sup>٥٣٨٧] [المجتبئ: ٥٧٣٠]

 <sup>★ [</sup>۸۳۸۵] [المجتبئ: ٥٧٣١] • تفرد به النسائي، وهو عند ابن أبي شيبة (٥/ ٩٧)، والبيهقي
 في «السنن» (٨/ ٢٩٧). وسيأتي من وجه آخر عن عبدالله بن شداد برقم (٦٩٥٠) وما بعده.

 <sup>(</sup>٣) من (ل) ، ووقع في (م): «ابن عون» ، وهو خطأ ، والمثبت موافق لما في «التحفة» ، و «المجتبئ» ، وهو
 محمد بن عبيدالله بن سعيد أبو عون الثقفي الكوفي الأعور ، وانظر تعقيب النسائي عقب الحديث .

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٦٩٥٠).



قَالَ أَبُو عَلِلْرَهِمْن : وَهَذَا أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةً ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ كَانَ يُنَدِّلُسُ ، وَلَيْسَ فِي حَلِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شُبْرُمَةً ، وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا حَكَاهُ الثَّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

- [٥٣٩٠] أَخْبُ لِلْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ - عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ (الْبَاذَق) ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ . قَالَ : أَنَا أُوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ (١) .
- [٣٩١] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوعَامِرٍ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْل وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرِ قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ يُحَدِّثُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ - إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ .
- [٣٩٢] أخبر ط سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ۩ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعِنْبِ وَغَيْرِهِ قَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ . فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنَ الْأَشْرِبَةِ ، فَأَكْثَرَ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ ، فَقَالَ لَهُ

ص: كوبريلي

<sup>\* [</sup>٥٣٨٩] [المجتبئ: ٣٢٧٥]

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن أبي الجويرية برقم (٥٣٠٨).

<sup>\* [</sup>٥٣٩٠] [التحفة : خ س ٤١٠] [المجتبئ : ٥٣٩٠]

<sup>\* [</sup>٣٩١] [التحفة: س٣٢٣] [المجتبئ: ٥٧٣٤] • أخرجه أحمد (١/ ٢٢٩)، والدارمي (٢١١١). [ /\v]

#### الشُّهُالْهِبَوْلِلنِّسِبَائِيُّ





- ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ ، اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
- [٣٩٣] أَخْبِ رَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَبِيذُ الْبُسْرِ (بَحْتُ) (١) لَا يَحِلُّ (٢) .
- [٣٩٤] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي (جَمْرَةً) (٣) قَالَ : كُنْتُ أُتُوجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَنَهَىٰ عَنْهُ ، قُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَنَهَىٰ عَنْهُ ، قُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَنَهَىٰ عَنْهُ ، قُلْتُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْقًا ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ (١ ) بَطْنِي ؟ فَقَالَ : لَا تَشْرَبُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَل .
- [٥٩٩٥] أَخْبِ رُا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ ، وَهُوَ : سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرُةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرُةً لِي

<sup>\* [</sup>٥٣٩٢] [التحفة: س٥٨١٥] [المجتبئ: ٥٧٣٥]

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «قوله: بحت، أي: صرف، بالباء الموحدة والحاء المهملة والتاء المثناة، أي: خالص.».

<sup>(</sup>۲) تفرد به النسائي، وقد سبق من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس قوله: «البسر وحده حرام ومع التمر حرام» برقم (٥٢٥٩).

<sup>\* [</sup>٣٩٣٠] [التحفة : س٤٤٢] [المجتبئ : ٥٧٣٦]

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «بالجيم والراء، هو: نصر بن عمران الضبعي».

<sup>(</sup>٤) فيقرقر: فيصدر أصواتا . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٣٢٢) .

 <sup>\* [</sup>٥٣٩٤] [التحفة: س ٢٥٣٤] [المجتبئ: ٥٧٣٧] • أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» (١١١/١)،
 وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/٤٧)، وهو متفق عليه من حديث أبي جمرة بلفظ غير هذا.



تَنْبِذُ نَبِيذًا فِي جَرِّ، أَشْرَبُهُ حُلْوًا، إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ ، فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ : «مَزحَبَا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْحَزْايَا وَلَا النَّادِمِينَ \* . قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُم، فَحَدِّثْنَا بِأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّة، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، قَالَ : «آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع : آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الرَّكَاةِ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَعَانِمِ الْخُمُسَ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ،

• [٣٩٦٦] أَخْبِـرُا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ (قَيْسِ بْنِ هُنَانٍ) (١) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْشَبِذُ فِيهَا حَتَّىٰ إِذَا غَلَىٰ وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ؟ قَالَ: (مُنْذُ)(٢) كَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟ قُلْتُ: مُذْ (عِشْرُونَ) (٣) سَنَةً - أَوْ قَالَ: مُذْ (أَرْبَعُونَ) (٣) سَنَةً - قَالَ: طَالَ مَا تَرَوَّتْ

<sup>\* [</sup>٥٣٩٥] [التحفة : خ م د ت س ٢٥٢٤] [المجتبئ : ٥٧٣٨] • أخرجه البخاري (٤٣٦٨)، ٧٥٥٦)، ومسلم (١٧/ ٢٥) من طريق قرة، وليس عندهما: «قلت لابن عباس: إن جدة لى . . .» إلى قوله : «أفتضح» . والحديث سبق بطرف منه آخر من وجه آخر عن أبي جمرة برقم (٤٠٠) وسيأتي كذلك وليس فيه موضع الشاهد برقم (٦٠٢٧).

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «قيس بن بهار - بالراء المهملة - البصري، مختلف في اسم أبيه، فقيل: هو همام، وقيل : هنام . ولم أجده بنونين ، مقبول من الرابعة ، ووهم من ذكره في الصحابة - انتهيل» .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «مذ».

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ل) بالرفع ، وهو خلاف الجادة .





عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ (١).

قَالَ أَبُو عَبِلِرِجَهِن : وَمِمَّا اعْتَلُوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَنِ عُمَرَ :

• [٣٩٧٥] أَخْبُ لَ إِيَّا دُبْنُ أَيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللّه عَيْدٍ فَوَجَدَهُ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ، فَرَفَعَهُ إِلَىٰ فِيهِ، فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَرَدَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَحْرَامٌ هُو؟ فَقَالَ: (عَلَيْ بِالرَّجُلِ، فَأْتِيَ بِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ، ثُمَّ وَاللَّهُ الْعَدَلَ (اغْتَلَمَتْ) (") وَفَعَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَقَطَبَ (١) مُتُونَهَا فَصَبَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا (اغْتَلَمَتْ) (") عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ فَاكُسِرُوا (١) مُتُونَهَا فَصَبَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا (اغْتَلَمَتْ) (") عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ فَاكُسِرُوا (١) مُتُونَهَا فَصَبَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا (اغْتَلَمَتْ) عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ فَاكُسِرُوا (١) مُتُونَهَا فَصَبَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا (اغْتَلَمَتْ) عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ فَاكُسِرُوا (١) مُتُونَهَا أَيْ الْمَاءِ).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تفرد به النسائي، ولا يعرف لقيس بن هنان هذا غير هذا الحديث. والخبث: النجاسة. (انظر: تحفة الأحوذي).

<sup>\* [</sup>٥٣٩٦] [التحفة : س ٦٣٣٤] [المجتبئ : ٥٧٣٩]

<sup>(</sup>٢) فقطب: جمع ما بين عينيه أي : عبس وجهه؛ كناية عن كراهية الأمر . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٣٢٤).

 <sup>(</sup>٣) في (ل): «اعتلَت»، وفي حاشية (م): «اغتلمت بمعنى هاجت - انتهى». واغتلمت:
 جاوزت حدها الذي لايسكر إلى حدها الذي يسكر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غلم).

<sup>(</sup>٤) فاكسروا: خَفُّفوا. (انظر: لسان العرب، مادة: كسر).

<sup>(</sup>٥) متونها: صلبها وحدتها. (انظر: لسان العرب، مادة: متن).

 <sup>\* [</sup>۷۳۹۷] [التحفة: س ۷۳۰۳] [المجتبئ: ۵۷٤۰] ● قال أبوحاتم: «هذا حديث منكر،
 وعبدالملك بن نافع شيخ مجهول». اهـ. «العلل» (۱۵۷۹).

• [٣٩٨] أَخْبُوْ زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِنَحْوِهِ .

قَالَ أَبُو عَبِالِرِمِهِن : عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ نَافِع لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافٌ حِكَايتِهِ:

- [٥٣٩٩] أَضِرُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ : اجْتَنِبْ كُلّ
- [ ٠٠٠ ه ] أخبر فَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ : اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ .
- [4٠١٥] أَخْبَوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ (٢).

وقال البيهقي في «الكبرئ» (٨/ ٣٠٥): «فهذا حديث يعرف بعبدالملك بن نافع هذا وهو رجل مجهول». اه. وانظر «نصب الراية» (٤/ ٣٠٨) ، و «المحلي» لابن حزم (٧/ ٤٨٣).

<sup>\* [</sup>٥٣٩٨] [التحفة: س٧٣٠٣] [المجتبئ: ٤٤٧٥]

<sup>(</sup>١) كذا جودها في (ل)، وانظر ماسيأتي برقم (٦٩٩١) بنفس الإسناد والمتن. ونشُّ الشراب: إذا غلى . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: نشش) .

<sup>\* [</sup>٥٣٩٩] [التحفة: س٢٤٧٦] [المجتبئ: ٧٤٧٥]

<sup>\* [</sup>٥٧٤٣] [المجتبئ: ٤٣٧٥]

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي برقم (٦٩٩٣) بنفس الإسناد والمتن .

<sup>\* [</sup>٥٤٠١] [المجتبئ: ٤٤٧٥]

#### السُِّبَاكِيَبِرُولِلسِّبَائِيِّ





- [٥٤٠٢] الحارثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كُلُّ) مُسْكِرٍ خَمْرٌ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (١).
- [٥٤٠٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيِيّا، وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّه يَتَلِيْهُ قَالَ: (حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ. وَكُلُّ مُسْكِمٍ عَبْدِاللّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله يَتَلِيْهُ قَالَ: (حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ. وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ) (٢).
- [8:48] أخب را الْحُسَيْنُ بن مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحْمَدَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (كُلُّ مُحْمَدً قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ) .
   مُسْكِرٍ حَرَامٌ . كُلَّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ) .

قَالَ أَبُو عَلِيْلِرَمْ نَ : وَهَؤُلَاءِ أَهْلُ النَّبْتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ، وَعَبْدُالمَلِكِ لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَوْ عَاضَدَهُ (١) مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ، وَلِوْ عَاضَدَهُ (١) مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ (٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم من غير طريق مالك برقم (٥٢٨٤) ، (٥٢٨٥) ، (٥٢٨٧) ، (٥٢٨٨) .

<sup>\* [</sup>٥٧٤٥] [المجتبئ: ٥٧٤٥]

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه عن مقاتل بن حيان ، وقد رواه الحفاظ عن نافع عن ابن عمر كما تقدم (٢٨٢) ، (٥٢٨٨) ، وقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٢٢/٤) في ترجمة شبيب.

<sup>\* [</sup>٥٤٠٣] [التحفة: س ٢٠١٩] [المجتبئ : ٢٤٧٥]

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن محمد بن عمرو برقم (٥٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) عاضده: أعانه وقواه . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : عضد) .

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ل): «قال أبو عبدالرحمن: نا وأنا عندي واحد» ، وضبب عليها .

<sup>\* [</sup>٥٤٠٤] [التحفة : ت س ٨٥٨٤] [المجتبى : ٥٧٤٧]



- [٥٤٠٥] أخبر سُونِ لدُبنُ نَضرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْبَنِ السَّعِيدِيِ قَالَتْ : كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ ، فَكَانَ يَنْقَعُ لَهُ الرَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ يُخَفِّفُ الرَّبِيبُ وَيُلْقَى عَلَيْهِ عُمْرَ ، فَكَانَ يَنْقَعُ لَهُ الرَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ يُخَفِّفُ الرَّبِيبُ وَيُلْقَى عَلَيْهِ رَبِيبٌ آخَرُ ، وَيُجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ (غَدِ) (١) طَرَحَهُ . وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةً بْنِ عَمْرٍ و :
- [٢٠٤٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ شُفْوِ قَالَ : يَمَانٍ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : عَطِشَ النّبِيُ عَلَيْهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى ، فَأْتِي بِنَبِيذٍ مِنَ السَّقَايَةِ ، فَشَمَّهُ فَقَطَّب ، فَطَشَ النّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ : أَحَرَامُ فَقَالَ : (قَلَ اللّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ : أَحَرَامُ هُو يَارَسُولَ اللّه ؟ فَقَالَ : (لا) .

قَالَ أَبُو عَلِلْرِهِمْنَ: وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ يَحْيَىٰ بْنَ الْيَمَانِ انْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ يَمَانٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ؛ لِسُوء حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ .

\_

<sup>(</sup>١) في (ل): «الغد».

<sup>\* [</sup>٥٤٠٥] [المجتبئ: ٤٨٧٥]

<sup>(</sup>٢) بذنوب: دلو عظيمة ، وقيل : لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : ذنب) .

<sup>\* [</sup>٢٠٤٥] [التحفة: س ١٩٩٨] [المجتبئ: ٥٧٤٩] • أخرجه الدارقطني (٢٦٣/٤)، والبيهقي (٨/ ٢٠٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢١/ ٢٤٣)، والطحاوي (٢/ ٢١٩) جميعا من طريق يحيل بن يهان بإسناده به .

وهذا الحديث مما استنكره الأئمة على يحيى بن يهان .





• [٥٤٠٨] أخبئ سُويْدُبْنُ نَصْرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ - إِمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ

هد: مراد ملا

د: جامعة إستانبول

قال أبوحاتم وأبوزرعة كما في «العلل» (٢/ ٢٦) : «أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث، وروي هذا الحديث عن الثوري ، عن الكلبي عن أبي صالح ، عن المطلب بن أبي وداعة عن النبي عن عن عن عندي أن يحيى بن يهان دخل حديث له في حديث رواه الثوري ، عن منصور، عن خالدبن سعد مولى أبي مسعود، أنه كان يشرب نبيذ الجر، وعن الكلبي، عن أبي صالح ، عن المطلب ، عن النبي ﷺ أنه كان يطوف بالبيت . . . الحديث ، فسقط عنه إسناد الكلبي فجعل إسناد منصور عن خالد عن أبي مسعود لمتن حديث الكلبي ، وقال أبوزرعة : وهم فيه يحيى بن يهان ، إنها هو الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب عن النبي ﷺ . اهـ. وكذا قال الدارقطني في «العلل» (٦/ ١٩٣)، والبيهقي في «السنن» (٨/ ٣٠٤)، وقال أحمد كما في «مسائل أبي داود» (٣٠٠): «منكر». اهـ. وقال ابن عدى في «الكامل» (٣/ ٤٥٤): «ولم يصح عن النبي ﷺ». اه..

<sup>(</sup>١) في (ل): «جئت».

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن زيدبن واقد برقم (٥٣١٢).

<sup>\* [</sup>٥٤٠٧] [التحفة : دس ق ١٢٢٩٧] [المجتبع : ٥٧٥٠]





ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ. قَالَ عَبْدُاللَّهِ: أَيْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدُ.

- [٥٤٠٩] أَضِرُا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَر بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : تَلَقَّتُ ثَقِيفٌ عُمَر بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَر بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : مَكَنَا بِهِ ، فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ ، الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ ، فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : هَكَذَا فَافْعَلُوا .
- [٥٤١٠] أَضِرُ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ عَنْ عَمْدُ قَدْ خُلُلَ (١) . ابْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عُتْبَةً بْنِ فَوْقَدٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ قَدْ خُلُلَ (١) . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَةِ هَذَا حَدِيثُ السَّائِبِ :
- [٤١١] الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاءَ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاءَ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًا.

<sup>\* [</sup>٨٠٤٨] [التحفة: س ٢٦٦٠] [المجتبئ: ٥٧٥١] • أبو حفص شيخ السري بن يحيى قال الذهبي: «لا يعرف» . اهـ . وكذا جهله ابن حجر .

<sup>\* [</sup>٥٤٠٩] [المجتبئ: ٢٥٧٥]

<sup>(</sup>١) انظر ماسيأتي برقم (٧٠١٥).

<sup>\* [</sup>٥٤١٠] [المجتبئ : ٥٧٥٣]

<sup>\* [</sup>٥٤١١] [المجتبين : ٥٧٥٤] • أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٥٨٧)، والدارقطني (٢٤٨/٤)، =





## • ٥- ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَٱلِيمِ الْعَذَابِ

• [٥٤١٢] أَخْبِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزِيَّة ، عَنْ أَبِي الزُّرَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - قَدِمَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَيُّ اللَّهِ عَنْ شَرَابِ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْنِيْ : ﴿ وَمُسْكِرٌ هُو؟ ﴾ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْلِيُّ : ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِيئةِ الْخَبَالِ. قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: (عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ). أَوْ قَالَ: (عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ).

## ٥ - الْحَثُ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

 [٥٤١٣] أخب را حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أَمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ - وَرُبَّمَا قَالَ : وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً ؛ وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا ، إِنَّ اللَّهَ حَمَىٰ حِمَىٰ ، وَإِنَّ حِمَىٰ اللَّهُ مَاحَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ (يَرْعَىٰ) (١) حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَ

ت : تطوان

والبيهقي (٨/ ٢٩٥)، وعبدالرزاق في «مصنفه» (٩/ ٢٢٨)، وعلقه البخاري في باب: الباذق (١٠/ ٦٣ - الفتح)، وقال الحافظ (١٠/ ٥٦): «سنده صحيح». اه.. وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٧٠١٦).

<sup>•</sup> أخرجه مسلم (٢٠٠٢). وسيأتي برقم \* [٥٤١٢] [التحفة : م س ٢٨٩١] [المجتبى : ٥٧٥٥] (٦٩٩٠) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ل): «يرعي» بإثبات حرف العلة، وهو صحيح على لغة من يثبت حرف العلة في المجزوم ، وذلك إن كانت (مَنْ) شرطية ، أما إن كانت موصولة فلا إشكال .



الْحِمَىٰ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ ('' - وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَة ('' يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ (اللهِ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَة ('') يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ (") .

• [١٤١٥] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْدُ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ شُعْبَةُ ، عَنْ (بُرُيْدِ) ( ) بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ : مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْهُ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ ابْنِ عَلِيٍّ : مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْهُ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ دَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْهُ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ دَسُولِ اللّه عَلَيْهِ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ دَاللّهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ دَاللّهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ ؟ مَا مَنْ دَلْمُ لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ وَلِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ ؟ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَالَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص١٠٩): «وهذا الحديث قطعة من حديث فيه قنوت الوتر». اه.. وقد مرّ برقم (١٥٣٦).

<sup>(</sup>١) يرتع: الرتع: الطواف في العشب والأكل منه. (انظر: لسان العرب، مادة: رتع).

<sup>(</sup>٢) الربية: أماكن التهمة والشك . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٥/ ٧٨) .

<sup>(</sup>٣) يجسر: يقع في الحرام. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٩/ ١٢٨).

<sup>\* [</sup>١١٦٣] [التحفة: ع ١١٦٢٤] [المجتبئ: ٥٧٥٦] • أخرجه البخاري (٢٠، ٢٠٥١)، ومسلم (١٠٥١) بنحوه، وليس عندهما: «وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر». وسيأتي: من وجه آخر عن ابن عون برقم (٦٢١٥).

<sup>(</sup>٤) من (ل)، وصحح عليها، ووقع في (م): «يزيد»، وهو تصحيف، والمثبت موافق لما في «التحفة»، وغيره.

<sup>\* [3180] [</sup>التحفة: تس ٣٤٠٥] [المجتبئ: ٥٧٥٧] • أخرجه الترمذي (٢٥١٨) وقال: "في الحديث قصة"، وعنده زيادة: "فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة"، وقال: "حسن صحيح". اهـ. وصححه ابن خزيمة (٢٣٤٨)، وابن حبان (٧٢٢)، وصحح إسناده الحاكم (٢/٥١)، والحافظ في "التغليق" (٢/١١)، وقال البزار (٤/١٧٥): "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي على "بذا اللفظ إلا الحسن بن على". اهـ.





## ٥٢ - الْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا

[٥٤١٥] أَضِوْ الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوسُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، صحال عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ (مِمَّنْ) يَخْرَهُ نَبِيذَا .

## ٥٣ - الْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ

- [817] أخب را سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : كَانَ لِسَعْدِ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ ، فَحَمَلَتْ عِنْبَا كَثِيرًا ، فكتَبَ إِلَيْهِ : إِنِّي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ الضَّيْعَة ، فَإِنْ رَأَيْتَ فَحَمَلَتْ عِنْبَا كَثِيرًا ، فكتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ : إِذَا (جَاءَكَ) (١) كِتَابِي هَذَا فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي ، فَوَاللَّهِ لَا أَتَّمِثُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا . فَعَرَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ .
- [١٧٤٥] أخبر طُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ،
   عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا .

## ٥٤ - ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ

• [٥٤١٨] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِوْ ، قَالَ : سَمِعْتُ

\* [٤١٥] [التحفة : س ١٨٨٣٩] [المجتبين : ٥٧٥٨]

(١) في (م): «جاء».

\* [٤١٦] [التحفة : س ٣٩٤٢] [المجتبئ : ٥٧٥٩]

\* [٥٤١٧] [التحفة : س ١٩٣٠٥] [المجتبلي : ٥٧٦٠]

#### المالكانية تنكث





- مَنْصُورًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نُبَاتَةً ، عَنْ سُويْدِبْنِ غَفَلَةً قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنِ ارْزُقُوا الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلْثَاهُ وَبَقِى ثُلْثُهُ.
- [١٩٤٩] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدًا: مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ؟ قَالَ: الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَىٰ ثُلُثُهُ .
- [٥٤٢٠] أَخْبُونُ سُوَيْدُبْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ (١) مِنَ الشَّام تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَىٰ كَمْ (يَطْبُخُونَهُ)(٢)؟ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَىٰ (الثَّلُثَيْنِ) ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ ثُلُثَا (٣) بِرِيجِهِ وَثُلُثَا (٣) بِبَغْيِهِ ؛ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَشْرَبُوهُ.

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (١٤/١٤) في ترجمة عامر بن عبدالله : «وقيل عن أبي مجلز : قرأت كتاب عمر، ولم يذكر عامربن عبداللّه، روى له النسائى هذا الحديث الواحد على الوجهين جميعا، ولا أعرف عامر بن عبدالله هذا من هو ، إلا أن يكون عامر بن عبدالله العنبري =

<sup>\* [</sup>٨٤٨٨] [التحفة: س ٢٠٤٦١] [المجتبين: ٧٦١] • أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٩/ ٢٥٥).

<sup>\* [</sup>٥٤١٩] [التحفة: س ١٨٧٠١] [المجتبع: ٥٢٧٥]

<sup>(</sup>١) عير: قافلة تجارية ، وهي : مجموعة من التجار معهم بضائع مختلفة . (انظر: لسان العرب، مادة : عبر).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «تطبخونه» بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، و(ل) ، والجادة : ثلث بالرفع .

<sup>\* [</sup>٥٤٢٠] [المجتبئ : ٥٧٦٢] • عزاه الحافظ في «الفتح» (١٠/٦٣) إلى سعيدبن منصور، وصحح إسناده.

## السُّبُولِكِبِرَى لِلسِّبَائِيِّ





- [٥٤٢١] أَخْبِ مِنْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَّا بَعْدُ، فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّىٰ يَذْهَبَ (مِنْهُ) نَصِيبُ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ .
- [٥٤٢٢] أخبر سُوَيْدُبْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُ النَّاسَ طِلَاءً يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ (يَخْرُجَ)(١) مِنْهُ.
- [٥٤٢٣] أخبرًا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ هُشَيْمِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثًاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ .
- [٥٤٢٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . وَأَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَنِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ،

الزاهد المعروف بعامر بن عبدقيس البصري كنيته أبو عبداللَّه ، وكان من سادات التابعين». اه. وسيأتي برقم (٧٠٣٠) بنفس الإسناد والمتن .

<sup>\* [</sup>٥٤٢١] [المجتبئ: ٥٧٦٣] • أخرجه البيهقي (٨/ ٣٠١)، وصححه الحافظ في «الفتح» (١٠/٦٣)، وقال في «تغليق التعليق» (٩٤/٥): «هذا إسناده صحيح وله طرق كثيرة عن عمر » . اهـ .

<sup>(</sup>١) ضبطها في (ل) بضم الياء على البناء للمجهول.

<sup>\* [</sup>٥٤٢٢] [التحفة : س ١٠١٥] [المجتبئ : ٢٧٥٥]

<sup>\* [</sup>٥٤٢٣] [التحفة : س ٩٠٢٧] [المجتبي : ٧٦٧]





عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ .

- يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَحُ عَلَى النَّصْفِ، قَالَ: لَا، حَتَّىٰ يَذْهَبَ ثُلْثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ.
- [٥٤٢٦] أَخْبِى أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْنِ قَالَ : حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا طُبُخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا
- [٥٤٢٧] أَخْبِى شُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ ، فَقَالَ : لَا تَشْرَبْهُ .
- [٥٤٢٨] أَضِوْ سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ، قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ .

<sup>•</sup> قال أبو حاتم في «العلل» (٢/ ٣١ - س \* [٤٢٤] [التحفة : س ١٠٩٣٦] [المجتبئ : ٢٦٧٥] ١٥٧٠): «هذا حديث باطل» . اه. .

<sup>\* [</sup>٥٤٦٥] [التحفة : س ١٨٧٥٨] [المجتبئ : ٢٦٧٥]

<sup>\* [</sup>٢٢٦٥] [المجتبئ: ٢٩٧٥]

<sup>\* [</sup>٧٤٧٠] [التحفة : س ١٨٥٥٢] [المجتبئ : ٧٧٧٠]

<sup>\* [</sup>٨٢٨٥] [المجتبئ : ١٧٧١]

#### السُّهُ الْكِبِرُولِ لِيْسَالِيِّ





- [٥٤٣٠] أَخْبَىٰ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
- [871] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ ، عَنْ (أَنْسِ ) بْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنَّ نُوحًا نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ (١) ، فَقَالَ هَذَا : هَذَا لِي . وَقَالَ هَذَا : هَذَا لِي .

## ٥٥- مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لَا يَجُوزُ

• [٣٣٧] أخبر طُ سُوَيْدُ بِنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ السُّلَمِيّ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ السُّلَمِيّ ، عَنْ أَبِي ثَابِتِ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا . فَقَالَ : إِنِّي طَبَحْتُ شَرَابًا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ . قَالَ :

<sup>\* [</sup>٥٤٢٩] [التحفة : س ١٩١٥] [المجتبين : ٥٦٤٥–٧٧٣]

<sup>\* [</sup>٥٤٣٠] [التحفة : س١٩٤٦٠] [المجتبئ : ٥٧٧٤]

<sup>(</sup>١) الكرم: العنب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: كرم).

<sup>(</sup>۲) في (ل): «فاصطلحوا».

<sup>\* [</sup>٥٤٣١] [التحفة : س ٢٣٧] [المجتبئ : ٢٧٧٥]





أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبَلَ أَنْ تَطْبُخَهُ ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْعًا قَدْ حُرِّمَ .

- [٥٤٣٣] أَخْبَى أُ سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَاللَّهِ، مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمْهُ. قَالَ: ثُمَّ فَسَرَ لِي قَوْلَهُ: لَا تُحِلُّ شَيْئًا. لِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاءِ، وَلَا تُحَرِّمُهُ الْوُضُوءِ مِمًّا مَسَّتِ النَّارُ.
- [٥٤٣٤] أخبر سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَالَمْ يُرْبِدْ.
- [٥٤٣٥] أَضِعْ سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ.
- [٥٤٣٦] أخبرُ سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْعَصِيرِ، فَقَالَ: اشْرَبْ حَتَّىٰ يَغْلِيَ.

<sup>\* [</sup>٥٤٣٢] [التحفة: س ٥٣٦٩] [المجتبئ: ٥٧٧٥] • علق البخاري طرفًا منه (١٠/ ٦٤ - الفتح)، ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٧٧) عن أبي يعفور به.

<sup>\* [</sup>٥٤٣٣] [المجتبئ: ٥٧٧٦] • أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٦٨/١) عن ابن جريج به، ومطولاً، وصححه الحافظ في «الفتح» (٦٦/١٠).

<sup>\* [</sup>٥٤٣٤] [التحفة: س ١٨٧٤٤] [المجتبئ: ٧٧٧٥] • تفرد به النسائي، وهو عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٧٧) من وجه آخر عن سعيد بن المسيب.

 <sup>\* [</sup>٥٤٣٥] [التحفة : س ١٨٤٢٤] [المجتبئ : ٥٧٧٨] • تفرد به النسائي ، وهو عند ابن أبي شيبة (٥/٨٨).

 <sup>★ [</sup>٥٤٣٦] [التحفة: س ١٩٠٥٥] [المجتبئ: ٥٧٧٩] • تفرد به النسائي، وهو عند ابن أبي شيبة
 (٥/ ٨٧).





[٥٤٣٧] أَحْبُولُ سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ حَمَّادِبْنِ سَلَمَةً، عَنْ دَاوُدَ،
 عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اشْرَبْهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، إِلَّا أَنْ يَغْلِيَ.

## ٥٦ - ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ

• [١٣٨٥] أَخْبَرَنى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ فَيُرُوزَ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ ، وَقَدْ أَنْرَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْحَمْرِ ، فَمَاذَا نَصْنَعُ ؟ قَالَ : ((تَتَّخِذُونَهُ)() كَرْمٍ ، وَقَدْ أَنْرَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْحَمْرِ ، فَمَاذَا نَصْنَعُ ؟ قَالَ : ((تَتَّخِذُونَهُ)() رَبِيبٍ مَاذَا؟ قَالَ : (تَنْفَعُونَهُ عَلَىٰ غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَىٰ عَدَائِكُمْ وَ وَتُنْ وَلَا تَجْعَلُوهُ فِي الشَّنَانِ (") وَلَا تَجْعَلُوهُ فِي الشَّنَانِ (") وَلَا تَجْعَلُوهُ فِي الشَّنَانِ (") وَاجْعَلُوهُ فِي الشَّنَانِ (") وَلَىٰ عَدَائِكُمُ وَتَشْرَانُونَهُ عَلَىٰ عَدَائِكُمُ وَتَسْرَ وَلَكُمْ وَتَلْ اللَّهُ لَا تَجْعَلُوهُ فِي الشَّنَانِ (") وَاجْعَلُوهُ فِي الشَّنَانِ (") وَلَا تَعْمَلُوهُ فِي الشَّنَانِ (") وَاجْعَلُوهُ فِي الشَّنَانِ اللَّذُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُ اللَّهُ اللَّ

وتابعه ضمرة بن ربيعة كما سيأتي بعده ، وعند أبي داود (٣٧١٠).

=

 <sup>\* [</sup>٥٤٣٧] [التحفة : س ١٨٨٥٨] [المجتبئ : ٥٧٨٠] • تفرد به النسائي ، وهو عند ابن أبي شيبة
 (٥/ ٧٧) .

<sup>(</sup>١) من (ل) ، وهو أشبه بالصواب ، وفي (م) : «تتخذوه» .

<sup>(</sup>٢) القلل: ج. قُلَّة ، وهي الجرة (إناء من خزف). (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) **الشنان:** ج . شَنّ ، وهو : وعاء من جلد للهاء ، وأكثر ما يقال ذلك في الجلد القديم . (انظر: لسان العرب، مادة : شنن) .

<sup>\* [</sup>٥٤٣٨] [التحفة : دس ١١٠٦٢] [المجتبئ : ٥٧٨١] • أخرجه الدارمي (٢١٠٨)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٣٠) من طريق الأوزاعي .

#### المالكان المراكبة





- [٥٤٣٩] أخبرنا عِيسَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ ضَمْرَةً، عَنِ (السَّيْبَانِيِّ) ، عَنِ ابْنِ اللَّايْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: ﴿ رَبُّهُوهَا ﴾ . قُلْنَا : فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ ؟ قَالَ ، يَعْنِي : ﴿ الْبِلُّوهُ عَلَىٰ غَدَاثِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَىٰ عَشَاثِكُمْ ، وَانْبِذُوهُ عَلَىٰ عَشَاثِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَىٰ غَدَاثِكُمْ ، وَانْبِذُوهُ فِي الشَّنَانِ وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ تَأْخَّرَ صَارَ خَلًّا﴾ .
- [8٤٠] أَخْبِ رُا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطِيعٌ ، عَن (ابْنِ عُمَيْرِ)(٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ يُتْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ أَمَرَ بِهِ فَأَهْرِيقَ .
- [٥٤٤١] أَضِمُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ (يَحْيَىٰ بْنِ عُبَيْدِ الْبَهْرَانِيِّ )(٣) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ،

وإسهاعيل بن عياش عند أحمد في «مسنده» (٤/ ٢٣٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٢٧)، والطبراني في «الكبير» (٣١٩/١٨) ثلاثتهم عن يحيي بن أبي عمرو، عن عبدالله بن الديلمي ، عن أبيه ، بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup>١) في (م): «الشيباني» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ل) وكتب في حاشيتها: «بالسين المهملة» ، قال الحافظ في «التقريب»: «بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة». اه..

<sup>\* [</sup>٥٤٣٩] [التحفة : دس ١١٠٦٢] [المجتبئ : ٥٧٨٢]

<sup>(</sup>۲) كذا في (م)، (ل)، وهو خطأ، وصوابه: «ابن عبيد»، أو: «أبو عمر»، وهو: يجيئ بن عبيد أبو عمر البهراني ، كما في «التحفة».

<sup>\* [</sup>٥٤٤٠] [التحفة: م دس ق ٦٥٤٨] [المجتبئ: ٥٧٨٣] • أخرجه مسلم (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «يحيي بن عبيد أبو عمرو البهراني الكوفي ، صدوق من الرابعة - انتهي، قلت : كذا قال ، والذي في «التهذيبين» ، و «التقريب» : «أبو عُمر» ، وكذا هو في «التحفة» ، وهو الصواب .

### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلسِّهِ إِنِّيُ





أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الرَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ.

- [٥٤٤٢] أخبر لو وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ فَضَيْل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُثْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ مِنَ اللَّيْل فَيُجْعَلُ فِي سِقَاءٍ ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ ، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِئَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ ، فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ .
- [٥٤٤٣] أَخْبِ رُا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سَلَّام بْنِ أَبِي مُطِيع قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولَ : مَا أَسْكَرَ نَبِيذُ سِقَاءٍ قَطُّ . قَالَ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : إِنَّ فُلانًا شُرِبَ نَبِيذَ سِقَاءٍ فَسَكِرَ . قَالَ : لَيْسَ كَذَلِكَ نَبِيذُ السَّقَاءِ ، إِنَّمَا السِّقَاءُ أَنْ لَا يُنْبَذَ عَلَىٰ عَكَرٍ ، وَيُشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ فَتُرِكَ ٢ مُرِّقَ السِّقَاءُ.
- [٥٤٤٤] أَضِعْ سُوَيْدُبْنُ نَصْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا وَلَا شَيْتًا . قَالَ نَافِعٌ : فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَل (١) .

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٥٤٤١] [التحفة : م دس ق ٦٥٤٨] [المجتبئ : ٥٧٨٤]

<sup>\* [</sup>٤٤٢] [التحفة : م د س ق ٢٥٤٨] [المجتبئ : ٥٧٨٥] • أخرجه مسلم (٢٠٠٤/ ٨٢) من وجه آخر عن الأعمش . وسيأتي من وجه آخر عن يحيل أبي عمر برقم (٧٠٢٢) .

<sup>۩ [</sup> ٧٦/ س]

<sup>\* [</sup>١٩٢٢٩] [التحفة: س ١٩٢٢٩]

<sup>(</sup>١) انظر ماسيأتي برقم (٧٠٢٤) بنفس الإسناد والمتن ، (٧٠٢٥) .

<sup>\* [</sup>٤٤٤٥] [التحفة : س ٧٩٣٨] [المجتبئ : ٥٧٨٦]

#### 21 Test St. 15





- [٥٤٤٥] أَضِلُ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ بَسَّامٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً ، وَيَتْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً ، وَيُتْبَذُ لَهُ عُدْوةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ (١) .
- [٥٤٤٦] أَضِوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَن النَّبِيذِ ، فَقَالَ : انْبِذْهُ عِشَاءً وَاشْرَبْهُ غُدُوةً (٢) .
- [٥٤٤٧] أخبر سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكِ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّصْرِ ابْنِهِ، أَنَّهُ يَنْبِذُ فِي جَرِّ نَبِيذًا غُدُوةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً.
- [٥٤٤٨] أَضِرُ سُوَيْدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ نَطْلُ (٣) النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ .

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي برقم (٧٠٢٧) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>\* [</sup>٥٤٤٥] [التحفة : س ١٩١٣٥] [المجتبئ : ٧٨٧٥]

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي برقم (٧٠٢٦) بنفس الإسناد والمتن . والغدوة : أول النهار . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : غدا) .

<sup>\* [</sup>٤٤٦] [التحفة : س١٨٧٧٣] [المجتبين : ٨٨٧٥]

 <sup>\* [</sup>٧٤٤٥] [التحفة : س ١٧٢٢] [المجتبئ : ٥٧٨٩] • أبو عثبان ، هذا قال علي بن المديني : «لم
يرو عنه غير التيمي وهو إسناد مجهول» . اهـ من «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٣) نطل: ما يبقى من النبيذ بعد التصفية ، وهو العَكَر ، فيُصبّ عليه الماء ويخلط بالنبيذ الطري ليشتدّ . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٨/ ٣٣٤) .

 <sup>\* [</sup>٨٤٤٨] [التحفة : س ١٨٧٢٤] [المجتبئ : ٥٧٩٠] • أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٢١٥)
 عن معمر به ، وقال في آخره : «النطل : الطحل» . اهـ .

## السيُّهُ وَالْهِ مِرْوَلِلْسِّهِ إِنِيُّ





- [٥٤٤٩] أخبر سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي النَّبِيذِ: خَمْرُهُ دُرْدِيُهُ (١).
- [٥٤٥٠] أخبر طُ سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ
   ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لِإِنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى صَفَا صَفْوُهَا وَبَقِيَ
   كَدَرُهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُتْبَذُ عَلَىٰ عَكَرٍ.

## ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ

- [٥٤٥١] أَخْبِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ .
- [٥٤٥٢] أخبر سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ (الْبُخْتُج) (٢).
- [٥٤٥٣] أخب را سُوَيْدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً ، عَنْ (أَبِي مِسْكِينٍ) (٣)

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) درديه: ما ركد أسفل كل سائل. (انظر: لسان العرب، مادة: درد).

 <sup>★ [</sup>٥٤٤٩] [المجتبئ: ٥٧٩١] • تفرد به النسائي، وهو عند ابن أبي شيبة (٥/ ٨٩) بنحوه.

<sup>\* [</sup>٥٤٥٠] [المجتبئ: ٧٩٧٠] ● تفرد به النسائي، وهو عند سعيد بن منصور (٤/ ١٥٨٦).

<sup>\* [</sup>٥٤٥١] [التحفة : س ١٨٤٧٥] [المجتبئ : ٥٧٩٣]

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «عـ» ، وفي حاشية (م): «البختج: هو العصير المطبوخ» وفوقها: «عـ».

<sup>\* [</sup>٢٥٤٥] [المجتبى: ٤٩٧٥] • تفرد به النسائي، وهو عند ابن أبي شيبة (٥/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «اسمه محرز الأودي حدث عنه الثوري وغيره ، وآخر اسمه خارجة حدث عنه الحجاج بن أرطاة ، حدث عن الحسن ، فاعلم ذلك - انتهى».





- قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، قُلْنَا: إِنَّا نَأْخُذُ دَنَّ (١) الْخَمْرِ أَوِ الطِّلَاءَ فَنَنَظَفُهُ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ نُصَفِّيهِ، ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ، ثُمَّ نَشْرَبُهُ. قَالَ: يُكْرَهُ.
- [368] أَخْبَوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً قَالَ : رَحِمَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ ، شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ .
- [٥٤٥٥] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةً قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ : مَا وَجَدْتُ الرُّحْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحٌ (٢) ، إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَقُولُ : مَا وَجَدْتُ الرُّحْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحٌ (٢) ، إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةً يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ [فِي] (٣) الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنِ وَالْحِجَاذِ . لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ [فِي] (٣) الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنِ وَالْحِجَاذِ .

## ٥٧- ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

• [867] أخبر الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ سَلَمْهَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ لِأُمُّ سُلَيْمٍ قَدَحُ فَقَالَتْ : سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ كُلَّ الشَّرَابِ : الْمَاءَ ، وَالْعَسَلَ ، وَاللَّبَنَ ، وَالنَّبِيذَ .

<sup>(</sup>١) دن: وعاء ضخم للخمر والخل ونحوهما . (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: دنن).

<sup>\* [</sup>٥٤٥] [المجتبل: ٥٧٩٥] \* [٥٤٥٤] [المجتبل: ٥٧٩٦]

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (ل) بتنوين الحاء الأخيرة بالضم، وفي (م) بحاء عارية عن الضبط، والجادة: صحيحًا بالنصب.

<sup>(</sup>٣) ليست في (م) ، (ل) ، وهي من «التحفة» .

<sup>\* [</sup>٥٥٥٥] [المجتبئ : ٩٧٥٥]

 <sup>\* [</sup>٥٤٥٦] [التحفة: س ١٨٣٢٧] [المجتبئ: ٥٧٩٨] • كذا رواه أسدبن موسى، فجعله من مسند
 أم سليم، تفرد به النسائي، ولم يتابع أسد على ذلك، ولعله مما وهم فيه على حماد، والحديث =

### السُّهُ وَالْهِ مِرْوِلِلسِّمِ إِنِيِّ



- [٥٤٥٧] أَضِوْ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَة ابْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اشْرَبِ الْمَاءَ ، وَاشْرَبِ الْعَسَلَ ، قَالَ : الْتَهْرَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ . فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : الْخَمْرَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ . فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : الْخَمْرَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ . فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : الْخَمْرَ وَرِيدُ (١) ؟!
- [880] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيً بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَذْرِي مَاهِيَ ! فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ مَسْعُودٍ قَالَ : أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَذْرِي مَاهِيَ ! فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ مَنَةً إلَّا الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ . غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُو النَّبِيدَ .

ر: الظاهرية

د : جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>=</sup> أخرجه مسلم (۲۰۰۸/ ۸۹)، وأحمد (۲۲۷/۳)، وأبو يعلى (۲/ ۲۲۸) من طريق عفان بن مسلم. وأبو داود الطيالسي (۲۱٤۳).

وعبدبن حميد في «مسنده» (١٣٠٧) من طريق حجاج بن المنهال، و(١٣٥٦) من طريق سليمان بن حرب. والحاكم في «المستدرك» (١١٨/٤) من طريق محمد بن الفضل.

والبيهقي في «السنن» (٨/ ٢٩٩) من طريق الحسن بن المثنى ، جميعهم عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال: «لقد سقيت رسول الله ﷺ بقدحي هذا الشراب كله...»، فجعلوه من مسند أنس على . . ولفظ حديث سليهان بن حرب ومحمد بن الفضل أن أنسا قال: «كان لأم سليم قدح فها من الشراب شيء إلا وقد سقيت فيه رسول الله ﷺ ...».

<sup>(</sup>١) **السويق:** طعام من خليط القمح والشعير المطحونين. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوق).

<sup>(</sup>٢) سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٠٢٨) .

<sup>\* [</sup>٥٤٥٧] [التحفة : س٥٨] [المجتبى : ٥٩٩٠]

<sup>\* [</sup>٥٤٥٨] [التحفة: س٩٤٠٨–س ٩٤٠٠] [المجتبئ: ٥٨٠٠] • اختلف في هذا الحديث على محمد بن سيرين، فرواه سليهان التيمي، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود قوله، كما ذكر النسائي هنا.

- [٥٤٥٩] أخبر سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدةَ قَالَ : أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَهُ! وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ (١) .
- [٥٤٦٠] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً قَالَ : قَالَ طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ : فِي النَّبِيذِ فِنْنَةٌ يَرْبُو<sup>(٢)</sup> فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ . قَالَ طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ : فِي النَّبِيذِ فِنْنَةٌ يَرْبُو<sup>(٢)</sup> فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ . قَالَ : وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَ (زُبَيْدٌ) (٣) يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ ، فَقِيلَ لِطَلْحَةً : أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ؟ قَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِي سَبَبِي .
- [٥٤٦١] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةً
   لَا يَشْرَبُ إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ .

(آخِرُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ) ( أَنْ

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٨)، وعبدالرزاق (٩/ ٢٢٦) من حديث هشام بن حسان، وتابعه ابن عون. كلاهما عن ابن سيرين عن عبيدة قوله.

وقال المزي في «التحفة» (٩٤٠٨) بعد ذكره رواية عبيدة من قوله : «وهو الصواب» . اهـ. وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٧٠٢٩) .

<sup>(</sup>١) انظر ماسيأتي برقم (٧٠٢٠) ، وبنفس الإسناد والمتن برقم (٧٠٢٩) .

<sup>\* [</sup>٥٤٥٩] [المجتبئ: ١٠٨٠]

<sup>(</sup>٢) يربو: يعني به دفع الصغار لعدم الاشتغال بغير القرآن ليعوض به ما هو أكثر في النفع من غيره . (انظر: لسان العرب، مادة: ربا).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، (ل) ، وضبب عليها في (ل) ، وفي حاشية (م) : «لعله : وزيد» .

<sup>\* [</sup>٥٤٦٠] [التحفة : س١٨٨٤٩] [المجتبئ : ٥٨٠٢]

<sup>\* [</sup>٢٦١] [الجنين: ٥٨٠٣]

<sup>(</sup>٤) بدلها في (ل): «تم كتاب الأشربة بحمد الله وعونه».







# زَوَائِدُ التُّحْفَةِ عَلَىٰ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ

[81] حَدِيثُ: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي . . . ) الْحَدِيثَ ،
 وَفِيهِ قِصَّةُ الظُّرُوفِ ، وَقِصَّةُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ .

عَ**رَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْأَشْرِبَةِ:** عَنْ مُحَمَّدِبْنِ قُدَامَةً ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي فَزْوَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، مَنْ فَوْعًا بِهِ .

[٤٢] حَدِيثُ : ﴿ لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ ،
 وَلَا يَسْرِقُ ، وَلَا يَتْتَهِبُ ثُهْبَةً . . . ) الْحَدِيثَ .

## عَزَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ:

١- فِي الْأَشْرِبَةِ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ وَعِمْرَانَ بْنِ بَكَارٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ
 أَبِي الْمُغِيرَةِ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ .

<sup>\* [13] [</sup>التحفة: س ٢٠٠٢] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في الجنائز (٢٣٦٦)؛ قال: أخبرني محمدبن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن أبي فروة، عن المغيرة بن سبيع، قال: حدثني عبدالله بن بريدة، عن أبيه، أنه كان في مجلس فيه رسول الله على فقال: «إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا، فكلوا وأطعموا وادخروا مابدا لكم. وذكرت لكم أن لا تنتبذوا في الظروف: الدباء والمزفت والنقير والحنتم، فانتبذوا فيها رأيتم واجتنبوا كل مسكر. ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور قبرا فليزره. ولا تقولوا هجرا».



- ٢ وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْيَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، ثَلَاثَتَهُمْ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِهِ .
- ٣- وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، ثَلَاثَتَهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِهِ .
   ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، ثَلَاثَتَهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِهِ .
  - [87] حَدِيثُ: نَهَى النَّبِيُّ يَتَلِيُّهُ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزْفَّتِ.

#### عَزَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الْأَشْرِبَةِ:

١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةً وَسُفْيَانَ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ وَحَمَّادٍ ، ثَلَاثَتَهُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً بِهِ .

وينظر تخريجه في هذا الموضع .

<sup>\* [27] [</sup>التحفة: م س ١٣١٩١] • لم نقف على هذه المواضع في «الكبرئ»، لكن أخرجه النسائي من هذه الطرق جميعا في كتاب الرجم (٧٢٩٠، ٧٢٩٢، ٧٢٩٠) وهي على ترتيب ورودها، بالإضافة إلى طريق إسحاق بن إبراهيم، عن الوليدبن مسلم، عن الأوزاعي، به في الأشربة (٣٦٣٥)، والرجم (٧٢٩١).

قال النسائي في الأشربة: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الوليد بن مُسْلِم، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المُسَيَّب وأبوسَلَمة بن عبدالرحمن وأبو بكر بن عبدالرحمن، كلهم حدثوني عن أبي هُريرة، عن النبي عَيِّة قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرِق السارق حين يَسْرِق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يَثْتَهِب نُهْبَة ذات شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم وهو مؤمن».

٢ - وَعَنْ بُنْدَارٍ ، عَنْ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ،
 عَنْ عَائِشَةً بِهِ .

\* \* \*

<sup>\* [37] [</sup>التحفة: م س ١٥٩٣٦] • ١- أخرجه النسائي من نفس الطريق في الوليمة (٧٠٠٧)؛ قال: أخبرنا عمروبن علي ، قال: ثنا يحيئ ، قال: ثنا شعبة وسفيان – وقال مرة أخرى: ثنا يحيئ ، عن سفيان – عن منصور وسليمان وحماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن رسول الله على عن الدباء ، وقالت مرة أخرى: والمزفت .

٢- أخرجه أيضا من نفس الطريق في الوليمة (٧٠٠٠)، قال: أخبرنا محمدبن بشار،
 قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قلت لعائشة:
 ما نهئ عنه رسول الله ﷺ من الأوعية؟ قالت: نهئ عن الدباء والمزفت.

وينظر تخريجه في رقم (٥٣٢٨) .







## (وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا)

# ٨٧- [ المالكان في المالكان في المالكان في المالكان المالك

## ١- حَدُّ الْخَمْر

 [877] أخبرًا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الدَّانَاجِ ، قَالَ: سَمِعْتُ (حُضَيْنَ) (٢) بْنَ الْمُنْذِرِ، أَنَّ الْوَلِيدَبْنَ عُقْبَةً صَلَّىٰ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ صَلَاةً الصُّبْح أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ؟ قَالَ : فَشُهِدَ عَلَيْهِ عِنْدَ عُثْمَانَ أَنَّهُ شَارِبُ خَمْرٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُثْمَانَ : أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدِّ . قَالَ : دُونَكَ ابْنَ عَمَّكَ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) زيادة من عندنا للإيضاح، والأحاديث تحتها تؤيدها، ومما يؤيد هذا العنوان أنه وقع في آخر هذا الكتاب في بعض النسخ: «آخر كتاب الحد في الخمر يتلوه إن شاء الله ربنا كتاب النكاح والحمد للَّه رب العالمين». والمزى يعزو الأحاديث الواردة في هذا الكتاب بقوله: «وفي الحدود...»، ولم يأت تسمية كتاب الحدود في موضع آخر، ولكن يوجد كتاب الرجم، ويعزو إليه المزى باسمه ، ويوجد كتاب السرقة ، ويعزو إليه المزى بقوله : «وفي القطع . . .» .

<sup>(</sup>٢) في (م): «حصين»، وهو تصحيف، والمثبت من (ل)، وقال الحافظ في «التقريب»: «بضاد معجمة مصغر». اه..

#### السِّهُ الْهُ بِمُولِلْسِّهِ إِنِّي





الْحَدِّ. قَالَ: قُمْ يَاحَسَنُ فَاجْلِدْهُ. قَالَ: وَفِيمَ أَنْتَ وَهَذَا، (وَلِّي) (١) هَذَا غَيْرَك؟ قَالَ: بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَرْتَ، قُمْ يَاعَبْدَاللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَاجْلِدْهُ. قَالَ: قَالَ: بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَرْتَ، قُمْ يَاعَبْدَاللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَاجْلِدْهُ. قَالَ: فَعَلَ نَبِيُ اللَّه عَلَى فَقَالَ: أَمْسِكْ، جَلَدَ نَبِيُ اللَّه عَلَى فَعَلَ يَجُلِدُهُ وَعَلِيٌ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَوْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ، جَلَدَ نَبِيُ اللَّه عَلَى وَكُلِّ سُنَةٌ.

- [٥٤٦٣] أَخْبُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : جَلَدَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ
- [373] أخبر مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَيْرِ بنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : مَا مِنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : مَا مِنْ رَجُلٍ قَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : مَا مِنْ رَجُلٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : مَا مِنْ رَجُلٍ أَلَّ مَاتَ فِيهِ وَدَيْتُهُ (٢) ؛ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَيهِ وَدَيْتُهُ (٢) ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْنِ لَمْ يَسُنَهُ .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض عـ» ، وفي الحاشية: «ولُ» وصحح عليها.

 <sup>★ [</sup>۲۲۲ه] [التحفة: م د س ق ١٠٠٨٠] • أخرجه مسلم (٣٨/١٧٠٧)، وفيه: «أن الوليد قد صلى
 الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟».

<sup>\* [</sup>٥٤٦٣] [التحفة : م دس ق ٥٤٦٣]

<sup>(</sup>٢) **وديته**: دفعت ديته ، والدية : مال يُعطى لعائلة المقتول مقابل النفس المقتولة . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة :ودي).

<sup>\* [3736] [</sup>التحفة : خ م دس ق ١٠٢٥٤] . أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) ٩





• [٥٤٦٥] أَحْبُ رَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ (عَمْرِو) (١) بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ مِنْهُ فَلَا دِيَةً لَهُ ، إِلَّا مَنْ ضَرَبْنَاهُ فِي الْحَمْرِ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ .

## ذِكْرُ احْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ

- [377] أَضِعْ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ (الْبَرَّارُ) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ .
- [ ٢٦٧ ه ] أَخْبِى لَمُ حَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَا ، قَالَ : أُتِي رَسُولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : حُدْرًا ، (فَضَرَبَهُ ) ( " بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ .

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ل)، وضبب عليها في (ل)، وفي «التحفة»: «عمير»، وهو الصواب، وانظر «الفتح» (ح ٦٧٧٨)، وهذا الإسناد تقدم قبله على الصواب، وهو: عمير بن سعيد النخعي الأصبهاني أبو يحيى الكوفي.

<sup>(</sup>٢) من (ل)، ووقع في (م): «البزاز» بزاي في آخره، وهو تصحيف، والمثبت موافق لما في «التحفة»، وانظر مصادر ترجمته.

 <sup>\* [</sup>٥٤٦٦] [التحفة : س ٥٣٧] • أخرجه مسلم (١٧٠٦/ ٣٥) من وجه آخر عن شعبة .
 (٣) في (ل) : «فضرب» .

<sup>\* [</sup>٧٤٦٧] [التحفة: خ م ت س ١٢٥٤] • أخرجه مسلم (١٧٠٦/ ٣٥م)

#### السُّهُ وَالْهِ بِمَوْلِلْسِّهِ إِنِّي



- [878] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : صَعِعْتُ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : أُتِي النِّبِيُّ عَيَّ يَالِيْ يَعَيِّ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَخَلَدُهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكُو ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ الْخَمْرَ ، فَخَلَدُهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكُو ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ . الْخَمْرَ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ . الْمُتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ (عَبْدُالرَّحْمَنِ) (١) : أَخَفَ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ . فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ .
- [313] أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ ، عَنْ اللهَ عَلَيْهَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللهَ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ نَحْوَا مِنْ أَنْسِ قَالَ : ثُمَّ أُتِي بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي (بِهِ ) عُمَرُ . . . فَذَكرَ نَحْوَهُ .
- [٥٤٧٠] أَخْبِ لَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ .
- [٧٤٧١] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبْدِالرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ وَبَعْضِ زَمَانِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ وَبَعْضِ زَمَانِ

<sup>(</sup>١) من (ل) ، وعبدالرحمن هو: ابن عوف ولينه .

<sup>\* [</sup> ٥٤٦٨] [ التحفة : خ م ت س ١٢٥٤] • أخرجه مسلم (١٧٠٦ / ٣٥ ) .

<sup>\* [</sup>٢٩٤٥] [التحفة : خ م ت س ١٢٥٤]

<sup>\* [</sup>٥٤٧٠] [التحفة :خ م د س ق ١٣٥٢] • أخرجه البخاري (٦٧٧٣، ٦٧٧٣) من وجه آخر عن هشام .

#### المالكان والمالكان





- عُمَرَ ، حَتَّىٰ عَتَوْا فِيهَا ، يَعْنِي : فِي الْخَمْرِ ، فَجَلَدَهُمْ أَرْبَعِينَ ، فَلَمْ يَنْكُلُوا(١) ، فَجَلَدَ ثَمَانِينَ.
- [٥٤٧٢] أَخْبُ زُكْرِيًا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب ، عَن الْمُغِيرَةِ بْن عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَأَرْدِيتِنَا وَنِعَالِنَا، حَتَّىٰ كَانَ وَسَطِ إِمَارَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ ، حَتَّىٰ إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ فِيهَا ثَمَانِينَ .
- [٥٤٧٣] أَحْبَرِ فَي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَكِّيٌّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا (الْمُعَلَّىٰ)(٢) بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَبْنِ خُصَيْفَةً ، عَنِ السَّائِبِبْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنَّا نُؤْتَىٰ بِالشَّارِبِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، وَفِي إِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيتِنَا.

<sup>(</sup>١) **ينكلوا:** يمتنعوا . (انظر: هدى السارى ، ص١٩٩) .

<sup>\* [</sup>٥٤٧١] [التحفة: س ٣٧٩٦] • أخرجه البخاري (٦٧٧٩) من طريق الجعيد عن يزيدبن خصيفة ، عن السائب ، وانظر «فتح الباري» (١٢/ ٦٨) .

<sup>\* [</sup>٧٤٧٦] [التحفة : س ٥٤٧٢]

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، (ل) ، وفي «التحفة» - وهو موافق للحديثين قبله - : «الجعيد» ؛ وليس للمعلى رواية عند النسائي، بل هو من رواة ابن ماجه كها رمز له المزى في «التهذيب» (٢٨/ ٢٨٨)، ويؤيد ماذهبنا إليه رواية البخاري في «الحدود» (٦٧٧٩) ففيها : «حدثنا مكي ، عن الجعيد به» .

 <sup>\* [</sup>۱۲۳۵] [التحفة: خس ۳۸۰۳] • أخرجه البخاري (۲۷۷۹) أتم من هذا.

#### السُّهُ الْهُبَوْلِلْسِّبَائِيُّ





- [٥٤٧٥] أَخْبِى أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ حِينَ كَانَ يَحْثِي فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ.
- [٥٤٧٦] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : فِي كِتَابِ خَالِي ، عَنْ عُقَيْلٍ ،

<sup>(</sup>١) في (م): «عبدالله»، وهو خطأ، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) فتوخى: تحرى وقصد . (انظر : لسان العرب، مادة :وخي) .

 <sup>★ [</sup>٤٧٤٥] [التحفة: دس ٩٦٨٥] • أخرجه أبو داود (٨٨٤٤)، وأحمد (٨٨/٤)، وقد أُعِلَ بالانقطاع.

قال أبوحاتم وأبوزرعة في «العلل» (١٣٤٤): «لم يسمع الزهري هذا الحديث من عبدالرحمن بن أزهر يدخل بينهما عبدالله بن عبدالرحمن بن أزهر». اه. وقال أبوداود: «أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وابن الأزهر في هذا الحديث عبدالله بن عبدالرحمن بن الأزهر عن أبيه». اه..

وقال البخاري في «العلل الكبير» (٢/ ٢٠٥): «اختلفوا في هذا الحديث وحديث عبدالرحمن ابن أزهر ما أُراه محفوظًا». اه..

<sup>\* [</sup>٥٤٧٥] [التحفة : دس ٩٦٨٥]



أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ الرُّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنْ يَبِشَارِبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَحَثَا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَبِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّىٰ قَالَ لَهُمُ: (ارْفَعُوا). فَرَفَعُوا، فَمَا لَاللَهُ ﷺ وَتِلْكَ سُنَةً أَوْبُولُ اللّهَ عَلَيْهِ فَرَاهُ فَرَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَيْ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَتِلْكَ سُنَةً أَنْ فَرَاهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

(قال) (١) أبو عَبُرِرِمِن : وَهَذَا أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ.

- [۷۷۷ه] أَخْبَرِنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَزْهَو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍه ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أُتِي بِرَجُلٍ سَكُرَانَ ، فَقَالَ : (اضْرِبُوهُ) . فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ (٢) .
- [ ١٩٧٨ ] أَخْبِى أَمُّ مَحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّحْمَٰ بِنِ الْمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللّهُ عَبْدِ اللّهُ عَبْدِ اللّهُ عَبْدِ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدِ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَا عَبْدُ اللّهُ عَلَالَ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالًا مُنْ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ عَلَا لَا الللللّهُ عَلَا الللللّهُ عَلَا الللللّهُ عَلَا الللللّهُ عَلَا اللللللّهُ عَلَا اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) فوقها في (م) : «عــ» ، ووقعت في (ل) ، وحاشية (م) : «قال لننا» ، وفوقها في حاشية (م) : «ض» .

<sup>\* [</sup>٥٤٧٦] [التحفة : د س ٩٦٨٥] • أخرجه أبو داود (٤٤٨٨)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن أزهر لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن حجر : «مقبول» . اه. .

<sup>(</sup>٢) الصواب في حديث أبي سلمة أنه عن أبي هريرة ، وهو في «صحيح البخاري» (٦٧٧٧) ، كما سيأتي ، وقد سبق قول البخاري في حديث عبدالرحمن بن أزهر : «ما أراه محفوظا» . اهـ .

<sup>\* [</sup>٥٤٧٧] [التحفة: دس ٩٦٨٥]

<sup>(</sup>٣) سقط من (م) ، والمثبت من (ل) ، وانظر «التحفة» .

<sup>\* [</sup>٥٤٧٨] [التحفة: دس ٥٦٨٥]





- [8۷۹] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الصَّبَاحِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَ اهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مُحَمَّدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَمُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَ اهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَوْمَ مُنَالًا وَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ (لِأَصْحَابِهِ) : أَزْهَرَ قَالَ : أُتِي النَّبِيُ عَلَيْ بِشَارِبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ (لِأَصْحَابِهِ) : (لأَصْحَابِهِ) : (لأَوْمُوا) (١) فَاضْرِبُوهُ ) . فقام النَّاسُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ .
- [ ١٨٥٥] أَضِوْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ يَرِيدَ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ) (٢) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ : أَتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِتَوْبِهِ ، فَلَمَّا الْضَارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِتَوْبِهِ ، فَلَمَّا الْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْرَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا تَقُولُوا الْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْرَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا تَقُولُوا اللّهُ عَيْثُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ ، وَلَكِنْ قُولُوا : رَحِمَكَ اللَّهُ .
- [ ١٨٥ ] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ رَيْدٍ ، عَنْ عَفْرِ مِنَّ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ الشُّرَابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فكَانُوا فِي خِلافَة بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ ، حَتَّى تُوفِي رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فكَانُوا فِي خِلافَة أَبِي بَكْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَوْ فَرَضْنَا لَهُمْ حَدًّا . فَتَوَخَّى نَحْوَ مَا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْلِدُهُمْ فَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْلِدُهُمْ فَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْلِدُهُمْ

<sup>(</sup>١) في (م): «قوما» ، وفوقها: «خـ» ، وفي الحاشية: «قوموا» وفوقها: «ض» وصحح عليها.

<sup>\* [</sup>٥٤٧٩] [التحفة : دس ٥٨٦٩]

<sup>(</sup>٢) في (م): «قال أبو هريرة» ، والمثبت من (ل).

 <sup>\* [</sup>٥٤٨٠] [التحفة: خ دس ١٤٩٩٩] • أخرجه البخاري (٦٧٧٧).



أَرْبَعِينَ ، حَتَّى تُؤفِّيَ ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ بَعْدُ ، فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ ، حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ قَدْ شَرِبَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ، فَقَالَ: لِمَ تَجْلِدُنِي؟ بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ. قَالَ عُمَرُ: وَأَيُّ كِتَابِ اللَّهَ تَجِدُ أَنْ لَا أَجْلِدَكَ؟ قَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواً ﴾ [المائدة: ٩٣] الآية ، فأنا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا؛ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ أُنْزِلْنَ عُذْرًا لِلْمَاضِينَ، وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ، فَعَذَرَ الْمَاضِينَ بِأَنَّهُمْ لَقُوااللَّهَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَمْرُ، وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ؛ لِأَنَّاللَّهَ يَقُولُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ (١) وَٱلْأَصَابُ (٢) وَٱلْأَزْلَمُ (٣) رِجْسُ (٤) مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة: ٩٠] الْآيَةَ - ثُمَّ قَرَأَ أَيْضًا الْآيَةَ الْأُخْرَىٰ - فَإِنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ، ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ . فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، فَمَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) الميسر: القيار. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يسر).

<sup>(</sup>٢) **الأنصاب:** ج . نُصُب ، وهو : حَجَرٌ كانوا ينصِبونه في الجاهلية ، ويتخذونه صَنَمَا فيعبدونه . (انظر : النهاية في غريب الحديث، مادة :نصب).

<sup>(</sup>٣) الأزلام: أعواد كتبوا في أحدها افعل وفي الآخر لا تفعل ولا شيء في الثالث؛ فإذا أراد أحدهم السفر أو حاجة ألقاها في الوعاء، فإن خرج افعل فعل ، وإن خرج لا تفعل لم يفعل ، وإن خرج لا شيء أعاد الإخراج حتى يخرج له افعل أو لا تفعل . (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (7/٦).

<sup>(</sup>٤) رجس: مستقذرة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة :رجس) .





سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَىٰ (١) ، وَإِذَا هَذَىٰ افْتَرَىٰ ، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً . فَأَمَرَ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ (٢).

### ٢- إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَىٰ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلَى التَّأُويلِ

 [٥٤٨٢] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ فُكَيْح بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ قُدَامَةً بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ بِالْبَحْرَيْنِ، فَشُهِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سُئِلَ، فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الصَّلِيحَاتِ ﴾ [المائدة: ٩٣] وأَنَا مِنْهُمْ ؛ (إِنِّي) (٣) مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَأَهْلِ أُحُدٍ . فَقَالَ لِلْقَوْمِ :

(٣) في (م) : «أي» .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) هذي : تَكَلُّم بكلام غير معقول لمرض أو غيره . (انظر : القاموس المحيط ، مادة :هذي) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يذكره المزى في التحفة، وقد استدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٦٠١٥)، وعزاه إلى كتاب الحدود، وأخرجه ابن حزم في «الإحكام» (٧/ ٤٥١) من رواية ابن الأحمر عن المصنف.

<sup>•</sup> قال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٧٥): «في صحته نظر ؛ لما ثبت في «الصحيحين» عن أنس أن النبي ﷺ جَلَد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلم كان عمر استشار الناس، فقال عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، ولايقال: يحتمل أن يكون عبدالرحمن وعلى أشارا بذلك جميعًا ؛ لما ثبت في صحيح مسلم (١٧٠٧/ ٣٨) عن علي في جلد الوليدبن عقبة أنه جلده أربعين ، وقال : جلد رسول الله علي البعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثبانين، وكُلِّ سُنَّةً وهذا أحبّ إليّ، فلو كان هو المشير بالثبانين ماأضافها إلى عمر، ولم يعمل بها». اه.





أَجِيبُوا الرَّجُلَ . فَسَكَتُوا ، فَقَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : أَجِبْهُ . فَقَالَ : إِنَّمَا أَنْزَلَهَا عُذْرًا لِمَنْ شَرِبَهَا مِنَ الْمَاضِينَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ ، وَأَنْزَلَ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَنُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزَائِمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]؛ رَحْمَةً (١) عَلَى الْبَاقِينَ. ثُمَّ سَأَلَ مَنْ عِنْدَهُ عَنِ الْحَدِّ فِيهَا ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ : إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ،  $(i)^{(7)}$  (نَاجْلِدُوهُ) أَنَّمَانِينَ  $(i)^{(7)}$  عُمَرُ ثَمَانِينَ  $(i)^{(7)}$ .

• [٥٤٨٣] أَخْبُولُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَقِتْ (٤) رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي الْخَمْرِ حَدًّا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَشَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ ، فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِ (٥) ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمَّا حَاذَىٰ دَارَ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ، فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَضَحِكَ وَقَالَ : ﴿ أَفَعَلَهَا؟ ! ﴾ وَلَمْ يَأْمُرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «خـعـ»، وفي الحاشية: «حجة»، وفوقها: «ض».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فاجلده» ، وهو أجود.

<sup>(</sup>٣) من (ل) ، وهذا الحديث مما فات الحافظ المزي في «التحفة» ، واستدركه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت» (٦٠١٥) ، وعزاه إلى كتاب الحدود.

<sup>\* [</sup>٥٤٨٢] [التحفة: س ٢٠١٥] • انظر التعليق على الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) يقت: يُقدِّر. (انظر: لسان العرب، مادة: وقت).

<sup>(</sup>٥) الفج: الطريق الواسع . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٥/ ١٦٥) .

<sup>\* [</sup>٥٤٨٣] [التحفة : د س ٦٢١٢] • أخرجه أبو داود (٤٤٧٦) وقال : «هذا مما تفرد به أهل المدينة». اهـ. وروى البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٣١٥) بإسناده: «سئل على بن المديني عن محمد بن على بن ركانة الذي روى هذا الحديث عن عكرمة فقال: مجهول» . اه. .





• [١٨٤٥] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: فَلُتُ لِعَطَاءٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَة، ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: فَلَاتُ لِعَطَاءٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنُ جَبَّاسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لَمْ يُوقِتِّ فِي الْحَمْرِ حَدًّا. (فَقَالَ) ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلُ فَسَكِرَ، فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَحِّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا أَنْ شَرِبَ رَجُلُ فَسَكِرَ، فَلُقِي يَمِيلُ فِي فَحِّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمَا أَنْ حَاذَوْا بِهِ دَارَ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ، فَدَحَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، فَالْتَرْمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّيِعِ عَلَيْهُ فَصَحِكَ وَقَالَ: (أَقَدُ فَعَلَهَا؟!) ثُمَّ لَمْ يَأْمُرُ فِيهِ بِشَيْءٍ.

#### ٣- إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى النَّشْوَانِ(١) مِنَ النَّبِيذِ

• [٥٤٨٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُتِي عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُتِي النَّبِيُ عَلَيْهُ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ حَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا النَّبِيُ عَلَيْهُ بِرَجُلٍ نَشُوانَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ حَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ فِي دُبَّاءٍ (٢). قَالَ: فَبْهِرَ (٣) بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ (١) بِالنِّعَالِ. وَنُهِي عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا.

<sup>\* [</sup>٥٤٨٤] [التحفة : دس ٦٢١٢]

<sup>(</sup>١) النشوان: السكران. (انظر: مختار الصحاح، مادة:نشا).

<sup>(</sup>٢) **دباء:** القرع ، كانوا يتخذون اليابس منه وعاءً ينتبذون فيه . (انظر : النهاية في غريب الحديث، مادة : ديب) .

<sup>(</sup>٣) فبهز: فدُفِعَ بشدة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : بهز) .

<sup>(</sup>٤) خفق: ضُربَ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خفق).

 <sup>\* [</sup>٥٤٨٥] [التحفة: س ٣٩٩٢] • أخرجه الطحاوي (٣/ ١٥٦)، وأحمد (٣/ ٤٦)، وصححه الحاكم (٤/ ٣٧٤) والحافظ في «الفتح» (١/ ٦٧).



- [٥٤٨٦] أَضِوْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ،
   عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :
   ضُرِبَ مِنَّا رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي الشَّرَابِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ .
- [۱۸۷۷] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ السَمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي أَعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُ عَلَيْ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ ، فَضَرَبَهُ فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَيُّ شَيْءٍ شَرِبْتَ؟ قَالَ : نَبِيدٌ . قَالَ : ﴿ أَيُ نَبِيدٍ؟ قَالَ : نَبِيدٌ . قَالَ : ﴿ أَيُ نَبِيدٍ؟ قَالَ : نَبِيدٌ تَمْرِ وَزَبِيبٍ . قَالَ : ﴿ لَا تَخْلِطُوهُمَا ، كُلُّ وَاحِدٍ يَكُفِي وَحْدَهُ » . قَالَ : نَبِيدُ تَمْرِ وَزَبِيبٍ . قَالَ : ﴿ لَا تَخْلِطُوهُمَا ، كُلُّ وَاحِدٍ يَكُفِي وَحْدَهُ » .

#### ٤- إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ قَبْلَ أَنْ يُفِيقَ

• [٨٨٨ه] أَخْبَرَ فِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أُتِي (بِالنُّعْمَانِ) (١) وَهُو سَكْرَانُ ، فَضَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أُتِي (بِالنُّعْمَانِ) (١) وَهُو سَكْرَانُ ، فَشَقَّ عَلَى النَّبِي عَيِّقَ مَشَقَّةً شَدِيدَةً ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ ، فَضَرَبُوهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ ، فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ .

 <sup>\* [</sup>٣٨٢٥] [التحفة: ت س ٣٩٧٥] • أخرجه الترمذي (١٤٤٢)، وأحمد (٣/ ٣٢) من وجه آخر عن مسعر، وقال الترمذي: «حديث أبي سعيد حديث حسن». اهـ.
 ث [ ١/٦٨]]

<sup>\* [</sup>۷۸۷۰] [التحفة: س ۸۹۲۸] • أخرجه ابن أبي شيبة (٩٢/٥)، والبيهقي (٨/٣١٧) من أوجه عن أبي إسحاق، ونقل ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٣٠١): «سئل ابن معين: فالنجراني من هو؟ قال: (رجل مجهول)» ثم ذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، (ل) ، والمشهور في اسمه: النعيمان ، أو ابن النعيمان ، انظر «الفتح» (٤/ ٤٩٢) .

<sup>\* [</sup>٨٨٨٥] [التحفة : خ س ٩٩٠٧] • أخرجه البخاري (٢٣١٦، ٢٧٧٤، ٥٧٧٧).





## ٥- الْحُكْمُ فِيمَنْ يَتَتَايَعُ (١) فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

• [٥٤٨٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - فَاقْتُلُوهُ » .

خَالَفَهُ عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةً:

• [٥٤٩٠] أَضِرُا عَمْرُوبْنُ زُرَارَةَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، ثَمَّ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، ثَمَّ إِنْ شَرِبَ (فِي) الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ » .

ح: حزة بجار الله

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) **يتتابع :** يتتابع . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٢/ ٦٣).

<sup>\* [</sup>٥٤٨٩] [التحفة: ت س ١٢٧٥٠] • أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٠)، واختلف فيه على أبي صالح فقيل: عنه هكذا، وقيل: عنه عن معاوية عن النبي ﷺ، وهو الحديث الآتي.

قال الترمذي عقب حديث (١٤٤٤): «سمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي على النبي المحله النبي المحله النبي المحله الكبير» (١٠/١٠) وكذا ذكر الدارقطني في «العلل الكبير» (١٠/١٠)

وقال الترمذي في مقدمة كتابه «العلل الصغير» المودع آخر كتابه «الجامع»: «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به ، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين . . . » . اه. . وذكر هذا الحديث منها .

والحديث قد تقدم من وجه آخر عن أبي هريرة برقم (٥٣٦٥).

<sup>\* [</sup>٥٤٩٠] [التحفة : دت س ق ١١٤١٢] • أخرجه أبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وأحمد (٤/ ٩٥، ٩٦) من أوجه عن عاصم بن أبي النجود بإسناده به .





- [٩٩١] أَضِرُ أَبُوبَكُرِ بْنُ حَفْصٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ (الْأَيْلِيُّ) (1) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ مَعْبَدِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ مَعْبَدِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلِكُ اللَّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عَلْمُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَى الرَّالِعَةِ فَاضْرِبُوا شَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَمُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا
- [١٩٩٧] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ مَغْبَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ مَغْبَدِ (مُعَاوِيَةً) (٢) (الْقَاصِّ ) (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ (مُعَاوِيَةً) (٣) يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَكِيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ يَعُولُ: ﴿إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ . وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو.
- [٩٤٩٣] أَضِعُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ (عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَقَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ (عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ)

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، (ل)، وهو خطأ صوابه: «الأبلي»، قال الحافظ في «التقريب»: «بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام». اه. وكذا هو في «التحفة».

<sup>\* [</sup>٥٤٩١] [التحفة: س ١١٤٢٧] • أخرجه أحمد (٩٣/٤)، والطحاوي (٣/ ١٥٩) من أوجه عن المغيرة بن مقسم الضبي.

<sup>(</sup>٢) في (م): «القاضي» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ل) ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) سقط من (م) ، والمثبت من (ل) .

<sup>\* [</sup>٩٤٩٢] [التحفة: س٧٤٤٧]

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، (ل) قال ابن حجر في «النكت الظراف» : «كذا في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم. هكذا قرأته بخط المزي في لحق «الأطراف» وفي الهامش بخط الحسيني : لم يذكر =



قَالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ » (١) .

• [ع٩٤] أخبر لل مُحمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُرْوَةً بْنِ عُرْوَةً بْنِ مَسْعُودِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِذَا شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ » .

#### ٦- نَسْخُ الْقَتْلِ

• [٥٤٩٥] أَضِوْا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ،

<sup>=</sup> عبدالرحمن بن إبراهيم هذا في (التهذيب)، ولعله (عبدالرحمن بن أبي نعم)». اه.. وهو ما يؤكد أن ما وقع في «التحفة»، و«المجتبى»: «عبدالرحمن بن أبي نعم».

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (٥٣٦٤)، وقد استدرك المزي هذا الإسناد في لحق «الأطراف» كما في «النكت الظراف» تحت ترجمة عبدالرحمن بن إبراهيم عن ابن عمر ، وعزاه إلى الحدود، ثم ذكره على الصواب تحت ترجمة عبدالرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ، وعزاه إلى الأشربة .

وعليه فإن هذا الحديث بذكر عبدالرحمن بن إبراهيم في إسناده من زوائد النسخ الخطية لدينا على تحفة الأشراف للحافظ المزي ، واللّه أعلم .

<sup>\* [</sup>٥٤٩٣] [التحفة: س ٧٣٠١] [المجتبئ : ٧٠٧٥]

<sup>\* [</sup>٩٤٩٤] [التحفة : س ٤٨٤٥] • أخرجه الدارمي (٢٣١٣)، والطبراني (٣١٧/٧) من حديث يزيد بن زريع بإسناده به .





(فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ) ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةُ فَاقْتُلُوهُ» . فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِرَجُلِ مِنَّا فَلَمْ يَقْتُلْهُ.

• [897] أَخْبِى لِمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ (الْحَرَشِيُّ )(١)، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةُ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ اللَّهِ عَلَيْ نُعَيْمَانَ أَرْبَعَ مَرًاتٍ ، فَرَأَىٰ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْحَدِّ قَدْ وَقَعَ ، وَأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ رُفِعَ (٢).

(آخِرُ كِتَابِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ، يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَاللَّهُ رَبَّنَا كِتَابُ النُّكَاحِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

\* [٥٤٩٥] [التحفة: س ٣٠٧٣] • أخرجه الطحاوي (٣/ ١٦١)، والحاكم (٤/ ٣٧٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٤٤)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١٤٤/٤) من أوجه عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد.

وقال البخاري في ترجمة محمد بن المعلى بن عبدالكريم: «قال بعضهم: محمد بن إسحاق لم يسمع من ابن المنكدر ، وهذا حديث لم يتابع عليه ، وروئ عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن قبيصة ، عن النبي ﷺ . اهـ . قال العقيلي : «وهذا أولي» . اهـ . يعني المرسل .

وقال ابن حجر في «التهذيب» (٩/ ٤٦٦): «الصواب: عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن قبيصة مرسل». اه.

(١) في (ل): «الجرشي» بالجيم وضبب عليها ، وفي الحاشية: «الحرشي عند أبي محمد» وكتب بجوارها: «هذا هو الصواب من أنه بالحاء المهملة» ، والمثبت من (م) ، وهو الموافق لما في «التحفة» ، وضبطه الحافظ في «التقريب» بفتح المهملة والراء ثم شين معجمة .

(٢) في حاشية (ل): «هنا تم الجزء الموفي ثلاثين بلغت المقابلة وصح والحمد الله».

\* [٥٤٩٦] [التحفة: س٣٠٧٣]







## زَوَائِدُ «التُّحْفَةِ» عَلَىٰ كِتَابِ الْحُدُودِ

[٤٤] حَدِيثُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَسْبِ التَّيْسِ (١).

#### عَزَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ:

- ١- فِي الْبَيْوع: عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ، وَعَنْ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، كِلَاهُمَا عَنِ
   ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِهِ .
- ٧- وَفِي الْحُدُودِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، نَحْوَهُ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) **حسب التيس:** العسب: المذين . والتيس: الذكر من الماعز . والمقصود: الأجر الذي يؤخذ مقابل جعل ذكر الحيوان يُجامع الأنثى . (انظر: القاموس المحيط، مادة: عسب، تيس).

 <sup>\* [33] [</sup>التحفة: (ت) سق ١٩٤٧] • عزا المزي طريق محمد بن الحسن - وصوابه: ابن الحسين - إلى كتاب الحدود، ولم نقف عليه فيه، إنها هو عندنا في أبواب عسب الفحل (٤٨٩١).
 وطريق واصل بن عبدالأعلى قد عزاه للبيوع، وهو عندنا فيه (٦٤٤٧)، وفي عسب الفحل (٤٨٩٠).

وعزا المزي طريق علي بن ميمون إلى كتاب البيوع ، ولم نقف عليه فيه .

قال النسائي في الموضع الأخير: حدثنا واصل بن عبدالأعلى الكوفي ، حدثنا ابن فُضَيل ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هُريرة قال : نهي رسول الله على عن ثمن الكلب وعسب التَّيس . رواه ابن أبي عُبَيدة عن أبيه ، وقال بدل عَسْب التَّيس : مَهر البَخِيّ . اهـ وينظر تخريجه في هذا الموضع .







## بالله الخالف

#### وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

## ١٠٠١ كَالِيَّالِيَّةُ -٣٩

# ١- ذِكْرُ أَمْرِ النّبِيِّ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فِي النّكَاحِ، (وَمَا) (١) أَبَاحَ اللّهُ جَلّ ثَناؤُهُ لِنَبِيّهِ ﷺ وَحَظَرَهُ عَلَىٰ حَلْقِهِ ؛ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَتَنبِينًا لِفَضْلِهِ

• [١٤٩٧] صر ثنا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : حَضَوْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةً وَلَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُنَاسٍ : هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا زَوْجِ النَّبِيِّ يَسَلِفُ بِسَرِف (٢) ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلَا تُرَوْجِ النَّبِيِ يَسَلِقُ بِسَرِف (٢) ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلَا تُرَوْجِ النَّهِ يَكُونُ يَقْسِمُ لَهَا .

وقال النووي في «شرح مسلم» (١٠/١٥): «قال العلماء: هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء، عن عطاء، وإنها الصواب سودة...». اه.. وسيأتي من حديث عمروبن دينار عن عطاء، عن ابن عباس أنها سودة.

<sup>(</sup>١) اسم الكتاب ألحق بحاشية (م) بنفس الخط، وتسميته ثابتة في خاتمة الكتاب السابق.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «خـ» ، وفي الحاشية: «ما» بدون الواو ، وفوقها: «ض عـ» .

<sup>(</sup>٣) بسرف: موضع يبعد عن مكة عشرة أميال. (انظر: معجم البلدان) (٣/٢١٢).

<sup>\* [</sup>٧٤٩٠] [التحفة: خ م س ٥٩١٤] [المجتبئ: ٣٢٢٠] • أخرجه البخاري (٥٠٦٠)، ومسلم (٥٠٦٠) وزاد مسلم: «قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب». وقال النووي في «شرح مسلم» (١٠١٠): «قال العلماء: هو وهم من ابن جريج الراوي

#### البيُّهُ اللهِ بَرُولِ لِسِّهَ إِنِيَّ





- [٥٤٩٨] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ كَانَ يَطُوفُ (١) عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ (٢) .
- [989] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ عَيْقَةً ، وَأَقُولُ : أَوَتَهَبُ الْمَوْأَةُ نَفْسَهَا؟! فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ تُرْجِى " مَن لَشَاءُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] قُلْتُ : وَاللَّهِ ، مَا أَرَىٰ رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ .

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩١٨٢) .

(٣) ترجى: تُؤخر. (انظر: لسان العرب، مادة: رجا).

ت : تطوان

- (٤) تؤوي: تضم . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/ ١٢٢) .
- \* [9899] [التحفة: خ م س ١٦٧٩٩] [المجتبئ: ٣٢٢٣] أخرجه البخاري (٤٧٨٨)، ومسلم (١١٤٦٤) به . وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٩٠٧٥)، (١١٥٢٦).

<sup>=</sup> وانظر التعليق على الحديث بعد الآتي (٥٥٠٠).

وسيأتي من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٩٠٧٢).

<sup>(</sup>١) **يطوف:** أي يجامع. (انظر: تحفة الأحوذي) (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب الطهارة بنفس الإسناد وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا ، وسيأتي في عشرة النساء برقم (٩١٨٢) ، ولم يعزه المزي إليه .

<sup>\* [</sup>٥٤٩٨] [التحفة: خ س ١١٨٦] [المجتبئ: ٣٢٢٢] • أخرجه البخاري (٢٨٤، ٥٠٦٨، ٥٠١٥) من طريق يزيدبن زريع به .

وأخرجه مسلم (٢٨/٣٠٩) من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بلفظ: «كان يطوف على نسائه بغسل واحد» وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي (١٤٠) من طريق معمر عن قتادة عن أنس، وقال: «حديث أنس حديث حسن صحيح». اه..





- [ ٠٠٥ ه ] أَكْبَرِنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَ جَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : تُوُفِّي رَسُولُ اللَّه ﷺ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَ ، إِلَّا سَوْدَةً ؛ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةً .
- [١٠٥٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ : إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، (فَرَأْ) (١) فِيهَا رَأْيَكَ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : زَوِّجْنِيهَا . فَفُسِي لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، (فَرَأْ) (١) فِيهَا رَأْيَكَ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : زَوِّجْنِيهَا . فَقَالَ لَا يُحِيْ بِشَيْءِ فَقَالَ لَا يُحَرِّيهِ ، فَلَمْ يَجِئْ بِشَيْءِ وَلَا بِحَاتَم مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (مَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ شَيْءًا؟ وَلَا بِحَاتَم مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (مَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ شَيْءًا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَرَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ .

 <sup>\* [</sup>٥٩٠٠] [التحفة: س ٥٩٥٠] [المجتبئ: ٣٢٢١] ● تفرد به النسائي من هذا الوجه عن عمروبن
 دينار، وقد تقدم برقم (٥٤٩٧) من وجه آخر عن ابن عباس بنحوه، وليس فيه ذكر سودة .

<sup>(</sup>۱) كذا بهمزة ساكنة بعد الراء، ولبعضهم: «فر» براء واحدة مفتوحة بعد فاء التعقيب، وهي فعل أمر من الرأي، كها هي رواية جمهور رواة البخاري، ولبعضهم «فرأ» بهمزة ساكنة بعد الراء، وكل صواب، كذا في «الفتح» (۲۰۲/۹).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وهي لغة ربيعة رسم المنصوب بصورة المرفوع ، وقد نُبه عليها قبل.

 <sup>♦</sup> ١٥٠١] [التحفة: خ م س ١٤٦٩] [المجتبئ: ٣٢٢٤] • أخرجه البخاري في مواضع منها (٥١٤٩).
 ١٥٠٥)، ومسلم (١٤٢٥). والحديث سيأتي سندًا ومتنًا برقم (٥٦٩٠)، (١١٥٢٤)، ومن وجه آخر عن سفيان برقم (٥٧١٠).





## ٢ - مَا افْتَرَضَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ وَخَفَّفَهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ ليزيدَهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُرْبَةً إِلَيْهِ

• [٢٠٥٥] أخبو يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، وَمُوسَى بْنُ عُلَيٍّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنْ عَائِشَةً رَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ : لَمَّا أُمِو رَسُولُ اللّه أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةً رَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ : لَمَّا أُمِو رَسُولُ اللّه عَلَيْكِ أَنْ الْمَعْجَلِي وَلَيْ اللّهُ عَلَيْكِ أَنْ اللّه عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي عَلَيْ بِيَحْوِلِ اللّهُ عَلَيْكِ أَنْ اللّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي عَلَيْ بِيَعْرَاقِهِ . عَالَتْ : قَدْ عَلِم أَنَ أَبُويَ لَكِ أَمْوا لَيَامُوانِي بِفِرَاقِهِ . قَالَتْ : قَدْ عَلِم أَنَ أَبُويَ لَكِ أَمْولَ لَيَامُوانِي بِفِرَاقِهِ . قَالَتْ : قَدْ عَلِم أَنَ أَبُويَ لَلْ اللّهُ مُونَا لِيَامُوانِي بِفِرَاقِهِ . قَالَتْ : ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ يَكَأَيُّ النَّيِّ قُلْ لِالْآرَو لِللّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) **أسرحكن:** أطلقكن. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) سراحا جميلا: من غير إضرار . (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٤٧) .

<sup>(</sup>٣) أستأمر: أستشير. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» إلى كتاب الطلاق، وهو عندنا فيه كما سيأتي برقم (٥٨١٤)، ولم يعزه إلى كتاب النكاح، وهو فيه كما ترئ، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٢٠٥٠] [التحفة: خ م ت س ١٧٧٧] [المجتبئ: ٣٤٦٥] • أخرجه البخاري - تعليقًا - بعد حديث رقم (٤٧٨٦)، ومسلم (٢٢٠٤)، والترمذي (٣٢٠٤) من طريق يونس. وتابعه عليه شعيب عند البخاري (٤٧٨٦).





- [٥٠٠٣] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَيَرَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا.
- [١٠٥٥] أخبرا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْ ، أَنَهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْ جَاءَهَا عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِي عَيْ ، أَنَهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْ جَاءَهَا حِينَ أُمِرَ أَنْ يُخْبِرُ أَزْوَاجَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّه عَيْ فَقَالَ : ﴿إِنِّي حَيِّنَ أَمْرَ اللَّه عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّىٰ تَسْتَأْمِرِي أَبَويْكِ . قَالَتْ : فَدْ عَلِمَ ذَاكُورٌ لَكِ أَمْرَا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّىٰ تَسْتَأْمِرِي أَبَويْكِ . قَالَتْ : فَدْ عَلِمَ ذَاكُورٌ لَكِ أَمْرَانِي بِفِرَاقِهِ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِي : ﴿ يَكَأَيُّ النِّيْ قُ قُلْكُ : فِي أَيْ هَذَا اللَّهُ عَلِي لَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّىٰ تَسْتَأْمِرِي أَبِويْكِ . قَالَتْ : فَي أَيْ هَذَا عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَا لَا لَكُنْ أَنْ تُورِيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ أَلْكُ وَيُولِكُ أَلْلَالًا وَلَا رَاللَّهُ وَرَسُولُ اللَّه عَلَيْكِ أَلْكُ : فِي أَيْ هَذَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ . . . مَقَلْتُ : فِي أَيْ هَا لَكُنْ عَالِشُهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال

\* [٥٠٠٤] [التحفة: خ م ت س ١٧٧٦٧] [المجتبى: ٣٢٢٥]

<sup>=</sup> أما حديث موسى بن علي فقد أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (٤٥٥٧)، وقد خالفهم معمر في إسناده.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي عن الزهري عن عروة عن عاتشة». اهد.

\* [٥٠٠] [التحفة: خ م ت س ١٧٦١٤] [المجتبئ: ٣٢٣] • أخرجه البخاري (٢٦٤)،
ومسلم (٢٤/١٤٧٧) من طريق إسهاعيل بن أبي خالد ، واللفظ لمسلم ، وعند البخاري:
«أفكان طلاقا؟!» وهي إحدى الروايات عند مسلم (٢٥/١٤٧٧)، ويأتي برقم (٥٠٠٥)،
(٥٨١٩) ، من طريق أبي الضحى عن مسروق بلفظ: «فكان طلاقا؟» ، وسيأتي من وجه آخر
عن إسهاعيل بن أبي خالد برقم: (٥٨١٦) ومن وجه آخر عن الشعبي برقم (٥٨١٧)
(٥٨١٨) .



- [٥٠٠٥] أَضِرُ بِشْرُبْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ فَالَتْ : قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللّه ﷺ فَالَتْ : قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللّه ﷺ فَالَتْ : فَكَانَ طَلَاقًا؟!
- [٥٠٠٦] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أُجِلَّ لَهُ النِّسَاءُ (١) .

قَالَ لَنَا أَبُو عَبِالرِجْمِن : أَدْخَلَ ابْنُ جُرَيْج بَيْنَ عَطَاءٍ وَبَيْنَ عَائِشَةً عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ:

\* [٥٠٠٥] [التحفة: ع ١٧٦٣٤] [المجتبئ: ٣٢٢٦] • أخرجه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (٢٨/١٤٧٧) من طريق الأعمش، ولفظ البخاري: «فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا»، وعند مسلم: «فاخترناه، فلم يعدوها علينا شيئا».

ولفظ حديث الباب عند البخاري من طريق الشعبي ، عن مسروق (٥٢٦٤).

والحديث سيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٥٨١٩)، ومن وجه آخر عن الأعمش برقم (٥٨١٠).

- (۱) وقع هذا الحديث في (م) عقب حديث الشعبي عن مسروق السابق تحت رقم (٥٥٠٣)، وفي حاشية (م): «هنا موضع قول أبي عبدالرحمن الذي في آخر الباب والحديث الذي بعده انتهى» قلت: يشير إلى قول النسائي في آخر الباب: «أدخل ابن جريج بين عطاء وبين عائشة عبيد بن عمير»، ثم ساق حديث ابن جريج، وما قاله المحشى أشبه بالصواب.
- \* [٢٠٥٠] [التحقة: ت س ١٧٣٨٩] [المجتبئ: ٣٢٢٨] أخرجه الترمذي (٣٢١٦)، وأحمد (٢١/٦) من طريق سفيان بن عبينة به ، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه. والظاهر أن عطاء لم يسمعه من عائشة ، فقد رواه ابن جريج فيها أخرجه النسائي ، وهو الحديث التالي عن عطاء فقال عن عبيد بن عمير عن عائشة وكذا أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/ ١٨٠) ويؤكد على هذا مأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣/ ٢١٦) من طريق ابن جريج قال: «زعم عطاء عن عائشة فذكره . فقلت له : عمن تأثر؟ فقال: لاأدري ، حسبت أني سمعت عبيد بن عمير يذكر ذلك ، قال وقال عمرو عن عطاء : سمعت منذ حين عن عائشة». اه.

\_





• [٥٠٠٧] أَخْبِ لَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، وَهُوَ : الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَا تُؤفِّي رَسُولُ اللَّهُ ﷺ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهُ حَتَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ ال

## ٣- الْحَثُّ عَلَى النُّكَاحِ

• [٥٠٠٨] أَضِرُ عَمْرُوبْنُ زُرَارَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُو عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ '' : خَرَجَ رَسُولُ اللّه ﷺ عَلَيْ مَعْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُو عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ ' عَنْمَانُ ' قَلْيَتَرُوّجُ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ عَلَىٰ - يَعْنِي - فِنْيَةٍ ، فَقَالَ : (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلِ (۳) فَلْيَتَرُوّجُ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَا فَالطَّوْمُ لَهُ وِجَاءً '') .

خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ :

<sup>=</sup> قال أحمد: «ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول: سمعت». اهـ. قال الحافظ في «التهذيب» (٧/ ٢٠٢): «كأنه كان يدلس». اهـ.

<sup>(</sup>۱) سيأتي (۱۱۵۲۷).

<sup>\* [</sup>٥٥٠٧] [التحفة: س ١٦٣٢٨] [المجتبين: ٣٢٢٩]

 <sup>(</sup>٢) من «المجتبئ»، وهي زيادة لابد منها، وانظر «التحفة»، وقد سبق الحديث بهذا الإسناد وفيه:
 «فقال عثهان» انظر رقم (٢٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) **طول:** سعة . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٤/ ١٧١) .

<sup>(</sup>٤) وجاء: الوجاء: رضّ (دق) الخُصيتين، والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني، كما يفعله الوجاء. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ١٧٣).

<sup>\* [</sup>٥٥٠٨] [التحفة: س ٩٨٣٢] [المجتبى: ٣٢٣٠]





- [٥٠٠٩] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِاللَّهِ بِمِنَى ، فَلَقِيَهُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِاللَّهِ بِمِنَى ، فَلَقِيهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيةً شَابَةً ؟ عَنْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدُاللَّهِ : أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا لَعَلَيْهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ بَعْضَ مَا مَضَى . فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ : أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهَ ﷺ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ (١) فَلْيَتَرُوّجُ .
- [٥٥١٠] أَخْبَى مَا وَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه عَلِيْهِ: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءًى.

قَالَ لِنَا أَبُو عَبِالرَّمِينَ : الْأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .

• [٥٥١١] أَضِرُ بِشْرُبْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أُزَوِّجُكَهَا. فَدَعَا عَبْدُاللَّهِ عَلْقَمَةً فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ قَالَ: «مَنِ

<sup>(</sup>١) الباءة: الزواج، والمراد تكاليفه ونفقاته والقدرة على الجماع. (انظر: هدي الساري، ص٨٣).

<sup>\* [</sup>٥٠٠٩] [التحفة: خ م د ت س ق ٩٤١٧] [المجتبئ: ٣٢٣٥] • أخرجه البخاري (١٩٠٥، ٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠).

<sup>\* [</sup>٥٥١٠] [المجتبئ: ٣٢٣٩–٣٢٣٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه. وخالف فيه عبدالرحمن ابن محمد المحاربي من تقدم ذكرهم في الصحيحين، وخالف شعبة أيضًا.

وقد أشار الدارقطني في «العلل» (٣/ ٤٧) لمخالفة المحاربي في هذا الإسناد.

والحديث تقدم بهذا الإسناد ومتنه برقم (٢٧٥٦).





اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرُوَجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءً» (١).

- [٥٥١٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ : عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ : «يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرُوّج ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَالْمَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرُوّج ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَالْمَعْشَرَ الشَّبَابِ ، وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءً " ()
- [٥٥١٣] أخبر مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ : عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةً . . . » وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

#### ٤- النَّهْيُ عَنِ التَّبَتُّلِ (٣)

• [١٥٥٤] أَخْبَرُنَا مُعَاذُبْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ، قَالَ: خَبْرَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْخَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْخَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ . قَالَ: عَنِ النَّبَيُّلِ.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تقدم سندًا ومتنًا برقم (٢٧٥٥).

<sup>\* [</sup>٥٥١١] [التحفة: خم دت س ق ٩٤١٧] [المجتبئ: ٢٢٥٨-٣٢٣١]

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث تقدم من وجه آخر عن سفيان برقم (٢٧٥٤).

<sup>\* [</sup>٥٥١٢] [التحفة: خ م ت س ٩٣٨٥] [المجتبئ: ٣٢٣٣]

<sup>\* [</sup>٥٥١٣] [التحفة: خ م ت س ٩٣٨٥] [المجتبئ: ٣٢٣٤]

<sup>(</sup>٣) **التبتل:** الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٧٦/٩).





#### خَالَفَهُ أَشْعَتُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ:

• [٥١٥٥] وأخبر إلى إسماعيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّبَتُّلِ .

قَالَ لَنَا أَبُو عَلِيرِ مِهِن : قَتَادَةُ أَثْبَتُ عِنْدَنَا وَأَحْفَظُ مِنْ أَشْعَثَ ، وَحَدِيثُ أَشْعَثَ هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

★ [١٤٥٩] [التحفة: ت س ق ٤٥٩٠] [المجتبئ: ٣٢٣٨] • اختلف في هذا الحديث على الحسن البصري:

أخرجه الترمذي (١٠٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٩)، وأحمد (١٧/٥) من حديث معاذبن هشام عن أبيه، وقد خولف فيه قتادة، خالفه أشعث الحمراني فرواه عن الحسن فقال: عن سعدبن هشام، عن عائشة مرفوعًا به، وهو الحديث التالي عند النسائي، وكذا أخرجه أحمد (٢/ ١٢٥)، وقد توبع عليه الحمراني.

تابعه مبارك بن فضالة عند أحمد (١١٢، ٩١/٦) عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، وحصين بن نافع كما يأتي عند النسائي برقم (٥٥١٨)، وأحمد (٩٧/٦).

لكن أوقفاه على عائشة ، ورجح النسائي - كها يأتي عقب الحديث التالي - والدارقطني ، كها في «العلل» حديث أشعث من حديث سعدبن هشام .

أما البخاري فله رأي آخر ، فقال فيها حكاه عنه الترمذي في «العلل الكبير» (الترتيب ١/ ٤٢٤): «حديث الحسن عن سمرة محفوظ ، وحديث الحسن عن سعدبن هشام عن عائشة هو حسن . وقد روي عن سعدبن هشام عن عائشة موقوفًا» . اه. .

وذهب أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (١/ ٤٠٢) - ولم يجزم به الترمذي كما في «الجامع» - إلى صحة الوجهين معًا . والله أعلم .

\* [٥٥١٥] [التحفة: س١٦١٠٠] [المجتبئ: ٣٢٣٧]



- [١٦٥٥] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : لَقَدْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَىٰ عُثْمَانَ ، وَهُوَ : ابْنُ مَظْعُونٍ ، التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا .
- [۱۰٥٥] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ نَقْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا آكُلُ اللَّحْمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا آكُلُ اللَّحْمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا آكُلُ اللَّحْمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنْامُ عَلَىٰ فِرَاشٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُومُ فَلَا أُفْطِرُ . فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ ذَلِكَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِي أَصَلِّي وَأَنْطِرُ ، وَأَتَرُوّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتَنِي فَلَيْسَ مِنِي . وَأَنْطِرُ ، وَأَتَرُوّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتَتِي فَلَيْسَ مِنِي .
- [٥١٨٥] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَلَنْجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ ، هُوَ : هَاشِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ ، هُوَ : الْبَصْرِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة ، قُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة ، قُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْلُكُ عَنِ التَّبَيُّلِ ، فَمَا تَرِيْنَ فِيهِ ؟ قَالَتْ : فَلَا تَفْعَلْ ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ : أَنْ أَسْأَلُكِ عَنِ التَّبَيُّلِ ، فَمَا تَرِيْنَ فِيهِ ؟ قَالَتْ : فَلَا تَفْعَلْ ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجَاوَذُرِّيَّةَ ﴾ [الرعد: ٣٨] فَلَا تَبَيُّلُ (١) .

<sup>\* [</sup>٥٠١٦] [التحفة: خ م ت س ق ٢٥٨٦] [المجتبئ: ٣٢٣٦] • أخرجه البخاري (٥٠٧٤).
٥٠٧٥)، ومسلم (٦/١٤٠٢).

<sup>\* [</sup>٥٥١٧] [التحفة: م س ٣٣٤] [المجتبئ: ٣٢٤١] • أخرجه مسلم (١٤٠١/٥)، وأخرجه البخاري (٢٦٠٥) من طريق حميد الطويل عن أنس.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم (١٥٥٤).

<sup>\* [</sup>٥٥١٨] [المجتبئ: ٣٢٤٠]





## ٥- عَوْنُ النَّاكِحِ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

• [١٩٥٥] أخبر لَ قُتُنبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُورَ جَاءِ الْبَغْلَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : «ثَلَاثُ حَقُّ عَلَى اللَّه عَوْنُهُمُ : الْمُكَاتَبُ (١) الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ اللَّهِ عَوْنُهُمُ : الْمُكَاتَبُ (١) الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ اللَّهِ عَوْنُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ (١) .

## ٦- الْحَثُّ عَلَىٰ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ

• [٥٥٢٠] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ: ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَرُوَّجْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (أَوَتُرُوَّجْتُ يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَرُوَّجْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (أَوَتُرُوَّجْتُ يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرُ؟) فَقُلْتُ: لَا ، بَلْ ثَيِّبٌ؟ (٣) فَقُلْتُ: لَا ، بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: (بِكُرْ أَمْ ثَيِّبٌ؟ (٣)) فَقُلْتُ: لَا ، بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: (فَهَلًا بِكُرْ اثْلَاعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ!)

<sup>(</sup>١) المكاتب: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجمًا (أي: على فترات) فإذا أداه صارحوًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كتب).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن ابن عجلان برقم (٤٥٢٢).

<sup>\* [</sup>٥٥١٩] [التحفة: ت س ق ١٣٠٣٩] [المجتبى: ٣٢٤٢]

<sup>(</sup>٣) ثيب: الثيب من النساء: التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها. (انظر: لسان العرب، مادة: ثيب).

 <sup>★ [</sup>٥٩٢٠] [التحفة: خ م ت س ٢٥١٧] [المجتبئ: ٣٤٤٣] • أخرجه البخاري (٥٣٦٧، ٥٣٨٧)،
 ومسلم في النكاح (٥١/٧١٥) من طريق حماد بن زيد مطولا ومختصرًا.
 وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠٨٥).





• [۲۱ه ه] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ قَرَعَة ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَظَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَقِيَنِي رَسُولُ اللّه ﷺ فَقَالَ : (يَا جَابِرُ ، هَلْ أَصَبْتَ امْرَأَة بَعْظَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَقِينِي رَسُولُ اللّه ﷺ فَقَالَ : (أَبِكُرُ أَمْ أَيِّمُ (())) قُلْتُ : بَلْ أَيْمُ . بَعْدِي؟) قُلْتُ : بَلْ أَيْمُ (اللّهِ . قَالَ : (أَبِكُرُ أَمْ أَيِّمُ (())) قُلْتُ : بَلْ أَيْمُ . قَالَ : (فَهَلّا بِكْرَا ثُلاَعِبُكَ!)

#### ٧- تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا مِنَ الرِّجَالِ فِي السِّنِّ

• [۲۲٥٥] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرِيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ﴾ . فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ ، فَرَوَّجَهَا .

<sup>(</sup>١) أيم: الأيم هي: الثيب التي فارقها زوجها بموت أو طلاق . (انظر: هدي الساري، ص٨٣).

<sup>\* [</sup>٥٥٢١] [التحفة: س ٢٤٦٥] [المجتبئ: ٣٢٤٤] • أخرجه البخاري (٢٣٠٩) من طريق ابن جريج، مطولًا في قصة الجمل وفيه محل الشاهد. وسيأتي من وجه آخر عن عطاء برقم (٥٥٢٩).

<sup>\* [</sup>٥٥٢٢] [التحفة: س ١٩٧٧] [المجتبئ: ٣٢٤٥] • تفرد به النسائي، وصححه ابن حبان (٦٩٤٨) من طريق الحسين بن حريث، وكذلك الحاكم (٢/ ١٨١) على شرط الشيخين.

قال عبدالله بن أحمد: «قلت لأبي: سمع عبدالله من أبيه شيئًا؟ قال: (ما أدري، عامة ما يُروئ عن بريدة عنه). وضعف حديثه». اهـ.

وقال إبراهيم الحربي: «عبدالله أتم من سليمان، ولم يسمعا من أبيهما، وفيها روئ عبدالله عن أبيه أحاديث منكرة، وسليمان أصح حديثًا». اهد. «تهذيب ابن حجر» (١٥٨/٥). وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٨٦٥٣).





## ٨- الرُّحْصَةُ فِي تَرْوِيجِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَوْلَىٰ

• [٣٢٥٥] أخبر عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الطَّرَسُوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَدُ الْمُعَلِّمُ ، عَبْدُ الْمَالَة بْنُ بَرُيْدَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَة بِنْتَ قَيْسٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ - قَالَتْ : خَطَبَنِي سَمِعَ فَاطِمَة بِنْتَ قَيْسٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ - قَالَتْ : خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ وَيَعِيْ وَسُولُ اللَّه عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ ، وَقَدْ كُنْتُ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَيَعِيْ قَالَ : «مَنْ أَحْبَنِي وَسُولُ اللَّه وَيَعِيْ قَلْتُ : أَمْرِي بِيَدِكَ ، وَقَدْ كُنْتُ حُدُثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَيَعِيْ قَلْتُ : أَمْرِي بِيَدِكَ ، فَلَمًا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّه وَيَعِيْ قَلْتُ : أَمْرِي بِيَدِكَ ، فَلَمًا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّه وَيَعِيْ قُلْتُ : أَمْرِي بِيَدِكَ ، فَلَمًا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّه وَيَعِيْ قُلْتُ : أَمْرِي بِيَدِكَ ، فَأَنْ كَحْنِي مَنْ شِئْتَ . فَلَمًا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّه وَيَعِيْ قُلْتُ : أَمْرِي بِيَدِكَ ، فَأَنْ كَحْنِي مَنْ شِئْتَ .

<sup>\* [</sup>۱۸۰۲] [التحفة: م د ت س ق ۱۸۰۲۵ [المجتبئ: ۲۲۲۱] • أخرجه مسلم (۱۸۰۲۳] المجتبئ: ۲۲۲۱] • أخرجه مسلم (۱۱۹۲۸ / ۱۱۹۹۸) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث مطوّلًا جدًّا في قصة الجساسة ، وفيه لفظ النسائي .

وأخرجه أبوداود (٤٣٢٦)، وابن ماجه (٤٠٧٤) عن مجالد، والترمذي (٢٢٥٣) عن قتادة كلاهما عن الشعبي في قصة الجساسة .

قال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي ، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس» . اه. .

وقال البخاري: «حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجال ، هو حديث صحيح». اهـ. «علل الترمذي» (١/ ٣٢٨ - القاضي).

وهناك ثمة خلاف في إسناد هذا الحديث ذكره الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٧٤، ٣٧٥)، وانظر «أطراف الغرائب» (٥/ ٣٨١).





- [3700] أخب را عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُووَةُ بْنُ الرُّبِيْرِ ، شُعَيْبٌ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الرُّبِيْرِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةً بْنَ عُبْبَةً بْنِ رَبِيعَةً بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةً (أَخِيهِ) (ا وَهِي : هِنْدُ بِنْتُ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ زَيْدًا ، الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةً ، وَهُو مَوْلَى لِإِمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنِّى رَسُولُ الله ﷺ زَيْدًا ، الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةً ، وَهُو مَوْلَى لِإِمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنِّى رَسُولُ الله ﷺ وَكُانُ مَنْ تَبَنِّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ ، حَتَّى وَكَانَ مَنْ تَبَنِّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ ، حَتَّى الْنَاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ ، حَتَّى الْنَاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ ، حَتَّى الْنَاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ ، حَتَّى اللهُ فِي ذَلِكَ : ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللهِ قَالِنَ لَمْ تَعَلَمُوا عَابَاءَهُمْ لَهُ وَلَوْلِ اللهُ فَيْ اللّهِ فَإِلَا لَهُ مَا لَهُ مُعْلَمْ لَهُ وَلِيكَ عَمْ وَمُولِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبْ عَوْلُكَ مَوْلِى وَأَخَا فِي الدِّينِ .
- [٥٥٥٥] أَضِوْ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الرُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الرُّبيْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ الرَّبِيْ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ بِاللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ بِاللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ بِاللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَة

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «هو: الوليدبن عتبة بن ربيعة».

ال ۲۸ س]

<sup>\* [</sup>٥٠٢٤] [التحفة: خ س ١٦٤٦٧] • أخرجه البخاري (٤٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «لابن الأحر: ابنة سعد».

<sup>(</sup>٣) **البتة :** طلقها ثلاثا فإن الثلاث تقطع وصلة النكاح ، والبت القطع . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٦٢) .





سَعِيدٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ مَسْكَنِهَا ، وَسَأَلَهَا : مَاحَمَلَهَا عَلَى الإِنْتِقَالِ مِنْ قَبْل أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَسْكَنِهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْس أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ ، وَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَّيْبِ إِلَى فَاطِمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ ، فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ عَلَى الْيَمَن خَرَجَ مَعَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِطَلْقَةٍ هِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَام وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةً بِنَفَقَتِهَا ، فَأَرْسَلَتْ - زَعَمَتْ - إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشِ تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا ، فَقَالَا : لَا وَاللَّهِ ، مَالَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَمَالَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا. فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَصَدَّقَهُمَا . قَالَتْ فَاطِمَةُ : فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «الْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم الْأَعْمَى الَّذِي سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، قَالَتْ فَاطِمَةُ : فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ. حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ ، وَسَآخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا .

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٥٥٢٥] [التحفة: م د س ١٨٠٣١] [المجتبئ: ٣٢٤٦] ● أخرجه مسلم (١١٤٨٠)، وأبوداود (٢٢٩٠) من طريق معمر عن الزهري بنحوه، وليس في أوله قصة عبدالله بن عمروبن عثمان.

وأخرجه بهذا اللفظ أحمد (٦/ ٤١٥) من حديث محمدبن إسحاق عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، والحديث سيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٥٩٢٥).





- [٢٦٥] أَضِوْ عِمْوَانُ بْنُ بَكَارِ (بْنِ رَاشِدٍ) الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبيْرِ، أَبُوالْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ، أَنَّ أَبَاحُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ حَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ، أَنَّ أَبَاحُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِ تَبَنَّى سَالِمَا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُو مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَى النَّبِيُ عَيْقِ زَيْدًا، وَكُلُ مَنْ تَبَنَى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى النَّبِيُ عَيْلَةً زَيْدًا، وَكُلُّ مَنْ تَبَنَى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى وَكُلُ مَنْ تَبَنَى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللَّهُ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا عَابَآءَهُمُ فَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: ﴿ آدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللَّهُ فَإِن لَمْ يَعْلَمُ لَهُ أَبُ كَانَ مَوْلَى فَالِدِينِ وَمَوْلِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبْ كَانَ مَوْلَى وَأَخَا فِي الدِينِ .
- [٧٢٥٥] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بِنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بِكُو بِنُ سُلَيْمَانَ ، هُوَ : ابْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ يَحْيَى : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بِنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَبِيعَة ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بِنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَبِيعَة ، وَأَعْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بِنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَبِيعَة بْنِ عَبْدِ شَهْ مِلْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِ يَعْلِي ، أَنَّ أَبَاحُذَيْفَة بْنَ عُبْدَ بَنِ عَبْدِ شَهْ مِلْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي يَعْلِي ، أَنَّ أَبَاحُذَيْفَة بْنَ عَبْدَ بَنِ عَبْدِ شَهْ مِلْ سَلَمَةً رَوْجِ النَّبِي يَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ تَبَنَّى سَالِمَا وَهُو مَوْلُ لِلْهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُهَا عِرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَبُوعُ مَوْلُ لِلْهُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَ بِنِ عَبْدَ مِنْ رَبِيعَة سَالِمًا ابْنَةً أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَة مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ ، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ وَكِينَة مِنْ رَبِيعَة مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ ، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ وَكِانَ مِنْ رَبِيعَة مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ ، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَة مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ ، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ وَكَانَتُ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَة مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ ، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ الْمُهَا حِرَاتِ الْأُولِ ، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ الْمُهَا عِرَاتِ الْأُولُ ، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ الْمُهَا عِرَاتِ الْأُولِ ، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ الْمُهَا عِرَاتِ الْأُولُ ، وَهِي يَوْمَئِذٍ مِنْ الْمُهَا عِرَاتِ الْمُهَا عَرَاتِ اللَّهُ الْمُهَا عَلَى الْمُهَا عَلَى الْمُهَا عَلَى الللَهُ الْمُهَا عَلَى الْمُهَا عَلَى الْمُهَا عَلَى اللّهُ الْمُهَالِ اللّهُ الْمُعَالِي الْمُهَا عَلَا اللّهُ الْمُهَا عِلَا اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْهُ الْمُهَا عَلَا الْمُعِلَا اللّهِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِي الل

<sup>(</sup>١) في (م): «أن راشدًا» وهو خطأ ، انظر «التحفة» و «التهذيب» .

<sup>\* [</sup>٥٥٢٦] [التحفة: خ س ١٦٤٦٧] [المجتبئ: ٣٢٤٧]





أَفْضَلِ أَيَامَىٰ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي زَيْدِبْنِ حَارِثَةَ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآكِكَ إِنِهِمْ هُوَ أَفْضَلِ أَيَامَىٰ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي زَيْدِبْنِ حَارِثَةَ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآكِكَ إِلَىٰ أَبِيهِ، أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥] رَدَّ عَلَىٰ (١) كُلِّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَىٰ أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَبُوهُ رُدًّ إِلَىٰ مَوَالِيهِ (٢).

#### **9- الْحَسَبُ**

[٥٠٢٨] أُخْبِ رُا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو تُمَيْلَةً ، وَاسْمُهُ : يَحْيَىٰ بْنُ وَاضِحٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْ الْمَالُ » .
 رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْ : ﴿ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ » .

#### ١٠ - عَلَامَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

• [٥٩٢٩] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَعْوِدِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ تَرُوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهَ ﷺ فَيْدَا لَمْ فَلَكِ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ تَرُوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْدَا أَمْ فَلَقَيَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: (أَكْرُوَجْتَ يَاجَابِرُ؟) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (بِكُرَا أَمْ فَلَيْءَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) كذا في (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم قريبًا من طريق شعيب ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، نحوه ، برقم (٥٥٢٤).

<sup>\* [</sup>٥٥٢٧] [التحفة: س ١٦٦٨٦ - د س ١٨١٩٧] [المجتبئ: ٣٢٤٨]

<sup>\* [</sup>٥٥٢٨] [التحفة: س ١٩٧٠] [المجتبئ: ٣٢٤٩] • تفرد به النسائي من طريق يحيى بن واضح، وقد تابعه عليه زيد بن الحباب، وعلي بن الحسن عند أحمد (٣٦١، ٣٥٣، ٣٦١)، وصححه ابن حبان (٧٠٠) من طريق ابن الحباب، وكذلك الحاكم (٢/ ١٧٧) على شرطها، وانظر «فتح الباري» في معنى الحديث (٩/ ١٣٥).

وتقدم الكلام على رواية عبدالله بن بريدة عن أبيه (٥٥٢٢).



لِي أَخَوَاتُ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ . قَالَ : ﴿ فَذَاكَ إِذَا ، إِنَّ الْمَزَأَةَ تُنْكُحُ عَلَىٰ دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ (١) يَدَاكَ (٢) .

## ١١ - الْكَرَاهِيَةُ فِي تَزْوِيجِ وَلَدِ الرِّنَا

• [٥٥٥٠] أخبرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ: ابْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ: ابْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَنْ يَنِ النَّبِيِ عَلِيْهِ قَالَ: (ثَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعَةٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

#### ١٢- تَحْرِيمُ تَرْوِيجِ الزَّانِيَةِ

• [٥٥٣١] أَضِعْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْسَرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، أَنَّ مَرْثَدَبْنَ أَبِي مَرْثَدِ الْأَخْسَرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، أَنَّ مَرْثَدَبْنَ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنوِيَّ، وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا، وَكَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَىٰ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَدَعَوْتُ رَجُلًا لِأَحْمِلَهُ، وَكَانَ بِمَكَّة بَغِيُّ (٣) يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ أَ. وَكَانَ عَمَّانُ بِمَكَّة بَغِيُّ (٣) يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ أَ. وَكَانَ ثَمَانَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيدَةِ ،

<sup>(</sup>١) تربت: ترب الرجل: إذا افتقر أي لصق بالتراب، وهي من لوازم الكلام عند العرب، ولا يُراد بها الدعاء.. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ترب).

<sup>(</sup>٢) تقدم (٥٥٢٠) ، وانظر ماسيأتي برقم (٩٠٨٥) .

<sup>\* [</sup>٥٥٢٩] [التحفة: م س ق ٢٤٣٦] [المجتبى: ٣٢٥٠]

<sup>\* [</sup>٥٣٠٠] [التحفة: خ م د س ق ١٤٣٠٥] [المجتبئ: ٣٢٥٤] • أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (٥٣/١٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) بغي: زانية . (انظر: هدي الساري، ص٨٩).

#### السُّهُ الْهُ بِرَوْلِلْسِّهِ إِنِّ



797

صَدِيقَتَهُ، فَدَنَتُ فَرَأَتُ سَوَادَا فِي ظِلِّ الْحَائِطِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ مَوْتَدُا وَ مَوْتَكُ، وَأَهْلا يَامَرْثُكُ، انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ فَيِتْ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ. (١) فَقُلْتُ: يَاعَنَاقُ، وَاللَّهُ قَدْ حَرَّمَ الرِّنَا. فَقَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ، هَذَا (الدُّلُدُلُ) (٢) الَّذِي يَحْمِلُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الرِّنَا. فَقَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ، هَذَا (الدُّلُدُلُ) (٢) مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ، فَسَلَكُتُ الْخَنْدَمَةُ (١) فَطَلَبَنِي ثَمَانِيةٌ، وَسَلَكُتُ الْخَنْدَمَةُ (١) فَطَلَبَنِي ثَمَانِيةٌ، فَجَاءُوا حَتَى قَامُوا عَلَى رَأْسِي، فَبَالُوا (فَطَلَّ) (٥) بَوْلُهُمْ عَلَيّ، وَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ فَجَاءُوا حَتَى قَامُوا عَلَى رَأْسِي، فَبَالُوا (فَطَلَّ) (٥) بَوْلُهُمْ عَلَيّ، وَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ عَنِي ، فَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ، فَلَمَّا النَّهَيْتُ بِهِ إِلَى الْأَرَاكِ (٢)، فككُتُ عَنْهُ كَنْ مَنْ وَلَا اللَّهِ مَا لَكِهُ عَنَاقًا؟ فَسَكَتَ عَنْهُ ، فَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه يَشِيْخُ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَنَوْلُتُ : فَرَلُتْ: ﴿ (ٱلزَانِيَةُ ) (٧) لَا يَنْكِحُهُمَ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ [النور: ٣] فككاني عَنِي ، فَتَرَلَتْ: ﴿ (ٱلزَانِيَةُ ) (٧) لَا يَنْكِحُهُمَ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ [النور: ٣] فككاني وَقَالَ: (لَا تَانِينَهُ ) قَالً : (لَا تَانِينَهُ وَقَالَ: (لَا تَانِيهُ وَقَالَ: (لَا تَانَعُ وَقَالَ: اللّهُ عَلَى وَقَالَ: الْكُولُ الْعُلَاثُ الْعَلَى وَقَالَ: (الْلَهُ الْعُلَى وَقَالَ الْعُلَى وَقَالَ: (الْكَالِمُ اللّهُ الْعُلَى وَقَالَ: (الْكَالْ الْعُلَى وَقَالَ: (الْلَهُ الْمُؤْلِقُ الْهُ الْعُلَى وَقَالَ الْعُلَا الْعُلَى وَقَالَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُمَالُهُ الْعُلَا الْعُلَى وَالْ الْعُلَى وَالْمُولُولُولُ الْعُلَى وَلَا الْعُلَى الْعُلَالَةُ الْعُلَا الْعُلَى وَالْ الْعُلَى وَقَالَ الْعُلَا الْعُلَى الْعُلَا الْعُلَى الْعُلَا اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلَا الْعُلَا الْعُلَا الْعُلَى الْعُلَا الْعُلَا الْعُلَا الْ

<sup>(</sup>١) الرحل: الدار والمسكن والمنزل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «الدلدل: هو الذي لامع هؤلاء، ولامع هؤلاء، قال صاحب الكفاية: الدلدل: القنفذ، أو الذكر، ودلدل بغلة خير البشر - انتهى». ولعلها شبهته به لأنه أكثر ما يظهر في الليل ولأنه يخفي رأسه في جسده ما استطاع. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) في «المجتبي»: «أُسرَاءَكُم» جمع أسير.

<sup>(</sup>٤) الخندمة: جبل معروف عند مكة . (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ١٧) .

 <sup>(</sup>٥) عند الترمذي (٣١٧٧): «فظل» بالظاء المعجمة. والمعنى: قطر . (انظر: المعجم الوسيط،
 مادة: طلل).

<sup>(</sup>٦) **الأراك:** شجر يؤخذ منه السواك. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٨/ ٢٢).

<sup>(</sup>٧) كذا في (م) ، والتلاوة: «والزانية».

<sup>\* [</sup>٥٥٣١] [التحفة: دت س ٨٧٥٣] [المجتبئ: ٣٢٥٢] • أخرجه أبو داود (٢٠٥١) مختصرًا، والترمذي (٣١٧٧) من طريق عبيدالله بن الأخنس، وقال: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه». اه. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». اه.





• [٣٥٥] أخبر إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْوُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً ، لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ . قَالَ : ﴿ طَلِّقُهَا » . قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ : وَطَلِّمُهُمُ اللَّهُ مَنْ كُهَا . قَالَ : وَظَلَّمُهُمُ الْمُسِكُهَا » (١) .

#### خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ :

وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها خلاف مشهور .

\* [٣٤٩٦] [التحفة: س ٧٠٨٥] [المجتبئ: ٣٤٩١] • هذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، فرواه النضر بن شميل عن حماد بن سلمة فوصله، وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن ابن سلمة فأرسله كها قال النسائي، وقال فيها سيأتي مكررا: «قد خولف النضر بن شميل فيه: رواه غيره عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب وعبدالكريم المعلم عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال عبدالكريم: عن ابن عباس. وعبدالكريم ليس بذاك القوي، وهارون بن رئاب ثقة، وحديث هارون أولى بالصواب، وهارون أرسله». اهد.

ولكن وقع عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٤٩٠) عن يزيد بن هارون عن حماد بسنده، وقال فيه : عن ابن عباس .

وخالف حمادَ بن سلمة فيه معمر ، فرواه عبدالرزاق (٧/ ٩٨) عنه عن هارون بن رئاب عن عبدالله بن عبيد بن عمر مرسلا .

قال البيهقي: «ورواه ابن عيينة عن هارون بن رئاب مرسلا». اهـ. (٧/ ١٥٤) قاله عن الشافعي في «المسند» (١/ ٢٨٩). وسيأتي من وجه آخر عن ابن عباس برقم (٥٨٤٠) كما سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٨٤١).

<sup>=</sup> وعبيدالله بن الأخنس وثقه غير واحد، وقال ابن حبان في «الثقات»: «يخطئ كثيرًا». اهـ. «تهذيب التهذيب» (٧/٢).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح.



• [٣٥٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَغَيْرُهُ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَعَبْدِالْكَرِيمِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، وَهَارُونُ لَا يَرْفَعُهُ - قَالَ : جَاءَ ابْنِ عَبَاسٍ - عَبْدُالْكَرِيمِ يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ ، وَهَارُونُ لَا يَرْفَعُهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهَ عَيْلِي فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَهِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ . قَالَ : (طَلَقْهَا) . قَالَ : لَا أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ : (اسْتَمْتِعْ بِهَا) . لَا تَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ : (اسْتَمْتِعْ بِهَا) .

#### ١٣ - الْمَرْأَةُ الْغَيْرَاءُ

• [٥٩٣٤] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَ يْهِ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ

\* [٥٩٠٣] [التحفة: س ٥٨٠٧] [المجتبئ: ٣٢٥٣] • قال النسائي في «المجتبئ» (٣٢٥٣): «هذا الحديث ليس بثابت، وعبدالكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولئ بالصواب من حديث عبدالكريم». اهد.

وقال الإمام أحمد: «لا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، وليس له أصل». اهـ. من «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٢٥)، ومع ذلك كله صححه ابن حزم في «المحلي» (١١/ ٢٨٠).

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، فأخرجه أبوداود (٢٠٤٩) من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد، عن عهارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: «غربها».

قال المنذري: «رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد». اهـ. «عون المعبود» (٢ / ٣٣).

وأعله الدارقطني بالتفرد، فقال: «تفرد به الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد، وتفرد به الحسين عن عارة بن أبي حفصة». اه. من «أطراف الغرائب» (٣/ ٢٤٨). وانظر ماسيأتي برقم (٥٨٤٠).



قَالَ: قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ. قَالَ: ﴿إِنَّ (فِيهِمْ)(١) لَغَيْرَةُ شَدِيدَةً».

# ١٤ - النَّهْيُ عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَلِدُ

• [٥٥٥٥] أَضِوْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ حَالِدِ الرَّقِّيُّ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهُ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ ، أَفَأَتْرَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ : «تَرُوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ » .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «عــ» ، وصحح عليها ، وفي الحاشية: «فيهن» ، وفوقها: «ض».

<sup>\* [</sup>٥٥٣٤] [التحفة: س ١٧١] [المجتبئ: ٣٢٥٧] • تفرد به النسائي . وقال الضياء في «المختارة» (٤/ ٣٦٨) : «رواه بعضهم عن حماد عن إسحاق أن أم سليم ، فأرسله» . اهـ .

وقال الطبراني في «الأوسط» (٨٢٠٧): «لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن عبدالله إلا حماد بن سلمة تفرد به النضر بن شميل». اهـ.

 <sup>☀ [</sup>۵۳۵۵] [التحفة: دس ۱۱٤۷۷] [المجتبئ: ۳۲۵۱] • أخرجه أبو داود (۲۰۵۰) من طريق يزيدبن هارون، وقال فيه: «وجمال» مكان «ومنصب».

وصححه ابن حبان (٤٠٥٦، ٤٠٥٧)، والحاكم (٢/ ١٦٢)، وابن حجر في «الفتح» (٩/ ١٦٢). وقال: أعلَّهُ أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٦٢) بقوله: «غريب من حديث منصور تفرد به المستلم». اهـ.

وفي الباب عن أنس، وصححه ابن حبان أيضًا (٢٨٠٤)، وفي إسناده ضعف وانظر «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٥٢، ٢٥٢).





## ١٥- أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟

• [٣٥٥] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّه يَتَكَيَّةٍ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّه يَتَكَيَّةٍ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَشُرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكُرَهُ».

#### ١٦ - الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

• [٧٥٥٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةً ، يَعْنِي : ابْنَ شُرَيْحٍ ، وَذَكَرَ آخَرَ قَالَا : أَخْبَرَنَا شُرَخْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِي ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَيْدِ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ ، وَحَيْدُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ » . رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ ، وَحَيْدُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ » .

## ١٧ - إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ تَرْوِيجِهَا

• [٥٣٨٥] أَضِلُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ قَاضِي الرَّمْلَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، وَهُوَ : ابْنُ مُعَاوِيةً الْفَرَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ كَيْسَانَ ،

والحديث سيأتي من وجه آخر عن ابن عجلان برقم (٩١٠٩) .

\* [٥٥٣٧] [التحفة: م س ق ٨٨٤٩] [المجتبئ: ٣٢٥٦] • أخرجه مسلم (١٤٦٧).

م: مراد ملا

<sup>\* [</sup>٥٥٣٦] [التحفة: س ١٣٠٥٨] [المجتبئ: ٣٢٥٥] • تفرد به النسائي من طريق الليث، وقد تابعه عليه يحيى بن سعيد عند أحمد (٢/ ٢٥١، ٢٣٢، ٤٣٨)، وأبو عاصم عند البيهقي (٧/ ٨٨). والحديث صححه الحاكم من طريق أبي عاصم ويحيى والليث على شرط مسلم (١٦١، ١٦١). وفي أحاديث ابن عجلان عن المقبري مقال معروف.





عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَطَبَ رَجُلُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ هَلُ نَظُرْتَ إِلَيْهَا؟ ۗ قَالَ : لَا . فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا .

قال لنا أبو عَبِلرِهِمْن: وَاسْمُ أَبِي حَازِمٍ هَذَا سَلْمَانُ مَوْلَىٰ عَزَّةَ كُوفِيٌّ، وَاسْمُ أَبِي حَازِمٍ هَذَا سَلْمَانُ مَوْلَىٰ عَزَّةً كُوفِيٌّ، وَاسْمُ أَبِي حَازِمٍ.

• [٥٩٥٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَرْوَزِيُّ ، وَأَبُو رِزْمَةَ اسْمُهُ غَرْوَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ غَرْوَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، يَعْنِي : ابْنَ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُرْنِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ : خَطَبْتُ الْأَحْوَلَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْمُرْنِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ : خَطَبْتُ الْأَحْوَلَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّبِيُّ وَيَقِيدٍ : ﴿ أَنظُرْتَ إِلَيْهَا؟ ﴾ . قُلْتُ : لَا . قَالَ : الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ وَيَقِيدٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَقِيدٍ : ﴿ أَنظُرْتَ إِلَيْهَا؟ ﴾ . قُلْتُ : لَا . قَالَ : ﴿ فَانْظُرْ ؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ (يُؤْدَمَ) (١) بَيْنَكُمَا ﴾ .

<sup>\* [</sup>٥٥٣٨] [التحفة: م س ١٣٤٤٦] [المجتبئ: ٣٢٥٨] • أخرجه مسلم (٧٥/١٤٢٤) من طريق مروان بن معاوية ، وزاد فيه : «فإن في عيون الأنصار شيئا» ، وتابعه عليه سفيان بن عيينة عنده ، وحديث مروان أتم لفظًا .

وصححه ابن حبان (٤٠٤١ ، ٤٠٤٤) ، والنووي في «تهذيب الأسماء» (٣/ ١٦١) ، وقال العقيلي في ترجمة يزيدبن كيسان : «لا يتابع عليه» . اه. .

وسيأتي من وجه آخر عن يزيد بن كيسان برقم (٥٥٤٠) (٥٥٤١) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «وقال صاحب الكفاية: والأدمة السمرة ثم يؤدم محبة مع اتفاق يُعْلم».

 <sup>\* [</sup>١٩٣٥] [التحفة: ت س ق ١١٤٨٩] [المجتبئ: ٣٢٥٩] • أخرجه الترمذي (١٠٨٧)، وأحمد
 (٤/ ٢٤٤، ٢٤٤) من طريق عاصم الأحول، مطولًا عند أحمد، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». اهـ.

وقال الدارقطني في «العلل»: «يرويه عاصم الأحول عن بكر، واختلف عنه». اهـ. ثم ساق الخلاف (٧/ ١٣٧-١٣٩).





# ١٨ - إِذَا اسْتَشَارَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي الْمَرْأَةِ هَلْ يُخْبِرُهُ

- [٥٤٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَرَيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَا يَرْيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «الْظُوْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُن نِسَاءِ الْأَنْصَارِ شَيْتًا» (١) .
- [٥٥٤١] أَخْبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم بْنِ الْبَرِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُّلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ أَلَا نَظُرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْ : ﴿ أَلَا نَظُرْتَ إِلَى مَنْ الْأَنْصَارِ شَيْعًا ﴾ (٢) .

خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ:

= ورواه ابن ماجه (١٨٦٥) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن ثابت ، عن أنس أن المغيرة ، ثم رواه (١٨٦٦) بنفس الإسناد عن ثابت ، عن بكر بن عبدالله المزني ، عن المغيرة .

وقد صحح ابن حبان الطريق الأولى (٤٠٤٣) عن أنس أن المغيرة، وكذلك الحاكم (٢/ ١٧٩) على شرطها، وخالفهم الدارقطني في «السنن» (٣/ ٢٥٣) فقال: «الصواب: عن ثابت عن بكر المزني». اهد. وقال في «العلل» (٧/ ١٣٩): «وهذا وهُمٌّ، وإنها رواه ثابت عن بكر مرسلا». اهد.

(١) تقدم برقم (٥٣٨).

\* [٥٥٤٠] [التحفة: م س ١٣٤٤٦] [المجتبئ: ٣٢٧٢]

- (٢) زاد في «المجتبى»، و«التحفة»: «قال أبو عبدالرحمن: وجدت هذا الحديث في موضع آخر: عن يزيدبن كيسان، أن جابربن عبدالله حدَّث، والصواب: أبو هريرة».
- \* [٥٥٤١] [التحفة: م س ١٣٤٤٦] [المجتبئ: ٣٢٧٠] تفرد به النسائي من طريق علي بن هاشم، وهي عند أبي يعلى (١٦/١٤)، وتقدم برقم (٥٥٣٨) من طريق مروان بن معاوية، وتقدم من طريق سفيان بن عبينة.

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية



• [ ٢٩٥٥] أَكْبَرِ فَى أَبُو بَكُرِ بْنُ عَلِيِّ الْمَرْ وَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : ﴿ أَلَا نَظُرْتَ إِلَيْهَا ﴾ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : ﴿ أَلَا نَظُرْتَ إِلَيْهَا ﴾ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْتًا ﴾ .

## ١٩ - إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فِيمَنْ يَخْطُبُهَا هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ

• [٣٥٥] أَضِوْ حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدِ الْأَعْوَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِعْبِ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّهُمَا سَأَلًا فَاطِمَة بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّهُمَا سَأَلًا فَاطِمَة بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّهُمَا سَأَلًا فَاطِمَة بِنْتَ وَيَسِ عَنْ أَمْرِهَا ، قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فقالَ الْوَكِيلُ : لَيْسَ لَكِ سُكْنَىٰ وَلَا نَفَقَةٌ ، وَلَا نَفَقَةٌ . فَأَدَيْثُ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فَذَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : (لَيْسَ لَكِ سُكْنَىٰ وَلَا نَفَقَةٌ ، فَقَالَ الْوَكِيلُ : لَيْسَ لَكِ سُكُنَىٰ وَلَا نَفَقَةٌ ، فَاللَّهُ عَلْكُ أَمْ مَكْتُومٍ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَقَالَ : (لَيْسَ لَكِ سُكْنَىٰ وَلَا نَفَقَلُ ، اللّهِ عَلْ الْمَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْكَ أَلْمُ مَكْتُومٍ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَقَالَ : (لَيْسَ لَكِ سُكُنَىٰ وَلَا نَفَقَالَ : (لَيْسَ لَكِ سُكُنَىٰ وَلَا نَفَقَلُ ، وَلَيْسَ لَكُ سُكُنَى وَلَا نَفَقَلُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمَوْلِيلُهُ وَمَنْ خَطَبَكِ؟) قُلْتُ : مُعَاوِيةُ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَاشَيْءَ لَهُ ، وَأَمًا الْاحْرُ فَإِنّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا الْاحْرُ فَإِلّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَالَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَوْلِيةُ فَإِلّهُ اللّهُ الْاحْوَلِهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَالِلَةُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَا مُعَاوِيةُ فَإِنّهُ غُلُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَا شَيْءَ لَهُ ، وَأَمًا الْاحْرُ فَإِلَهُ اللّهُ الْمُعَلِى الللّهُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمَلْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّ

وعلى تعليق النسائي في هذا الموضع ، يكون هذا الإسناد اختلف فيه على علي بن هاشم فرواه
 عنه محمد بن آدم كها هنا ، وخالفه أحمد بن منيع فرواه عنه وجعله عن جابر بن عبدالله ، كها
 سيأتي بعد هذا ، ورواية محمد بن آدم هي التي صوبها في «المجتبل» .

<sup>\* [</sup>٢١٤٧] [التحفة: س ٣١٤٧]

 <sup>(</sup>١) اعتدي: اقضي عدّتك ، وهي: المدة التي حددها الشرع للمرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٧٤).



صَاحِبُ شَرِّ لَا خَيْرَ فِيهِ ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَة بْنَ زَيْدٍ » . فَكَرِهْتُهُ ، فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَنَكَحَتْهُ (١٠) .

#### • ٢- التَّزْوِيجُ فِي شَوَّالٍ

• [3400] أَضِعُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ النَّوْرِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَمْيَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : تَرَوَّ جَنِي رَسُولُ اللَّهَ أُمَيَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : تَرَوَّ جَنِي رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَىٰ عِنْدَهُ مِنِّي ؟!

٢١ - النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَذِنَتْ
 فيه بد: نَعَمْ إِنْ كَانَتْ ثَيْبًا ، وَبِالصَّمْتِ إِنْ كَانَتْ بِكْرَا

[٥٤٥٥] أَخْبُ رُو قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ بَعْضٍ».

ر: الظاهرية

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٥٢٥٥).

<sup>\* [</sup>٥٥٤٣] [التحفة: س١٨٠٣٦] [المجتبئ: ٢٦٦٨]

<sup>\* [3300] [</sup>التحفة: م ت س ق ١٦٣٥٥] [المجتبئ: ٣٢٦٠] • أخرجه مسلم (٧٣/١٤٢٣) من طريق الثوري ، وزاد في آخره: «وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال». اهد. قال الترمذي (١٠٩٣): «هذا حديث حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسهاعيل بن أمية». اهد.

وقال البغوي: «هذا حديث صحيح». اه.. «شرح السنة» (٩/ ٣٦). وسيأتي من وجه آخر عن سفيان برقم (٥٧٥٥).

<sup>\* [</sup>٥٥٤٥] [التحفة: م ت س ٨٢٨٤] [المجتبئ: ٣٢٦٢] ♦ أخرجه مسلم (١٤١٢/ ٤٩)، وزاد =





- [٢٥٥٥] أَخْبَرِنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَعْنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ خِطْبَةِ أَخِيهِ » .

  قَالَ : ﴿ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » .
- [٧٤٥٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لَا تَنَاجَشُوا (١) ، (وَلَا يَبِيعُ ) (٢) حَاضِرٌ لِبَادٍ (٣) ، وَلَا يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ ،

<sup>=</sup> في أوله: «لا يبع بعضكم على بيع بعض». وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٢٦٩) مقتصرًا على النهى عن البيع.

<sup>\* [</sup>٢٥٤٦] [التحفة: س ١٣٩٦٨] [المجتبئ: ٣٢٦٤] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١١١١) ومن طريقه أحمد (٢/ ٢٦٤) به . وقال ابن عبدالبر (١٩/ ١٩) : «هذا حديث صحيح ثابت» . اهد. وعند البخاري (٢١٤٦) ، ومسلم (١٥١١) من طريق مالك بهذا الإسناد في النهي عن الملامسة و المنادذة .

وأخرجه البخاري (٥١٤٤) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج بسنده في النهي عن: الظن والتجسس والتباغض، وخطبة الرجل على خطبة أخيه. وزاد فيه: «حتى ينكح أو يترك».

<sup>(</sup>١) تناجشوا: النجش: مدح شخص سلعة أو يزيد في ثمنها ليروجها، وهو لا يريد شراءها، بل ليغرى غيره بشرائها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نجش).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) وفوقها : «حـ» ، وفي الحاشية : «ولا يبع» ، وفوقها : «ض عــ» ، وما وقع في الحاشية أولى .

<sup>(</sup>٣) لباد: من يسكن البادية ، والبادية : فضاء واسع فيه المرعى والماء . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : بدا) .





وَلَا يَخْطُبُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُو الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا (١)».

اللَّفْظُ لِسَعِيدٍ.

#### ٢٢- خِطْبَتُهُ إِذَا تَرَكَ الْحَاطِبُ

• [٥٥٤٨] أخب را يُونُسُ بن عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بن يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَن يَرْيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، أَن رَسُولَ الله عَلِي قَالَ : ﴿ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَنْكِحَ أَن الله يَشْرُكَ الله عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَنْكِحَ أَن يَتُوكَ .

وَقَفَهُ مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ:

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

حـ: همزة بجار الله

ت: تطوان

مد مراد ملا

<sup>(</sup>١) **لتكتفئ ما في إنائها :** لتقلب ما في إنائها ، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها ؛ لتستأثر وتستحوذ بنصيبها . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٧٢) .

<sup>\* [</sup>۷۵۷۷] [التحفة: ع ۱۳۱۲۳] [المجتبئ: ۳۲۲۳] • أخرجه البخاري (۲۱٤۰)، ومسلم (۱۱۶۰) من طريق سفيان به .

وقد اختلف أصحاب الزهري في إسناده عنه ، فطائفة تقول بمثل سفيان ، وأخرى تقول : عن سعيد وأبي سلمة . قال الدارقطني : «القولان محفوظان عن الزهري» . اه. . «العلل» (٩/ ١٣٥) . وخالف الجميع محمد بن سيرين فرواه عن أبي هريرة فأوقفه ، كما في الحديث الآتي . وسيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٦٢٦٨) (٦٢٧٣) .

<sup>\* [</sup>٥٥٤٨] [التحفة: س ١٣٣٧٢] [المجتبئ: ٣٢٦٥] • انظر الذي قبله، وقوله هنا: «حتى ينكح أو يترك» أخرجه البخاري (٥١٤٦) من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. وقد تقدم (٥٥٤٦).



• [٥٥٤٩] أخبر لَ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا (يَسُومُ) (١) الرَّجُلُ عَلَىٰ سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخُطُبُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ .

#### رَفَعَهُ هِشَامٌ:

• [٥٥٥٠] أَخْبِى لِللَّهِ تَتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ : ﴿ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ . أَبِي هُرَيْرةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَالِيْ قَالَ : ﴿ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ .

#### ٢٣- خِطْبَتُهُ إِذَا أَذِنَ لَهُ الْخَاطِبُ

• [٥٥٥١] أخبر إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصْيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهَ وَابْنُ جُرِيْجٍ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ يَعْفُلُ اللَّهُ الْمُعْلَيْ أَنْ يَبِيعَ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ الرَّجُلِ عَلَىٰ يَتْوَلُ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفوقها: «عـض»، وفي الحاشية: «لا يسم»، وصحح عليها. والمساومة: المُجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).

<sup>\* [0089] •</sup> هكذا رواه أيوب عن ابن سيرين مرسلا موقوفًا ، وخالفه هشام بن حسان فرواه عنه فرفعه .

<sup>\* [</sup>٥٥٥٠] [التحفة: س ١٤٥٤٥] [المجتبئ: ٣٢٦٦] • أخرجه مسلم (٣٧/١٤٠٨) من طريق أبي أسامة عن هشام بن حسان مطولا .

<sup>\* [</sup>۱۵۵۱] [التحفة: خ س ۷۷۷۸] [المجتبئ: ٣٢٦٧] • أخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢).





### ٢٤ - عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَىٰ مَنْ تَرْضَى

- [٢٥٥٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَوْحُومُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ الْعَطَّارُ أَبُو عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يَقُولُ : كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَعِنْدَهُ ابْنُو عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يَقُولُ : كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَعِنْدَهُ ابْنُ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا فَقَالَتْ : ابْنَةٌ لَهُ فَقَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَظَيِّةٍ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَكَ فِي حَاجَةٌ ؟
- [٥٥٥٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ وَيَكِيْ ، فَضَحِكَتِ ابْنَةٌ لِأَنْسٍ قَالَتْ : مَا كَانَ أَقَلَ حَيَاءَهَا! قَالَ : أَلَيْسَ هِيَ حَيْرٌ مِنْكِ ، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ وَيَكُ . مَا كَانَ أَقَلَ حَيَاءَهَا! قَالَ : أَلَيْسَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ ، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ وَيَكُ .

#### ٧٥ - عَرْضُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَىٰ مَنْ يَرْضَىٰ

• [٥٥٥٤] أَخْبُ السِّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: وَكَانَ مَعْمَوْ، عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَدَّثَنَا مَعْمَوْ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا مِمَنْ شَهِدَ بَدُرَا فَتُوفَّقَ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالِهِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدُرَا فَتُوفِّقَ بِالْمَدِيئَةِ، فَلَقِيتُ عُثْمَانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ فَتُوفِّقِي دِلْكَ عَلَيْهِ حَفْصَةً، فَقُالَ: مِا أَرْيِدُ أَنْ فِي ذَلِكَ. فَلَيْشُتُ لَيَالِيًا، فَلَقِيتُهُ فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ كَخْتُكَ حَفْصَةً. فَقَالَ: مَا أُرِيدُ

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٢٥٥٥] [التحفة: خس ق ٤٦٨] [المجتبئ: ٣٢٧٤] • أخرجه البخاري (٥١٢٠) من طريق مرحوم ، وفيه زيادة ألفاظ هي في الحديث الذي بعده . وسيأتي من وجه آخر عن مرحوم برقم (١١٥٢٥) .

<sup>\* [</sup>٥٥٥٣] [التحفة: خ س ق ٢٦٨] [المجتبئ: ٣٢٧٥] • يشهد له حديث سهل بن سعد عند البخاري (٥١٢١)، ومسلم (١٤٢٥).





أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. فَلَقِيتُ أَبَابِكُو، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً. فَلَمْ يَوْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ (أَوْجَدَ)<sup>(۱)</sup> مِنِّي عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَشِتُ لَيَالِيًا، فَخَطَبَهَا إِلَيَّ مَسُولُ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَ إِلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُوبِكُو فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ عِنْ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَنْ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَعْمَى مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ ، وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا. يَذْكُرُهَا، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله عَلَيْهُ ، وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا.

# ٢٦- بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ

• [٥٥٥٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأْيَّمَتْ حَفْصَةً بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُدَّافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ تَأْيَّمَتْ حَفْصَةً بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُدَّافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، فَتُوفِّ فِي بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتَيْتُ ﴿ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَعَرَضْتُ رَسُولِ اللَّه وَيَعِيْ ، وَلَا : قَلْ : يَأْنُ لَا أَتَرُقَ جَ يَوْمِي عَلَى اللَّهُ الْمَدِينَةِ وَقَالَ : قَلْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَرَقَ جَ يَوْمِي فِي أَمْرِي . فَلَيْتُ وَلَيَالِيّا ) (٢) ، ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَرَقَ جَ يَوْمِي فِي أَمْرِي . فَلَيْتُ وَلَيْتُ لَيْ الْمَدِينِي فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَرَقَ جَ يَوْمِي فِي أَمْرِي . فَلَيْتُ وَلَيْ الْمَالِيّة ) (٢) ، ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَرَقَ جَ يَوْمِي

<sup>(</sup>١) أوجد: أشد غضبا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٧/٣١٨).

 <sup>\* [</sup>١٠٥٥] [التحفة: خ سي ٦٦١٢ -خ س ٢٠٥٢] [المجتبئ: ٣٢٧٣] • أخرجه البخاري في مواضع منها: (٥٠٠٥) ، ٢٢٧٥ ، ٥١٤٥) .

<sup>[1/79]0</sup> 

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وفوقها «ح» ، وفي الحاشية : «ليالي» وصحح عليها .



هَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ . فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْتًا ، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ (لَيَالِيَا) (١١) ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرِ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا. قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لِإَنْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ قَبِلْتُهَا (٢٠).

# ٢٧- إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَلِكَ

• [٥٥٥٦] أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَهُو : ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَدَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ

ت: تطوان ح: حمزة بجار الله

ر: الظاهرية د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفوقها «حـ» ، وفي الحاشية : «ليالي» وصحح عليها .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الذي قبله.

<sup>\* [</sup>٥٥٥٥] [التحفة: خ سي ٦٦١٢-خ س ١٠٥٢٣] [المجتبئ: ٣٢٨٤]





قَالَ لَنَا أَبُو عَبِلِرَهِمِنَ : أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ ؛ فَقِيلَ : اسْمُهُ شُعْبَةُ . وَقِيلَ : مُحَمَّدٌ . وَقِيلَ : اسْمُهُ كُنْيَتُهُ .

- [٧٥٥٥] أَخْبُولُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، يَعْنِي : مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ الضَّرِيرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَالِيهٌ تَرَوَّ جَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْع .
- [٨٥٥٥] أَخْبِ لَمُ مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ لِسَبْع سِنِينَ ، وَدَخَلَ عَلَيَّ لِتِسْع سِنِينَ .
- [٥٥٥٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ،

<sup>\* [</sup>۲۵۵٦] [التحفة: س ١٦٢٢٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، والحديث أصله في البخاري (٣٨٩٤)، ومسلم (٣٨٩٤) عن عروة عنها .

قال الطبراني في «الأوسط» (٨١١٦): «لم يرو هذا الحديث عن الأجلح إلا أبوبكربن عياش، ولا عن أبي بكر إلا يحيئ بن آدم، تفرد به إسحاق بن راهويه». اه.

<sup>\* [</sup>٥٥٥٧] [التحفة: م س ١٧٢٠٣] [المجتبئ: ٣٢٨٠] • أخرجه البخاري (٣٨٩٤، ٣١٩٥، ٥١٣٣)، وهي رواية عند البخاري ومسلم (١٤٢٢/ ٢٩) مطولا بقصة تجهيزها للبناء. وسيأتي من وجه آخر عن هشام برقم (٥٧٥٣).

<sup>\* [</sup>٥٥٥٨] [التحفة: س ١٦٧٨١] [المجتبئ: ٣٢٨١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن جعفربن سلمة وأبوأسامة عند أبي داود (٤٩٣٣)، وحمادبن زيد عنده أيضا (٢١٢١) بالشك: «بنت سبع أو ست» وكذلك شك فيه ابن عيينة عند الحميدي (١١٣١). انظر ماسيأتي برقم (٥٧٥٣)

#### السُّهُ وَالْهُ مِبْوَلِلنَّسِمَ الْيُ





عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً (قَالَتْ) (١): تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةً.

• [٥٥٦٠] أخبر لل قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَهُو : ابْنُ طَرِيفِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : تَرَوَّ جَنِي رَسُولُ اللهَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : تَرَوَّ جَنِي رَسُولُ اللهَ عَلَيْهُ لِتِسْع سِنِينَ ، وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا .

خَالَفَهُ إِسْرَائِيلُ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتَّنِهِ:

• [٥٥٦١] أَضِعْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ وَالَّذَ خَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَائِشَةً وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَىٰ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ.

قَالَ لَنَا أَبُو عَبِلِرَجِمِن : مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ إِسْرَائِيلَ ، وَحَدِيثُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) من حاشية «م» ورقم فوقها «ز» ، وصحح عليها ، وفي موضعها من أصل (م): «ض عـ» .

<sup>\* [</sup>٥٥٥٩] [التحفة: م س ١٥٩٥٦] [المجتبئ: ٣٢٨٣] • أخرجه مسلم مؤخرا له (١٤٢٢) ٧٠) من طريق أبي معاوية بلفظ: «تزوجها رسول الله ﷺ وهي بنت ست وبنئ بها . . . » الحديث .

<sup>\* [</sup>٥٥٦٠] [التحفة: س ٢٧٧٦] [المجتبئ: ٣٢٨٢] • تفرد به النسائي، وهو عند الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٢٢) من طريق عبثر بن القاسم، ورواية أبي عبيدة عن عائشة في «صحيح البخاري» لكنه هنا لم يصرح بالسماع منها.

<sup>\* [</sup>٥٠٦١] [التحفة: س ق ٩٦٢٠] • أخرجه ابن ماجه (١٨٧٧) من طريق إسرائيل، وزاد في آخره: "وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة"، واختلف على إسرائيل في وصله وإرساله. فرواه عنه يحيى بن آدم كما هنا، وأبو أحمد الزبيري عند ابن ماجه فوصلاه، ورواه عبدالله بن رجاء عند العقيلي (١٧٣/٤) عن إسرائيل بسنده فأرسله، ليس فيه عن أبيه.





# ٢٨- بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا وَذِكْرِ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

- [٢٥٥٦] أَخْبُوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».
- [٣٥٥ ] أَخْبُ وَ مَحْمُو دُبْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ ، وَلَهُ يَوْمَرِّذٍ حَلْقَةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِهُ عَنَا النَّبِيَ عَيَالِهُ مَا النَّبِي عَيَالِهُ وَالْمَالُهُ اللَّهِ مِنْ وَلِيها ، وَالْمَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ (١ ) ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا » .

قال البيهقي في «السنن الكبرئ» (٧/ ١١٦): «وكذلك قاله محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وأبو بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ ، فيكون المراد بالبكر المذكورة في الخبر البكر الميتمة ، وزيادة ابن عيينة غير محفوظة» . اهـ . وانظر : «جامع الترمذي» (١١٠٩)، و «سنن الدارقطني» (٣/ ٢٤١) ، و حديث ابن عيينة يأتي تخريجه تحت رقم (٥٥٦٦) .

<sup>=</sup> قال العقيلي: «وحديث عبدالله بن رجاء أولى». اه.. وانظر في توجيه اختلاف ألفاظ هذه الروايات: «حاشية ابن القيم» (٦/١١)، وغيرها.

<sup>\* [</sup>٢٥٦٢] [التحفة: م دت س ق ٢٥١٧] [المجتبئ: ٣٢٨٥] • أخرجه مسلم (٢٦/١٤٢١) عن قتيبة بن سعيد، وسعيد بن منصور به. وسيأتي من وجه آخر عن نافع بن جبير برقم (٥٥٨١).

<sup>(</sup>١) تستأمر: تُستأذن. (انظر: لسان العرب، مادة: أمر).

<sup>\* [</sup>٣٢٨٦] [التحفة: م د ت س ق ٢٥١٧] [المجتبئ: ٣٢٨٦] • هكذا رواه شعبة عن مالك بلفظ: «واليتيمة تستأمر»، وتابعه عليه زيدبن الحباب عند الدارقطني في «السنن» (٣/ ٢٣٩) وقال: «وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مالك نحو هذا اللفظ». اهد. ثم أخرجه من هذا الوجه (٣/ ٢٤٠).





- [3700] أَحْبَرُنى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، وَهُو : ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَنْ رَافِي مَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، وَالْيَتِيمَةُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ قَالَ : «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ تُعْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ قَالَ : «الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا (صُمَاتُهَا) (١٠) .
- [٥٥٥٥] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَالَيْ قَالَ : ﴿ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا ﴾ .

قال الدارقطني: «كذا رواه معمر عن صالح، والذي قبله - يعني رواية ابن إسحاق وسعيد ابن سلمة - أصح في الإسناد والمتن؛ لأن صالحا لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنها سمعه من عبدالله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح، سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه». اهد. من «السنن» (٣/ ٢٣٩). وانظر «التلخيص الحبير» (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «خـ» ، وفي الحاشية: «صمتها» ، وفوقها: «ض عـ».

<sup>\* [3002] [</sup>التحفة: م دت س ق 2010] [المجتبئ: ٣٢٨٧] • أخرجه أحمد (٢٦١/١) عن يعقوب ابن إبراهيم به، وتابع ابن إسحاق عليه سعيدبن سلمة عند الدارقطني في «السنن» (٣/ ٢٣٩) وقال: «وخالفهما معمر في إسناده، فأسقط منه رجلا، وخالفهما أيضا في متنه، فأتن بلفظ آخر وهم فيه؛ لأن كل من رواه عن عبدالله بن الفضل، وكل من رواه عن نافع بن جبير، مع عبدالله بن الفضل – خالفوا معمرا، واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه، والله أعلم». اهد.

وسيشير النسائي لهذا الخلاف فيها يأتي . انظر ماسيأتي برقم (٥٥٨١) .

 <sup>\* [</sup>٥٥٦٥] [التحفة: م دت س ق ٢٥١٧] [المجتبئ: ٣٢٨٨] • أخرجه أبو داود (٢١٠٠)، وأحمد
 (١/ ٣٣٤) من طريق معمر به .





# ٢٩- اسْتِثْمَارُ الْأَبِ الْبِكْرَ فِي نَفْسِهَا

[77٥٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ اللَّبِيَّ عَيْلِيْهُ قَالَ :
 «الثَّيُّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْمِرُهَا (أَبُوهَا) (١) فَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» .

## ٣٠- إِذْنُ الْبِكْرِ

- [٥٥٦٧] أَضِلُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَ (٢) . قِيلَ : فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ؟ قَالَ : «هُوَ إِذْنُهَا» .
- [٥٠٦٨] أَحْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدٌ، وَهُوَ: ابْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَهُوَ: الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض عـ».

<sup>\* [</sup>٥٥٦٦] [التحفة: م د ت س ق ٢٥١٧] [المجتبى: ٣٢٨٩] • أخرجه مسلم (١٤٢١/ ٦٧)، وأبو داود (٢٠٩٨) من طريق سفيان به . قال أبو داود : ««أبوها» ليس بمحفوظ» . اهـ .

وقال الدارقطني: «وأما قول ابن عينة عن زياد بن سعد: «والبكر يستأمرها أبوها»، فإنا لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه، والله أعلم». اه. من «السنن» (٣/ ٢٤١). وانظر ما سبق تحت رقم (٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) أبضاعهن: أنفسهن أو فروجهن. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٨٦).

<sup>\* [</sup>٥٥٦٧] [التحفة: خ م س ١٦٠٧٥] [المجتبئ: ٣٢٩١] • أخرجه البخاري (٦٩٤٦)، ومسلم ( ١٩٤٦) من طريق ابن جريج بمعناه، ولفظ البخاري أقرب.





قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوهُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ لَا تُنْكُحُ الْأَيِّمُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكُحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ (تُسْتَأْمَرَ) (١) . قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَسْكُتَ ﴾ .

# ٣١- النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ وَالثَّيِّبُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ

- [٥٥٦٩] أَضِّ يَحْيَىٰ بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَيَعَيِّهُ قَالَ: ﴿ لَا تُنْكَحُ الْبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه وَيَعَيِّهُ قَالَ: ﴿ لَا تُنْكَحُ الْبِكُو حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ ﴾ . قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الْثَيْبُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ ﴾ . قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتُ ﴾ (٢ ) .
- [٥٥٧٠] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،

وكان الأوزاعي يهم في حديث يحيى ، والمعتمد في هذا رواية هشام الدستوائي ، فهو الثبت في يحيى بن أبي كثير . انظر «شرح العلل» لابن رجب (٢/ ٤٨٦) .

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وهو وهم، والصواب: «تستأذن» كما في «المجتبئ» (٣٢٩٢) بهذا الإسناد، ومسلم (١٤١٩) من طريق خالدبن الحارث، والبخاري (٥١٣٦) عن معاذبن فضالة، عن هشام الدستوائي.

<sup>\* [</sup>٥٦٨ ] [التحفة: غ م س ١٥٤٧] [المجتبئ: ٣٢٩٢] • أخرجه البخاري (١٣٦، ١٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث انقلب متنه على أبي إسهاعيل القناد فجعل الاستئذان للثيب والاستئهار للبكر، والمحفوظ في هذا حديث الدستوائي والذي مر قبل هذا.

<sup>\* [</sup>٥٥٦٩] [التحفة: س ١٥٤٣٣] [المجتبى: ٣٢٩٠] • تفرد به النسائي من طريق أبي إسماعيل القناد، وقد خالف من رواه عن يحيى بن أبي كثير فقلب الحديث، فجعل الاستئذان للثيب، والاستئمار للبكر، وكان يهم في الحديث كما قال العقيلي، ولكن تابعه على هذا اللفظ الأوزاعي عند أبي يعلى (١٠/٧٠٤).



يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً، أَنَّ رَجُلَا زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمِّ لِي. فَقَالَ: (لَا نِكَاحَ لَهُ، أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمِّ لِي. فَقَالَ: (لَا نِكَاحَ لَهُ، الْكِحِي مَنْ شِعْتِ).

## ٣٢- الْبِكْرُ يُزُوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

• [٥٥٧١] أَخْبُولُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (تُسْتَأْمَرُ الْبَيْمَةُ فِي نَفْسِهَا ؛ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا (١).

 <sup>\* [</sup>٥٥٧٠] [التحفة: س ١٩٥٧٥]
 اختلف في إسناده على عبدالعزيز بن رفيع:

فأخرجه البيهقي (٧/ ١٢٠) من طريق شعبة متابعًا للثوري كلاهما عن عبدالعزيز عن أبي سلمة مرسلًا .

وخالفها أبو حنيفة فيها ذكر الدارقطني في «العلل» (٩/ ٢٧٥).

وأخرجه البيهقي فرواه عن عبدالعزيز عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا .

قال الدارقطني: في «العلل» (١٥/ ٤٣٦) «وهم فيه أبو حنيفة . . . والصحيح عن عبدالعزيز ابن رفيع عن أبي سلمة مرسل» . اهـ .

وكذا قال البيهقي فيها تقدم.

وفي الحديث أوجه خلاف أخرى على أبي سلمة في وصل الحديث وإرساله ذكرها الدارقطني والبيهقي ، ورجحا الإرسال . والحديث سيأتي من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلا برقم (٥٥٧٨) مختصرًا .

<sup>(</sup>١) أي: لا سبيل عليها ، أو: لا ولاية عليها ، قاله السندي في «حاشيته على النسائي» (٦/ ٨٧).

<sup>\* [</sup>٥٠٧١] [التحقة: س ١٥١١٠] [المجتبئ: ٣٢٩٥] • أخرجه أبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١٠٩٠)، من طريق محمد بن عمرو به . قال الترمذي : «حديث أبي هريرة حديث حسن» . اهـ. وصححه ابن حبان (٤٠٧٩) .





• [٧٧٥٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمَرُوزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَبُّانُ، يَعْنِي: ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، سُفْيَانَ، يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، سُفْيَانَ، يَعْنِي: أَبْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، فَشَكُونَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ قَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ وَأَنَا بِكُرِّ. فَشَكُونَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ قَالَتْ: (لَا تُنْكِحُهُا وَهِي كَارِهَةٌ).

خَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ:

• [٧٧٥٥] أَخْبِوْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مَعْنُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا

<sup>=</sup> قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٩٩/١٩): «ليس يروي هذا الحديث عن أبي سلمة بهذا اللفظ غير محمد بن عمرو، والله أعلم». اهـ.

وعند أبي داود (٢٠٩٤) من طريق ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد، وزاد فيه: «فإن بكت أو سكتت» زاد: «بكت» قال أبو داود: «وليس «بكت» بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس، أو محمد بن العلاء». اهـ.

وهكذا جاء الحديث عن أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بلفظ: «اليتيمة».

وقد تقدم حديث أبي سلمة عن أبي هريرة من وجه آخر بلفظ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» وهو متفق عليه (٥٦٨).

 <sup>★ [</sup>۲۷٥٥] [التحفة: خ د س ق ١٥٨٢٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وهو عند الطبراني في «الكبير» (٣/ ٢٨٢) من طريق حبان بن موسى المروزي به .

وقد اختلف في إسناده ومتنه، فرواه ابن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن الخنساء . . . ، والمحفوظ عن القاسم عن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية ، حكاه الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٤٣٥ ، ٤٣٥) .

ورواه مالك عن عبدالرحمن بن القاسم بلفظ: «وهي ثيب» . كما في البخاري .

قال عبدالحق في «أحكامه»: «وقع في كتاب النسائي أنها كانت بكرًا ، والصحيح أنها كانت ثيبًا كما رواه البخاري». اه.. نقله عنه في «نصب الراية» (٣/ ١٩٠).



مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثُيِّبٌ ، فَرَدَ نِكَاحَهُ . فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّه عَيَّالِهُ ، فَرَدَ نِكَاحَهُ .

[3٧٥٥] أَخْبَرِنَى مُعَاوِيةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَشَعَيْبُ بْنُ عَيْدُ بِنُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
 وهِي بِكُنُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيّ عَلَيْهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

☀ [۵۷۷۳] [التحفة: خ د س ق ١٥٨٢٤] [المجتبئ: ٣٢٩٣] • أخرجه البخاري (٩١٣٥، ٥١٣٩)،
 وأبو داود (٢١٠١) من طريق مالك بنحوه .

وذكر الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٤٣٦) أنه اختلف فيه على عبدالرحمن بن القاسم ومالك، ثم ساق الخلاف، وقال: «والمحفوظ عن القاسم ماقاله علي بن مسهر ومن تابعه عن يحيى بن سعيد به . يعنى بإسناد حديث الباب» . اه. .

\* [۱۵۷۵] [التحفة: س ۲٤۲۸] • تفرد به النسائي، وهو عند الدارقطني في «السنن» (۳/ ۲۳۳)،
 والبيهقي في «الكبرئ» (۱۱۷/۷)، وهو معلول بتفرد الحكم بن موسئ، وأخطأ شعيب بن
 إسحاق في إسناده.

أما التفرد فأخرجه الخطيب في «التاريخ» (٨/ ٢٢٧) من طريق الحكم بن موسى ، وقال : «تفرد برواية هذا الحديث الحكم بن موسى عن شعيب بن إسحاق هكذا متصلًا» . اهـ .

وقد خالف شعيبًا في إسناده عيسى بن يونس ، فرواه عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء مرسلا ، وأخرجه الدارقطني في «السنن» وقال : «الصحيح مرسل ، وقول شعيب وهم» . اه. . ثم ذكر عن الأثرم أنه سأل أحمد عن حديث شعيب فقال : «حدثناه أبو المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء مرسلا ، مثل هذا عن جابر ، كالمنكر أن يكون» . اه. . من «السنن» (٣/ ٢٣٣) .

وقال البيهقي: «قال أبوعلي الحافظ: «لم يسمعه الأوزاعي من عطاء ، والحديث في الأصل مرسل لعطاء ، إنها رواه الثقات عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن رسول الله عليه مرسلا» . اهـ. «السنن» (٧/ ١١٧) .

وقال أيضًا: «وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي الزبير عن جابر وليس بمشهور». وانظر «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٩٦).

#### السُّهُ وَالْهِ مِبْرِي لِلنِّسْمَا لِيِّ



- [٥٧٥٥] أُخْبِى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ ، يَعْنِي : عَمْرَو بْنَ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُرَّةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكُرٌ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
- [٧٥٥] أَخْبِى أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا جَعْفَوُ بْنُ عَوْنِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ (نَهَارٍ)(١) الْعَبْدِيِّ - وَهُوَ مَدَنِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِ اللَّهِ ، فَقَالَ : هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ . فَقَالَ : ﴿ أَطِيعِي أَبَاكِ ، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أَتَرَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَاحَقُّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: (حَقُّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُوْحَةٌ فْلَحَسَتْهَا مَا أَذَّتْ حَقَّهُ \* . فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أَتَرَوَّجُ أَبَدًا . فَقَالَ : ﴿ لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ ﴾ .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجْمِن : أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُويْنِ ، وَأَبُو هَارُونَ الْغَنَوِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ .

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>٥٥٧٥] [التحفة: س١٩٠٤٦]

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «قال البخاري: هو ابن عبدالله ، مدني من عبدالقيس».

<sup>\* [</sup>٥٥٧٦] [التحفة: س ٤٣٩٤] . أخرجه ابن حبان (٤١٦٤)، والحاكم (١٨٨/٢) من طريق جعفر بن عون به. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه.. وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: بل منكر ، قال أبو حاتم: ربيعة منكر الحديث» . اه. .



- [۸۷٥ ] أَخْبَرِنَى أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ ، وَهُوَ : ابْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يذكره المزي في «التحفة» واستدركه الحافظ في «النكت» وأشار إلى أنه من رواية ابن الأحمر، وقد ألحقه بخطه بـ «التحفة».

<sup>\* [</sup>۷۷۷۰] [التحفة: د (س) ق ۲۰۰۱] • أخرجه أبو داود (۲۰۹۱)، وابن ماجه (۱۸۷۵)، وأحمد (۲/۳۷۱) من طريق أيوب به .

واختلف فيه على أيوب، فرواه عنه حمادبن زيد عن عكرمة مرسلا، قال أبوداود: «وكذلك رواه الناس مرسلا، معروف». اهـ.

والرواية المرسلة أخرجها أبو داود في «المراسيل» (٢٣٢).

وذكر ابن أبي حاتم رواية جرير بن حازم في «العلل» وقال: «قال أبي: «هذا خطأ، إنها هو - كها رواه الثقات عن أيوب عن عكرمة - مرسل، وهو الصحيح». قلت: الوهم ممن هو؟ قال: «من حسين ينبغي أن يكون؟ فإنه لم يرو عن جرير غيره». وقال أبو زرعة: «حديث أيوب ليس هو بصحيح»». اهد (١٩٧١ع) بتصرف قليل. والحديث تقدم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلا أيضًا بنحوه برقم (٥٥٧٠).

 <sup>\* [</sup>۱۹۵۸] [التحفة: س ۱۹۵۸] • أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۳۵)، وابن عدي في «الكامل»
 (۳/ ۲۰۰۵) من طريق معمر بن سليبان .

قال الدارقطني: «ورواه يجيئ بن أبي كثير واختلف عنه؛ فرواه حجاج الصواف وأبو الأسباط وشيبان، عن يجيئ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وخالفهم هشام وأبان بن يزيد العطار =

#### السُّبَرَ الْكِبَرَى لِلنِّيبَ إِنِي





- [٧٥٥٩] أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَيْدٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ (١) .
- [٥٥٨٠] أَخْبَرِنْ زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ دَلُّويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ؛ لِيَرْفَعَ بِي (حَسِيسَتَهُ) (٢) ، وَأَنَا كَارِهَةٌ . قَلَيْهَا فَقَالَتْ : الْجُلِسِي حَتَّى يَأْتِي النَّبِيُ يَنَيِّةٍ . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه يَنِيَّةٍ فَأَخْبَرَتْهُ ، فَأَرْسَلَ قَالَتْ : يَارَسُولُ اللَّه يَنَا فَخُوتُ مَا صَنَعَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ ، فَجَعَلَ الْأَمْرِ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ؟

قال أبو عَبِدرِ مِن : هَذَا الْحَدِيثُ يُرْسِلُونَهُ.

وفيه نظر لما تقدم من رواية علي بن غراب المسندة ، ولما أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» = (٦/٦) عن جعفر بن سليهان ، عن كهمس ، عن عبداللّه بن بريدة مرسلًا ليس فيه عائشة . =

<sup>=</sup> ومعمر، عن يحيى، عن أبي سلمة مرسلا، وهو الصواب عن يحيى». اهـ. «العلل» (١٥/ ٤٣٦)، ٤٣٧) بتصرف. وانظر حديث رقم (٥٥٧٠).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يذكره المزي في «التحفة» واستدركه الحافظ في «النكت» وأشار إلى أنه من رواية ابن الأحمر، وقد ألحقه بخطه بـ «التحفة».

<sup>\* [</sup>٥٥٧٩] [التحفة: د (س) ق ٢٠٠١]

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «أي: حالته». وقال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٣١): «الخسيس: الدّنيء. والخسيسة والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس».

<sup>\* [</sup>٥٥٨٠] [التحفة: س ١٦١٨٦] [المجتبئ: ٣٢٩٤] • هكذا رواه علي بن غراب فأسنده، وتابعه عليه وكيع عند أحمد (٦/ ١٣٦)، والدارقطني (٣/ ٢٣٢)، وجعفر بن سليهان عند الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٥٨)، والدارقطني (٣/ ٢٣٢)، وقال الطبراني: «لم يجود هذا الحديث عن كهمس إلا جعفر بن سليهان ووكيع بن الجراح». اه.





# ٣٣- تَرْوِيجُ النَّيِّبِ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيُّهَا

• [٥٥٨١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: وَالْمَ عَنْ مَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْنَبِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي مَعَ النَّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا (١). النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَلْنَ لَلْ لَهِ مِنَ النَّبِيِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا (١).

أَدْخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بَيْنَ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَبَيْنَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ - عَبْدَاللَّهِ ابْنَ الْفَصْلِ:

• [٢٨٥٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَرْوَزِيُّ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، هُوَ: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ هُوَ: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنْ عَبْدِاللَّهِ عَلْ قَالَ: ﴿ الْأَيْمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي عَبْدِاللَّهِ مَنْ عَبْدِاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>=</sup> وتابعه على إرساله خالدبن إدريس عند ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٩)، والنضر بن شميل عند ابن راهويه (٣/ ٧٤٨).

قال الدارقطني في رواية من وصله: «وهذه كلها مراسيل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا». اهـ. «السنن» (٣/ ٢٣٣). وكذا قال البيهقي.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٥٦٥) وسبق بيان وهم معمر في إسناد هذا الحديث ومتنه (٥٦٤).

<sup>\* [</sup>٥٥٨١] [التحفة: م دت س ق ٢٥١٧] [المجتبئ: ٣٢٨٨]

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «خ» ، وفي الحاشية: «صمتها» ، وفوقها: «ض عـ».

<sup>\* [</sup>٥٥٨٢] [التحفة: م دت س ق ١٥١٧] [المجتبى: ٣٢٨٧]





# ٣٤- بَابُ الثَّيِّبِ تَجْعَلُ أَمْرَهَا (لِغَيْرِ)(١) وَلِيُّهَا

• [٥٥٨٣] أَضِرُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خُرَّزَاذَ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ نَكَحَ مَيْمُونَةً وَهُوَ حَرَامٌ ، جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِنَّاهُ (٢) .

قال لن أبو عَبْلِرْتِمْن : هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ ، وَقَوْلُهُ : «جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ» كَلَامٌ مُنْكَرٌ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَرْفُ مِنْ بَعْضِ مَنْ رَوَىٰ هَذَا الْحَرْفُ مِنْ بَعْضِ مَنْ رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ فَأُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ .

• [١٨٥٥] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : ابْنُ سَعِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : ابْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَيُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِعَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ أَيْمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِعَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَإِنْ الشَّحَرُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَاهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «في غير» ، وفوقها: «ض عـ» .

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الحج، وهو عندنا في
 كتاب النكاح.

<sup>\* [</sup>٥٩٨٣] [التحفة: س ٥٩٢٩] [المجتبئ: ٣٢٩٨] • تفرد به النسائي، وأعله بها ذكر، وسئل الإمام أحمد عن الحديث فقال: «هذا حديث ليس له أصل ». اه.. يعني بهذه الزيادة «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٣٥). وقد تقدم دون هذه الزيادة من وجه آخر عن ابن جريج برقم (٣٣٨٣).

#### (270)

#### فَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ اللَّهُ .

\* [۵۸۸٤] [التحفة: دت س ق ۱٦٤٦٢] • أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹)، وابن حبان (٤٠٧٤)، وابن الجارود (۷۰۰)، والبيهقي (٧/ ١٠٥) جميعًا من طرق عن ابن جريج بإسناده به .

وفي رواية من طريق ابن علية عن ابن جريج أنه قال: «ثم لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه». اه..

وقد أعلَّ بعضُ أهل العلم هذا الحديث بهذه الحكاية، وأجيب عنه بالطعن في ثبوتها عن ابن جريج؛ فقد أنكرها الإمام أحمد كها في «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٢٤)، ويحيئ بن معين حيث تكلم في سهاع ابن علية من ابن جريج، وقيل: لا يمتنع أن يكون الزهري حدث به ونسى كها قال ابن حبان.

والحديث ذكره الدارقطني في «العلل» (١٥/١٥) وقال: «فأما حديث سليهان بن موسى عن الزهري، فتفرد به ابن جريج عنه ، واختلف عنه في إسناده ومتنه». اهـ.

ثم ساق كَعْلَلْهُ الخلاف وقال: «والصحيح عن ابن جريج عن سليهانبن موسى عن الزهرى». اهـ.

وقال عباس الدوري: «قلت ليحيل: حديث: «لا نكاح إلا بولي» يرويه ابن جريج؟ قال: «لا يصح في هذا شيء إلا حديث سليان بن موسى»». اه..

وقال البيهقي في «السنن» (٧/ ١٠٧): «حديث سليهان بن موسى صحيح». اه..

وقال الترمذي: «هذا حديث عندي حسن» . اه. .

وقال البيهقي: «وقد روي من وجهين آخرين عن الزهري، وإن كان الاعتباد على رواية سليبان بن موسى». اهـ.

يعني بذلك مارواه حجاج بن أرطاة متابعًا لسليهان عند أحمد (٦/ ٢٦٠)، وابن ماجه (١٨٨٠)، والبيهقي (٧/ ١٠٦، ١٠٧).

ورواه كذلك جعفر بن ربيعة عند أبي داود (٢٠٨٤) .

كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة بنحوه .

وحجاج وجعفر لم يسمعا من الزهري، فيحتمل أنهها أخذاه عن سليهان بن موسئ فرجع الحديث إليه .





# ٣٥- إِنْكَاحُ الْإِبْنِ أُمَّهُ

• [٥٨٥٥] أَضِرُ أَخْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةً خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةً ، أَلَيْسَ إِلَهُكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةً بَبَاطَلْحَة خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَة ، أَلَيْسَ إِلَهُكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَة نَبَتْ مِنَ الْأَرْضِ نَجَرَهَا (١) حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانٍ ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَتْ : فَلا تُعْجِبُنِي أَنْ تَعْبِبُنِي أَنْ تَعْبِبُنِي أَنْ تَعْبِبُنِي أَنْ تَعْبِبُنِي أَنْ مُحَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانٍ ، إِنْ أَنْتَ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدُ مَنْ شَيْئًا غَيْرَهُ . قَالَ : حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي . قَالَ : فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : أَشْهَدُ مَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَتْ : يَاأَنَسُ ، زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةً .

وقد تابع يزيدبن هارون عليه مسلمُ بن إبراهيم ، والحجاج بن المنهال عند الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٩٥) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه». اه. . ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٣٢) . وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٧) عن يزيدبن هارون بهذا الإسناد ، ولم يذكر فيه أنسا ،

وقال الترمذي (٣/ ٤١٠): "والعمل في هذا الباب على حديث النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لانكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبدالله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق». اهـ.

لكن يبقى النظر في زيادة: «والسلطان وليّ من لاوليَّ له». وقد بوَّب البخاري بقوله: السلطان وليّ؛ لقول النبي ﷺ: «زوجناكها بها معك من القرآن». وانظر: «الفتح» (٩/ ١٩١)، و«نصب الراية» (٣/ ١٩٥).

<sup>(</sup>١) نجرها: حفرها ونحتها. (انظر: لسان العرب، مادة: نجر).

<sup>\* [</sup>٥٥٨٥] [التحفة: س ٢٢٦] • تفرد به النسائي، وقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٦٠) من طريق أحمد بن سنان الواسطى به .





• [٢٨٥٥] أَضَكِرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي (ابْنُ عُمَرَ)<sup>(1)</sup> بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً : لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكُو يَخْطُبُهَا فَلَمْ تَرَوَّجُهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهَ يَكِيْ إِلَيْهَا عُمَرُ يَخْطُبُهَا فَلَمْ تَرَوَّجُهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَيْهَا عُمَرُ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : أَخْبِرْ رَسُولَ الله عَلَيْ أَنِي

<sup>=</sup> ولعله سقط من النسخة ، فقد رواه سليهان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عند ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٤٢٦) ، ولكن رواه عنده أيضا عفان عن حماد عن ثابت مرسلا .

وقد أعلَّ ابن الجوزي هذا الحديث في «التحقيق» (٢/ ٢٦٧) بقوله: «وهذا فيه نظر ؛ لأنه لاخلاف أن أباطلحة شهد العقبة مسلمًا والعقبة قبل الهجرة وقد مات رسول الله على وأنس ابن مالك ابن عشر ، فإن كان زوج أمه فقد زوجها وهو ابن سبع أو ثهان ، ومثل هذا ليس بولي ، ثم كان هذا قبل تقرير الأحكام» . اه.

<sup>(</sup>۱) في حاشية (م): «اسمه محمد بن عمر، وأم سلمة هي اسمها هند بنت أبي أمية، وهو أحد أجواد قريش المشهورين بالكرم، وزوجها عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن معربن فخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي أبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي هي أمه برة بنت عبدالمطلب بن هاشم، قال ابن إسحاق: أسلم أبو سلمة بعد عشرة أنفس فكان الحادي عشر من المسلمين، هاجر مع زوجته أم سلمة إلى أرض الحبشة، قال مصعب الزبيري: أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد. ثم شهد بدرا، وكان أخا رسول الله وأخا حمزة من الرضاعة أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب؛ أرضعت حمزة، ثم رسول الله، ثم أبا سلمة، واستخلفه رسول الله على المدينة حين خرج إلى غزوة العشيرة، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي أبو سلمة في جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة، وهو ممن غلبت عليه كنيته، وكان قال عند وفاته لما احتضر: اللهم اخلفني في أهلي بخير. فخلفه رسول الله وزينب. زوجته أم سلمة فصارت أم المؤمنين، وصار رسول الله تعالى، ورضي عنه، وعن سائر الصحابة والتابعيه م بإحسان إلى يوم الدين آمين. انتهى».





امْرَأَةٌ غَيْرَىٰ ، وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيةٌ (١) ، وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَائِي (شَاهِدًا) (١) . فأتى رَسُولَ الله عَيْدٌ فَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : (ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا : أَمَّا قَوْلُكِ : إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيةٌ ، فَسَتُكُفَيْنَ عَيْرَىٰ ، فَسَأَدْعُو اللهَ فَيُذْهِبُ غَيْرَتكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ : إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيةٌ ، فَسَتُكُفَيْنَ عَيْرَىٰ ، فَسَأَدْعُو اللهَ فَيُذْهِبُ غَيْرَتكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ : إِنِّهُ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا ، فَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَائِكِ مِنْ أَوْلِيَائِكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَائِكِ مَنْ أَوْلِيَائِكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَائِكِ مَنْ أَوْلِيَائِكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَائِكِ مَا فَلَكَ اللهِ عَلَيْ مَا فَرَقِحْ رَسُولَ الله وَلِيَائِكِ ، فَأَمَّا قَوْلُكِ : يَاعُمَوْ ، قُمْ فَرَوِّجْ رَسُولَ الله وَلِيَائِكِ ، فَأَوْبَ مُ رَسُولَ الله وَلِيَائِكِ ، فَأَوْبَ مُ رَسُولَ الله وَيَقِيْهُ ، فَرَوِّجْ رَسُولَ الله وَيَقِيْهُ ، فَرَوِّجْ رَسُولَ الله وَيَقِيْهُ ، فَرَوِّجْ رَسُولَ الله وَيَقِيْهُ ، فَرُوّجَهُ . مُخْتَصَرٌ . فَرَقِّ مُ دُوْلُ عَلَيْ مِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ ، فَوْلُكُ . أَنْ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْكُ مُ وَلَّهُ مُنْ مَوْلُ اللهُ وَسُولُ الله وَلَا غَالِهُ مَا مُؤْتُ مُ وَلَّالًا هُ لِكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ، مُخْتَصَرٌ .

وأعله ابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٢٦٦) أيضًا بقوله: «في هذا الحديث نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله ﷺ ثلاث سنين، وكيف يقال له: زَوِّجُ؟ وهذا لأن رسول الله ﷺ ولعمر تسع سنين». اهـ.

<sup>(</sup>١) مصبية: ذات صبيان. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل الوحيد (م) هنا بدون ألف في آخره، وعلى الدال فتحتان إشارة إلى النصب، وكذا في الموضع التالي بصورة المرفوع لكن بدون فتحتين، وكأنه اكتفى بذكرهما في الموضع الأول، ووقع أيضا في نسخ «المجتبى» اختلاف في ذكر الألف، وكُتب بحاشية نسخة عبدالله ابن سالم البصري - بدار الكتب المصرية - ما نصه: «كذا في أصول عديدة بصورة المرفوع، وكذا فيها بعده، وفي الكبرى: شاهدًا، بالنصب فيهها، وعلى تقدير روايته مرفوعا يمكن أن يكون نعتا لأحد والخبر محذوف». وشاهدا: أي موجود في البلد. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٨٨).

<sup>\* [</sup>٥٥٨٦] [التحفة: س ١٨٢٠٤] [المجتبئ: ٣٢٧٩] • أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٥، ٣١٧) وابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم (١٦/٤) من طريق حماد به .

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، وابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة في هذا الحديث سماه غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة». اه.





## ٣٦- فِي امْرَأَةٍ زُوَّجَهَا وَلِيَّانِ

- [٧٨٥٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عن سَمُرَةً قَالَ : قَالَ وَالله عَلْمُ الله عَلَيْنِ فَهُو اللهُ قَالِمُ اللهُ عَلَيْنِ فَهُو اللهُ الله عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنِ فَهُو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ فَهُو اللهُ ا
- [٨٨٥٥] أَخْبُولُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ وَرُيْعٍ ، قَالَ : ﴿إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ﴾ .

\* [۷۸۸۷] [التحفة: د ت س ق ٤٥٨٢] • أخرجه أحمد (١٨/٥)، وأبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠) من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب.

ورواه سعيدبن أبي عروبة فشك في إسناده فقال: «عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر» ، أخرجه الدارمي (٢١٩٣) ، وأحمد (٥/٨) ، وابن ماجه (٢١٩٠) ، والبيهقي (٧/ ١٤٠) .

قال البيهقي: «هذا الاختلاف وقع من ابن أبي عروبة في إسناد هذا الحديث، وقد تابعه أبان العطار عن قتادة في قوله: عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواه عن سمرة». وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (١/ ٤٠٥).

وقال الترمذي فيها نقل عنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ١٦٥): «والحسن عن سمرة في هذا أصح». اه..

وقال الحافظ: «وصحته متوقفة على سماع الحسن من سمرة». اه.. والحديث يأتي من وجه آخر عن قتادة برقم (٦٤٥٤).

\* [٥٥٨٨] [التحفة: دت س ق ٥٨٨]





#### ٣٧- صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ وَاسْتِخَارَتُهَا رَبَّهَا

- [٥٩٥٠] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَاثِيُّ، وَاسْمُهُ: الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ أَبُونُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَىٰ، وَهُوَ: ابْنُ طَهْمَانَ أَبُوبَكْرٍ، قَالَ: عَدَّثَنَا عِيسَىٰ، وَهُوَ: ابْنُ طَهْمَانَ أَبُوبَكْرٍ، قَالَ: عَلَىٰ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْتَخِرُ عَلَىٰ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْتَخِرُ عَلَىٰ نِسَاءِ النَّبِيِ عَنَ السَّمَاءِ . وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ (٢).

د : جامعة إستانبول

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) أوامر: أستخير . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٥٢٤).

<sup>\* [</sup>٥٩٨٩] [التحقة: م س ٤١٠] [المجتبئ: ٣٢٧٦] • أخرجه مسلم (٨٩/١٤٢٨)، وأحمد (٣/ ١٩٥) من طريق سليهان بن المغيرة به، ورواية النسائي مختصرة. والحديث يأتي من وجه آخر عن سليهان بن المغيرة برقم (٨٣٢١)، وبنفس الإسناد والمتن برقم (١١٥٢٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب
 النكاح .

<sup>\* [</sup>٥٩٠٠] [التحقة: خ س ١١٢٤] • أخرجه البخاري (٧٤٢١)، وأحمد (٣/ ٢٢٦) من طريق عيسى بن طهمان بنحوه. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٩٠٦٦) (١١٥٢٣)، ومن وجه آخر عن عيسى بن طهمان برقم (٧٩٠٥).



• [٥٩٩١] أَكْبَرِنْ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى - يَعْنِي : ابْنَ طَهْمَانَ - أَبُو بَكْرٍ ، سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ : كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْتَخِرُ عَلَىٰ نِسَاءِ النَّبِيِّ يَكُلِ تَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ . وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ (١) . الْحِجَابِ (١) .

# ٣٨- ذِكْرُ الإِخْتِلَافِ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةً

• [٩٩٥] أَضِرُ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ: ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَا وَسُولَ اللّه عَلَيْ تَرَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ حَلَالٌ (٢) وَبَنَى بِهَا وَهُو حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ اللّه عَلَيْ فَهُ عَلَى اللّه عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَ

أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا أسنده غير حمادبن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة ، وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليهان بن يسار: أن النبي على تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلا، قال: ورواه أيضا سليهان بن بلال عن ربيعة مرسلا». اه. وانظر علل الدارقطني» (۱۳/۷، ۱۶). ورجح المرسل أيضًا ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۵۱، ۱۵۱)، والرواية المرسلة أخرجها مالك في «الموطأ» (۷۷۹)، والطحاوي (۲/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>۱) انظر ماسيأتي برقم (٩٠٦٦).

<sup>\* [</sup>٥٩١] [التحفة: خ س ١١٢٤] [المجتبئ: ٣٢٧٧]

<sup>(</sup>٢) حلال: غير مُحْرم. (انظر: لسان العرب، مادة: حلل).

 <sup>\* [</sup>۱۹۹۲] [التحفة: ت س ۱۲۰۱۷] • أخرجه الترمذي (۸٤۱)، و أحمد (٦/ ٣٩٢) من طريق حادبن زيدبه.

#### السُّبَرَاكِ كِبَرُولِلنِّيمَ إِنِيُّ



- 2 (17)
- [٥٩٣] أَضِعْ عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ يَرْيدَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، يَعْنِي : ابْنَ مِهْرَانَ ، عَنْ صَفِيّة قَالَتْ : عَنْ جَعْفَرٍ ، يَعْنِي : ابْنَ مِهْرَانَ ، عَنْ صَفِيّة قَالَتْ : تَرْقَجَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَالٌ ، وَبَنَى بِهَا بِسَرِفَ وَكَانَ قَبْرُ مَيْمُونَة بِسَرِفَ .
- [3000] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، وَهُو : ابْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، وَهُو : ابْنُ الْحَجَّاجِ ، وَهُو : ابْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، وَهُو : ابْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، وَهُو : ابْنُ زَرُوانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمُ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، وَهُو : ابْنُ زَرُوانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمُ ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةً أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ تَرُوّجَهَا حَلَالًا ، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَتَرَوَّجَهَا بِسَرِفَ ، وَبَنَى بِهَا تَحْتَ التَّنْضُبَةِ (١) .
- [٥٩٥٥] أَخْبِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٩٩٥٠] [التحفة: س٢٠٩٥] • تفرد به النسائي، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ١٣٩)، وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٤/ ١٩١٨) من طريق أبي نعيم عن جعفر بن برقان بنحوه .

وتابعه عليه عبدالكريم عند ابن سعد (٨/ ١٣٣)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>١) التنضبة: شجرة ضخمة تقطع منها أعمدة الخيام، والمراد هنا الخيمة. (انظر: لسان العرب، مادة: نضب).

<sup>\* [</sup>۵۹۹٤] [التحفة: م د ت س ق ۱۸۰۸۲] • أخرجه أبو داود (۱۸٤٣) من طريق ميمون بن مهران ، ولم يذكر التنضبة .

وتابعه عليه أبوفزارة راشدبن كيسان عند مسلم (١٤١١) (٤٨)، والترمذي (٨٤٥) وقال:

<sup>«</sup>هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيدبن الأصم مرسلا». اه..

وقال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٦٢ : ٢٦٤) : «يرويه أبوفزارة واختلف عنه». ثم ساق الخلاف عنه في وصله وإرساله ، وقال : «والمرسل أشبه». اهـ.





عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَبْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: مَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَهِيَ خَالَةُ يَزِيدَ.

• [٥٩٩٦] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ تَرُوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ (١).

### ٣٩- الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

[١٩٥٥] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ،
 يعْنِي : ابْنَ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَرَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢).

<sup>\* [0090] [</sup>التحفة: ت س ٢٠٠٧] • تفرد به النسائي، وقال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٦٣): «ورواه الحكم عن يزيدبن الأصم مرسلا عن النبي على النبي الأصم عن شعبة، ورواه بعض الأصبهانيين عن أبي داود عن شعبة عن الحكم عن يزيدبن الأصم عن ميمونة، والمرسل أصح». اهـ. والحديث تقدم من وجه آخر عن يزيدبن الأصم برقم (٣٤١٧).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح .

<sup>\* [2007] [</sup>التحفة: س 2019] [المجتبئ: ٣٢٩٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن ابن جريج، وتابعه عليه الأوزاعي عند البخاري (١٨٣٧)، وعند مسلم من وجه آخر عن ابن عباس، فأخرجه (١٤١٠)، والترمذي (٨٤٤) من طريق أبي الشعثاء عنه، وقال: «هذا عباس، فأخرجه صحيح». اه.. وهو أيضا عند البخاري من هذا الوجه كما سيأتي بعد هذا. وقد تقدم سندًا ومتنًا برقم (٣٣٨٣)، ومن وجه آخر عن ابن جريج برقم (٥٥٨٣)، وفيه زيادة.

۱۹ (۲۸ ب

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن عمروبن دينار برقم (٢٠٠٧).

<sup>\* [</sup>٥٩٧] [التحفة: خ م ت س ق ٥٣٧٦] [المجتبئ: ٣٢٩٧]

#### البتُنَوَالْهُ بَرُولِلنِّسَانَيُّ





- [٥٩٩٨] أخبئ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةً ، وَاسْمُهُ : وَضَّاحٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : تَرَوَّجَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بَعْضَ نِسَاثِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- [٩٩٩٥] أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، هُوَ : النّبِيلُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

قُلْتُ لِأَبِى عَاصِمٍ: أَنْتَ أَمْلَيْتَ عَلَيْنَا هَذَا مِنَ الرُّقْعَةِ لَيْسَ فِيهِ عَائِشَةُ. فَقَالَ: دَعْ عَائِشَةَ حَتَّىٰ أَنْظُرَ فِيهِ.

\* [٥٥٩٨] [التحفة: س ١٩٤٣] . قرر به النسائي، وهو عند ابن حبان (٤١٣٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٦٩) من طريق المغيرة عن أبي الضحيي، عن مسروق، عن عائشة. قال أبوعلي الحافظ: «هذا خطأ، والمحفوظ عن مغيرة عن شباك عن أبي الضحيي عن مسروق عن رسول الله ﷺ مرسلا ، هكذا رواه جرير عن مغيرة مرسلا». اهـ. نقله عنه البيهقي في «السنن» (Y | Y | Y)

والرواية المرسلة أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ١٥٢).

\* [٥٩٩٩] [التحفة: س ١٦٢٥٥] • تفرد به النسائي. وأخرجه الترمذي في «العلل» (٢٢٥) من طريق أبي عاصم، وقال: «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يروون هذا الحديث عن ابن أي مليكة مرسلا» . اه. .

وعند الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٢/ ١٢) من طريق عمروبن علي عن أبي عاصم به، وقال عمرو: «فقلت لأبي عاصم: أنت أمليته علينا من الدفتر وليس فيه عائشة. فقال: دعوا عائشة حتى أنظر فيه».

قال البيهقي: «قال عمرو: فسمعت بعض أصحابنا يقول: قال أبوعاصم: فنظرت فيه فوجدته مرسلا» . اه. . «السنن» (٧/٢١٢) .

وقال الطبراني في «الأوسط» (٦/ ١٩٩): «لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن الأسود إلا أبوعاصم». اه..



[٥٦٠٠] أخبرًا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِي:
 ابْنَ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
 تَرَوَّجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَيْمُونَةً بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي حَدِيثِ يَعْلَىٰ:
 بِسَرِفَ.

### ٠٤- النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

[٥٦٠١] أَكْبَرِنْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَلْعِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (١٠).
 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (١٠).

### ٤١ - إِنْكَاحُ الْمُحْرِم

• [٥٦٠٢] أَضِعْ أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ (مُطَرِّفٍ ) (مُطَرِّفٍ ) وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ

 <sup>\* [</sup>٥٦٠٠] [التحفة: س ٢٦٠٠] [المجتبئ: ٣٢٩٦] • أخرجه أحمد (٢/٣٣٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة به ، وأخرجه أيضًا (١/ ٢٧٥ ، ٣٣٦) من طريق سعيد عن يعلى وحده .

وأخرجه البخاري (٤٢٥٨)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٤٢)، وأحمد (١/ ٢٤٥، ٣٧٥، ٣٥٦، ٣٥١، ٣٥٩، ٣٥٩، ٣٦٩) من طرق عن عكرمة بنحوه .

قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح». اه.

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق برقم (٤٠١٢).

<sup>\* [</sup>٥٦٠١] [التحفة: م د ت س ق ٩٧٧٦] [المجتبئ: ٣٣٠٠]

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وهو خطأ صوابه : «مطر» كما في «التحفة» و«المجتبئ» ، وانظر مصادر ترجمته .





عُثْمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَدَّثَ عَنْ نَبِيِّ اللَّه ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ ٩ .

### ٤٢- تَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ (١) الَّتِي فِي حَجْرِ الرَّجُل

• [٥٦٠٣] أخبر في وهب بن بيان، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْكِيرٌ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، انْكِح ابْنَةَ [أَبِي](٢) تَعْنِي: لأُخْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿وَتُحِيِّنَ ذَلِكِ؟ ۚ قَالَتْ: نَعَمْ. لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (٣)، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَحِلُ ﴾ . قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةً: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهَ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَذْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ : (ابْئَةُ أُمُ سَلَمَةً؟) قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةً : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِةُ: ﴿ فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَاحَلَّتْ لِي ؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَحْوَاتِكُنَّ ) .

حد: حمزة بجار الله

م: مراد ملا

<sup>\* [</sup>٥٦٠٢] [التحفة: م د ت س ق ٩٧٧٦] [المجتبئ: ٣٣٠١] . أخرجه مسلم (٩٠١/ ٤٣)، وأبو داود (١٨٤٢)، وأحمد (١/ ٦٤) من طريق سعيد عن مطر ويعلى به، وانظر ماسبق برقم (2113).

<sup>(</sup>١) **الربيبة:** الربيب: ولد الزوج أو الزوجة من آخر . (انظر: لسان العرب، مادة: ربب) .

<sup>(</sup>٢) من «المجتبى» ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) بمخلية: بمُنفردة بك، ولا خالية من ضَرَّة . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ٩٥).

<sup>\* [</sup>٥٦٠٣] [التحفة: خ م س ق ١٥٨٧٥] [المجتبئ: ٣٣١٠] . أخرجه البخاري (١٠١٥، ١٠١٥) ٥٣٧٢)، ومسلم (١٤٤٩/ ١٦)، من طريق الزهري بنحوه. وزادا فيه: «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة».





• [37.6] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ زَيْنَتِ بِنْتَ أُمُّ سَلَمَةً أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (عَلَى أُمُّ سَلَمَةً؟! لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحُ أُمَّ سَلَمَةً مَا حَلَّتْ لِي ؟ إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

# ٤٣ - بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

• [٥٠٠٥] أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ رَيْنَبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ رَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً - وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةً رَوْجُ النَّبِيِّ عَيِيَةً - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً - وَأُمُّهَا أُمُّ سَلَمَةً رَوْجُ النَّبِيِّ عَيِيَةً - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سَلْمَةً - وَأُمُّها أُمُّ سَلَمَةً رَوْجُ النَّبِيِّ عَيِيةً - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةً أَبِي سُفْيَانَ . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه عَيِيدٍ : ﴿ أَوْتُحِبِينَ ذَلِكَ؟ ) فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ بِمُخْلِيةٍ ، وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي . فَقَالَ النَّبِيُ عَيِيدٍ : ﴿ إِنَّ ذَلِكِ بِمُخْلِيةٍ ، وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي . فَقَالَ النَّبِي عَيِيدٍ : ﴿ إِنَّ ذَلِكِ بِمُخْلِيةٍ ، وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي . فَقَالَ النَّبِي عَيِيدٍ : ﴿ إِنَّ فَتُلِكُ عُلُكُ اللَّهِ ، إِنَّا لَتَتَحَدَّثُ أَنَّكُ ثُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَةً لِلْكَ اللَّهِ ، إِنَّا لَتَتَحَدَّتُ أَبِي سَلَمَةً ، فَقَالَ : ﴿ وَاللَّهِ ، إِنَّا لَتَتَحَدَّتُ أَبِي سَلَمَةً ، فَقَالَ : ﴿ وَاللَّهِ ، إِنَّا لَتَتَحَدَّتُ أَبِي سَلَمَةً ، فَقَالَ : ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ ، إِنَّا لَتَتَحَدَّتُ أَبِي سَلَمَةً ، فَقَالَ : ﴿ وَاللَّهِ ، لَوْ أَنْهَا فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ﴿ وَاللَّهِ ، لُو أَنْهَا فَيْ اللَّهِ مِ اللَّهُ مَا لَا اللَّهِ ، وَاللَّه ، لَوْ اللَّهِ ، وَاللَّه ، وَاللَّه ، وَاللَّه ، وَاللَه ، وَاللَّه ، وَاللَّه ، وَاللَه ، وَاللَّه ، وَاللَه ، وَاللّه ، وَلَلْ اللّه ، وَاللّه ،

وسيذكر النسائي هذا الخلاف في الباب الآتي (٥٠٠٥) إن شاء الله تعالى .

\* [٥٦٠٤] [التحفة: خ م س ق ١٥٨٧٥] [المجتبئ: ٣٣١١] . أخرجه البخاري (٥١٣٢).

<sup>=</sup> قال الدارقطني: «ورواه الزهري عن عروة ، عن زينب ، أن أم حبيبة ، ولم يذكر أم سلمة ، وكذلك رواه ابن أبي الزناد عن عروة ، وكذلك رواه يزيدبن أبي حبيب عن عراك بن مالك ، عن زينب ، عن أم حبيبة ، لم يذكروا فيه أم سلمة ، والمحفوظ: عن هشام ، عن أبيه عروة ، عن أم سلمة ، أن أم حبيبة » . اه. . «العلل» (١٥/ ٢٧٣).

#### السُّهُ وَالْهِ مِنْ وَلِلنَّسِهِ إِنِّيْ



ETA)

لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَاحَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ) (١٠).

أَدْخَلَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً بَيْنَ زَيْنَبَ وَبَيْنَ أُمَّ حَبِيبَةً : أُمَّ سَلَمَةً :

• [٢٠٢٥] أَضِوْ هَنَادُبْنُ السَّرِيُ ، عَنْ عَبْدَة ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِئْتِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أُمُّ سَلَمَة ، عَنْ أُمُّ حَبِيبَة ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لِئْتِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أُمُّ سَلَمَة ، عَنْ أُمُّ حَبِيبَة ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ؟ قَالَ : (فَالَّ نَعْمُ لَلْمَتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ ، وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي . وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي . وَاللَّهِ ؟ قَالَ : (فَالَّتُ دُرُة بِئْتَ قَلْ بَلْغُنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَة بِئْتَ فَالَ : (فَاللَّهِ ، لَوْ لَمْ تَكُنْ أَبِي سَلَمَة ؟ اللَّهِ ، وَاللَّهِ ، وَاللَّهِ ، وَاللَّهِ ، لَوْ لَمْ تَكُنْ وَلِيبَتِي مَاحَلَتْ لِي ؟ إِنَّهَا لَا بُنْهُ أَنِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » . قَالَ : (فَالا تَعْرِضْنَ عَلَيَ وَبِيبَتِي مَاحَلَتْ لِي ؟ إِنَّهَا لَا بُنْهُ أَنِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » . قَالَ : (فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَي وَلِيبَتِي مَاحَلَتْ لِي ؟ إِنَّهَا لَا بُنْهُ أَنِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » . قَالَ : (فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَي وَلِيبَتِي مَاحَلَتْ لِي ؟ إِنَّهَا لَا بُنْهُ أَنِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » . قَالَ : (فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَي بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَحْوَاتِكُنَ وَلَا أَحْوَاتِكُنَ وَلَا أَحْوَاتِكُنَ وَلَا أَحْوَاتِكُنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٥٦٠٣).

<sup>\* [</sup>٥٦٠٥] [التحفة: خ م س ق ١٥٨٧٥] [المجتبئ: ٣٣٠٩]

<sup>\* [</sup>٥٦٠٦] [التحفة: خ م س ق ١٥٨٧٥] [المجتبئ: ٣٣١٢] • أخرجه أبوداود (٢٠٥٦) من طريق زهير عن هشام به .

ورواه سفيان بن عيينة عند البخاري (٥١٠٦)، وأبو أسامة وزهير عند مسلم (١٤٤٩) (١٥) جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، ولم يقولوا فيه : عن أم سلمة .

والحديث ساقه النسائي في «المجتبئ» بالإسناد المذكور هنا ليس فيه أم سلمة .

قال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٧٢): «يرويه هشام بن عروة ، واختلف عنه» ثم ساق الخلاف وقال: «والمحفوظ عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، عن أم حبيبة» . اه. . كذا عنده .

ورواه الزهري عن عروة في «الصحيحين» كما تقدم برقم (٥٦٠٣) ولم يذكر فيه: عن أم سلمة.





## ٤٤ - تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

- [٥٦٠٧] أَضِعْ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَوْأَةُ عَلَىٰ عَمْتِهَا أَوْ عَلَىٰ خَالَتِهَا.
- [٥٦٠٨] أُخبِرُا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ ، وَهُوَ : ابْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ ، وَهُوَ : ابْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيْهُ : ﴿ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا ﴾ .
- [٥٦٠٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِالْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ يُونُسَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَّيْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَيْوَةً يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ أَنْ يُحْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
- [٥٦١٠] أَحْبَرَ فِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةً حَدَّثَهُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةً حَدَّثَهُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ

 <sup>\* [</sup>۱۲۰۷] [التحقة: م س ۱٤۹۹۰] [المجتبئ: ٣٣١٨] • أخرجه مسلم (١٤٠٨).

<sup>\* [</sup>۲۰۰۸] [التحفة: خ م س ۱۳۸۱] [المجتبئ: ۳۳۱۳] • أخرجه البخاري (۵۱۰۹)، ومسلم (۳۳/۱٤۰۸)، وأحمد (۲/ ۶۲۲، ۵۲۵، ۵۱۹، ۵۲۹، ۵۳۲) من طرق عن مالك به .

<sup>\* [</sup>٥٦٠٩] [التحفة: خ م د س ١٤٢٨٨] [المجتبئ: ٣٣١٤] • أخرجه البخاري (٥١١١)، ومسلم (٣٦/١٤٠٨) من طريق يونس بن يزيد، وزاد عن الزهري: فتُرئ خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم بالنسب. لفظ البخاري.

#### اليتُهَوَالْهِ كِبُوعِلْلِشَمَاتِيْ





- الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا .
- [٥٦١١] أَضِرُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَبْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَرْبَع نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ : الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
- [٥٦١٢] أخبى يَحْيَىٰ بْنُ دُرُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ: (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَىٰ خَالَتِهَا».
- [٥٦١٣] أَضِعْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِ قَالَ: (لَا تُنْكَحُ الْمَزأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَىٰ خَالَتِهَا ، .
- \* [٥٦١٠] [التحفة: م س ١٤١٥] [المجتبئ: ٣٣١٥] . تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو عند الطبراني في «الأوسط» (١/ ١١٣) من طريق سعيدبن أبي مريم به.
- ورواه يزيدبن أبي حبيب، فخالف فيه جعفر بن ربيعة في إسناده ومتنه، كما سيأتي بعد هذا. ويحيى بن أيوب الغافقي متكلم في حفظه ، كما في «تهذيب الكمال».
  - وتقدم من أوجه أخرى في «الصحيحين» عن أبي هريرة انظر (٥٦٠٨).
- \* [٥٦١١] [التحفة: م س ١٤١٥] [المجتبئ: ٣٣١٦] أخرجه مسلم (٣٤/١٤٠٨) من طريق
- \* [٥٦١٢] [التحفة: س ١٥٤٣٤] [المجتبئ: ٣٣١٩] . تفرد به النسائي من هذا الوجه عن أبي إسهاعيل القناد، وتابعه عليه هشام الدستوائي، وشيبان عند مسلم (١٤٠٨)، وقد أخطأ بعض الرواة فيه على يحيل بن أبي كثير ، انظر «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٢٠٦) .
- \* [٥٦١٣] [التحفة: س ١٤٥٥] [المجتبئ: ٣٣٢٠] أخرجه مسلم (٣٨/١٤٠٨) بأطول من ذلك .

ت : تطوان





### ٥٥ - تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا

• [3118] أَضِرُ هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ ، عَنْ عَبْدَةً ، هُو : ابْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُبْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَعْنِي : ابْنَ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُبْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَعْنِي : ابْنَ عُبْبَةٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَعْنِي الْمُدْأَةِ وَعَمَّةِ وَسُولَ اللّه عَلَيْهِ يَنْهَى أَنْ يُجَمِّعَ ، وَسَول الله عَلَيْهِ يَنْهَى أَنْ يُجَمِّعَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .

خَالَفَهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ:

• [٥٦١٥] أَضِمْ عَمْرُوبْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِبْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، وَهُوَ : ابْنُ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَشَحِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ (يَسَارٍ) (١) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (يَسَارٍ) (١) ، عَنْ

☀ [١٩٣٠] [التحفة: س ق ٤٠٧٠] • أخرجه ابن ماجه (١٩٣٠)، وأحمد (٦٧/٣) من طريق ابن إسحاق بنحوه. ورواية أحمد مطولة.

قال الكناني في «مصباح الزجاجة» (٢/ ١١١): «هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق وقد عنعنه». اهـ.

قال البخاري: «روى هذا الحديث بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن عبدالملك بن يسار - وهو أخوه - عن أبي هريرة ، ورواه زيد بن أسلم ، عن أبي سعيد مرسلا» . اهـ . انظر «العلل الكبير» (١/ ٤٤٢) .

وغمزه الشافعي بقوله: «ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي على الاعن أبي هريرة» وأقره على ذلك البيهقي فساق من روي عنه هذا الحديث غير أبي هريرة ثم قال: «جميع هذه الروايات ليست من شرط صاحبي «الصحيح» البخاري ومسلم، ومَن قبلها ومن بعدهما من أئمة الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب فقط» . اهـ. «السنن» (٧/ ١٦٦).

(١) في حاشية (م): «روي سيار ولم يصح».

#### السينة الأبنوللسِّائِيّ





أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَىٰ خَالَتِهَا» .

- [٥٦١٦] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرٌ ، (عَنْ) (١) عِيسَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ رَبَاحٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّه عَيْقٍ قَالَ : ﴿ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَىٰ خَالَتِهَا » .
- [٥٦١٧] أَضِرْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ ، هُوَ : ابْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه عَيِّةٍ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا .

#### وَقَفَهُ ابْنُ عَوْنٍ :

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح . . . أدرك الشعبي أبا هريرة ، وسألت محمدًا عن هذا فقال : صحيح ، وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة» . اهـ .

=

<sup>\* [</sup>٥٦١٥] [التحفة: س ١٤١٠٣] [المجتبئ: ٣٣١٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، قال الطبراني في «الأوسط» (٨٦٤١): «لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسئ إلا الليث، ولم يُذْخِلْ بين سليهان بن يسار وأبي هريرة عبدَ الملك بن يسار إلا أيوب بن موسئ. ورواه جماعة عن بكير، عن سليهان، عن أبي هريرة». اهـ.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض عـ» وفي الحاشية: «صوابه: بكربن عيسى». قلت: وهو خطأ من المحشي، بل الصواب ما في (م). وبكر هو ابن عبدالرحمن، وعيسى هو ابن المختار. انظر «التحفة».

<sup>\* [</sup>٥٦١٦] [التحفة: س ١٣٤٨٧] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو عند الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٩٣) من طريق عمروبن الحارث، عن بكير به.

<sup>\* [</sup>٥٦١٧] [التحفة: خت د ت س ١٣٥٣٩] [المجتبئ: ٣٣٢١] • أخرجه أبو داود (٢٠٦٥)، والترمذي (١١٢٦) من طريق داو دبن أبي هند، وفيه زيادة ألفاظ.



• [٥٦١٨] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تُرَوَّجُ ابْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تُرَوَّجُ اللَّهُ الْحَارِثِ ، قَالَ : وَلَا تُرَوَّجُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَ(لَا) (١) الْنَةِ أُخْتِهَا .

خَالَفَهُمَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ:

[٥٦١٩] أَخْبَرَنى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا .

وقد اختلف فيه على داودبن أبي هند، فرواه عنه زهير، ويزيدبن هارون كها رواه المعتمر
 هنا، وخالفهم علي بن مسهر عند مسلم (١٤٠٨) فرواه عنه عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
 ورواه المعتمر عنه عن عكرمة عن أبي هريرة، وذلك في «طبقات أصبهان» (٤/ ٩٥).

واختلف أيضًا فيه على الشعبي، فرواه عنه داود كها تقدم، وخالفه عاصم الأحول عند البخاري (١٠٨٥) فرواه عنه عن جابر، وقال البخاري بعده: «وقال داود وابن عون: عن الشعبي عن أبي هريرة». اه..

وقد أوقفه ابن عون ، وسيشرح ذلك الخلاف النسائي فيها سيأتي ، وقد خطأ بعضهم رواية عاصم ، وصوب رواية داود وابن عون ، انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ١٦٦) .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض» وفي الحاشية: «وابنة» وفوقها: «عــ».

<sup>\* [</sup>٥٦١٨] • علقه البخاري (٥١٠٨) عن ابن عون مقرونًا بداودبن أبي هند، ووصله البيهقي (٧/ ١٦٦) من طريق ابن أبي عدي عن ابن عون به موقوفًا. وقد خالفهم عاصم الأحول، فرواه عن الشعبي عن جابر.

<sup>\* [</sup>٥٦١٩] [التحفة: خ س ٢٣٤٥] [المجتبئ: ٣٣٢٣] • أخرجه البخاري (٥١٠٨)، وأحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٨) من طويق عاصم الأحول به.

وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٤٤٢) من حديث أبي داود، عن شعبة، عن عاصم به. ثم قال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبي عن صحيفة جابر، ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة». اه..

#### 

- [ ٢٠١٠] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبِيٍّ كِتَابَا فِيهِ : عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابَا فِيهِ : عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ قَالَ : ﴿ لَا (يُتُكُحُ ) ( ) الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا » . قَالَ : سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ .
- [٥٦٢١] أَخْبَرَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَوْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَىٰ خَالِتِهَا .

وصحح الدارقطني في كتابه «العلل» (١١/ ١١٩) كلا الوجهين، فقال: «والصحيح: عن داودبن أبي هند، عن الشعبي، عن جابر». وعن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر». وإلى هذا ذهب ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٦١ /١٨).

(١) كذا في (م) بالياء ، والصواب المشهور كما في مصادر الحديث : «تنكح» بالتاء .

\* [٥٦٢٠] [التحفة: خ س ٢٣٤٥] [المجتبئ: ٣٣٢٢] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي (١/ ٢٤٧) عن شعبة به .

وخالفه بقية بن الوليد؛ فرواه عن شعبة ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي عن أبي هريرة ، ذكره الدارقطني في «الأفراد» وقال: «تفرد به جعفر الطيالسي ، عن ابن معين ، عن يزيد بن عبدربه ، عنه» . اهـ. «أطراف الغرائب» (٥/ ٢٢٧) .

\* [٥٦٢١] [التحفة: س ٢٨٧١] [المجتبئ: ٣٣٢٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الدارقطني في «سؤالات الحاكم» (ص ١٧٥) من طريق حجاج به، وفيه قصة في أوله، ثم رواه من هذا الوجه عن أبي الزبير عن طاوس مرسلا، وقال: «وهو الصحيح». اهـ.

ونقل الدارقطني عن ابن زياد النيسابوري أن الصواب عن أبي الزبير عن طاوس مرسلا. انظر «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٨٢٠).

<sup>=</sup> وقال البيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٦٦): «وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله، إلا أنهم يرون أنها خطأ وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبدالله بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة والله أعلم». اه..





### ٤٦ - مَا يَحْرُمُ (مِنَ)(١) الرَّضَاعَةِ

• [٥٦٢٧] أَضِهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : (يَحْرُمُ مِنَ النَّسِ) . الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) .

خَالَفَهُ هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ؛ فَقَالَ : عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَة :

- [٣٦٢٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةً . وَأَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدةً ، عَنْ هِشَام ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَنْ هِشَام ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولَادَةِ ﴾ .
- [٢٦٢٤] أَخْبِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى، يَعْنِي: الْقَطَّانَ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَسَادٍ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «خـ» وفي الحاشية: «بالرضاعة» وفوقها: «ض عــق».

<sup>\* [</sup>٥٦٢٢] [التحفة: م س ١٧٩٠٢] [المجتبئ: ٣٣٢٧] • أخرجه البخاري (٣٦٤٦، ٣١٠٥، ٣١٠٥)، ومسلم (١٤٤٤)، وأحمد (٦/٤٤، ٥١، ١٧٨) من طريق مالك بنحوه ورواية النسائي مختصرة. وسيأتي من وجه آخر عن مالك برقم (٥٦٥٦).

<sup>\* [</sup>٥٦٢٣] [التحفة: س ١٧٩٥٥] [المجتبئ: ٣٣٢٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد أخرجه مسلم (١٤٤٤) من طريق علي بن هاشم عن هشام بن عروة بسنده، ولم يقل فيه: عن أبيه.

وتابعه على ذلك عبدالله بن داود، وأبو أسامة، وحميد بن الأسود، ذكر ذلك الدارقطني ثم حكى فيه الخلاف على عبدالله بن أبي بكر وقال: «والقول في ذلك قول علي بن هاشم ومن تابعه، عن هشام عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة، وكذلك قال مالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق». اهـ. من «العلل» (١٥/ ٦٠).





عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مَا حَرَّمَتُهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ) . وَقَفَهُ الرُّهْرِيُّ :

- [٥٦٢٥] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْجِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْجِمْصِيُّ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي حَمْرَةَ ابْنَ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْجِمْصِيُّ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي حَمْرَة الْخَمْرَةِ مَنَ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي الْجِمْصِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرُّهْرِيُّ : مَاذَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ ، أَنَّ عَائِشَةً كَانَتْ تَقُولُ : حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ .
- [٢٦٦٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَغْدَادِيُّ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفِيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ : قَلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ ؟ قَالَ : (مَنْ هِيَ ؟) قَلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ ؟ قَالَ : (مَنْ هِيَ ؟) قَلْتُ : يِنْتُ حَمْرَةَ . قَالَ : (أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَنَّ اللَّهَ قَلْ عَزَمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَنَّ اللَّهَ قَلْ حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟!) .

عن علي إلا سفيان الثوري، وغيره يقول: عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس». اهـ. من «المسند» (٢/ ١٥٩).

=

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٥٦٢٤] [التحفة: دت س ١٦٣٤٤] [المجتبئ: ٣٣٢٥] • أخرجه أبوداود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، وأحمد (٦/٤٤،٥١) من طريق مالك بنحوه.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه.. وصححه أيضًا ابن حبان (٤٢٢٣)، وقد خالف الزهري في إسناده سليهان بن يسار، فرواه عن عروة عن عائشة موقوفًا.

 <sup>\* [</sup>٥٦٢٥]
 \* تابعه عليه يونس بن يزيد عند البخاري أيضًا (٥١١١).

<sup>\* [</sup>٦٦٢٦] [التحفة: س ١٠١٢] • كذا أخرجه أحمد (١/ ١٣١)، وعبدالرزاق (٧/ ٤٧٥) من طريق الثوري، وتابعه ابن علية عند الترمذي (١١٤٦) كلاهما عن علي بن زيد بإسناده بنحوه . وقال البزار: «وهذا الحديث لانعلم أحدًا قال: عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب،



• [٥٦٢٧] أَخْبُ لَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، هُوَ : ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، هُوَ : ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ عَلِيٌّ فِي ابْنَةِ حَمْزَةً - وَذَكَرَ مِنْ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيِّلِا فِي ابْنَةِ حَمْزَةً - وَذَكَرَ مِنْ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنَةٍ حَمْزَةً - وَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا - فَقَالَ : ﴿إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّه عَيْلِا : ﴿أَوْمَا عَلَى عَلِيلًا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهَ عَلَيْكُ : ﴿أَوْمَا عَلَى مَنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسِ ؟ ) .

لَمْ يَسْمَعُهُ سَعِيدٌ مِنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ:

• [٥٦٢٨] أخبر فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيًّا بَنْ عَلِيًّا قَالَ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيًّا بَنْ عَلِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَنْ عَلِيًّا بَانَةٍ حَمْرَةً - (وَذَكَرَ) (١) مِنْ جَمَالِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيُّةٍ: ﴿إِنَّهَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي ابْنَةِ حَمْرَةً - (وَذَكَرَ) (١) مِنْ جَمَالِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: ﴿إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّصَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟!) (٢).

<sup>=</sup> وذكر الدارقطني الخلاف فيه على علي بن زيد ثم قال: «والصحيح قول الثوري ومن تابعه». اه.. «العلل» (٣/ ٢٢١).

<sup>\* [</sup>١٢٧٥] [التحقة: س ١٦٥٥/٥] • أخرجه أحمد (١/ ٢٧٥) عن عبدالله بن بكر به. وهكذا رواه ابن أبي عروبة ، وخالفه الثوري كها تقدم قبله ، فلم يذكر في إسناده ابن عباس بين سعيد وعلي ، وصححه الدارقطني من رواية الثوري .

وللحديث علة أخرى ذكرها النسائي، وهي أن ابن أبي عروبة لم يسمعه من علي بن زيد، فبينهما رجل.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض عـ». وفي الحاشية: «لابن الأحمر: فذكر».

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>٥٦٢٨] [التحفة: س ٥٦٦٥/أ]

#### البِيُّهُ وَالْكِبِرُولِلْسِّيَائِيُّ





- [ ٢٩٦ ] أَخْبُ إِنْ أَحْمَدُ بْنُ حَفْص بْن عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : (مَا كَانَ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ حَرَامٌ مِنَ الرَّضَاعِ) .
- [ ٥٦٣٠ ] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ حَفْص بْن عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
- [٥٦٣١] أَضِعْ مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ ، قَالَ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبُيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : النَّسَبِ (١).

ت : تطوان

<sup>•</sup> تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وهكذا رواه إبراهيم بن \* [٥٦٢٩] [التحفة: س ٢١٢٤/أ] طههان موصولا، تارة بهذا الإسناد، وتارة عن عبدالأعلى عن سعيدبن جبير عن ابن عباس كما سيأتي بعده .

وخالفه في ذلك إسرائيل بن يونس ، فرواه عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قوله . أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٧/ ٢٩٦).

<sup>\* [</sup>٥٦٣٠] [التحفة: من ٥٥٤٧/أ-س ١١٢٤/أ] . قفرد به النسائي، وهو عند الطبراني في «الكبير» (١٢/ ٣٧) من طريق إبراهيم بن طهمان به.

وقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٩) عن حميد بن عبدالرحمن، عن الحسن عن عبدالأعلى بسنده موقوفًا ، وتابعه على وقفه عن سعيد أبو العلاء .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يورده المزي في «التحفة».

<sup>•</sup> تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد تابع أباالعلاء هلال بن خباب على وقفه عبدًا لأعلى عند ابن أبي شيبة.

وحديث ابن عباس في هذا الباب أصله في «الصحيح» ، فأخرجه البخاري (٢٦٤٥ ، ٢٠١٠) ، ومسلم (١٤٤٧) من طريق قتادة عن جابر بن زيد عنه ، وسوف يأتي برقم (٥٦٣٥) .



• [ ٢٣٢ ] أَخْبُ رُا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى: أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا ، فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ لَهَا: (لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. .

### ٤٧- تَحْرِيمُ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

• [377] أخبر إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ: الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهَ ﷺ ابْنَةُ حَمْزَةً ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » .

قَالَ شُعْبَةُ : هَذَا سَمِعَهُ قَتَادَةُ مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ .

 [٥٦٣٤] أَضِرْ هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ سَعْدِبْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَكَ (تَتَوَّقُ)(١) فِي قُريْشِ وَتَدَعُنَا؟! قَالَ: (وَعِنْدَكُمْ أَحَدٌ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ.

<sup>\* [</sup>٥٦٣٢] [التحفة: خ م س ١٦٣٦٩] [المجتبئ: ٣٣٢٦] • أخرجه البخاري (٢٦٤٤)، ومسلم واللفظ له (١٤٤٥/ ٩). وسيأتي من وجه آخر عن عراك بن مالك برقم (٥٦٥٩).

<sup>\* [</sup>٥٦٣٣] [التحفة: خ م س ق ٥٣٧٨] [المجتبن: ٣٣٣٠] • أخرجه البخاري (٥١٠٠)، ومسلم .(14/1887)

<sup>(</sup>١) تتوق : تَفَعَّل من التَّوْقِ، وهو الشوق إلى الشيء والنزوع إليه، ويُروى : «تنَوّق» بالنون، وهو من التنوّق في الشيء إذا عُمل على استحسان وإعجاب به. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: توق) ، وجاء في «المجتبى» (٣٣٢٩) بالنون.







#### قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ؟ إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».

• [٥٦٣٥] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه قَالَ: ﴿إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

# ٤٨ - الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْحَبَرِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةً

• [٣٦٦] أَخْبَرَنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ ، قَالَ : مَالِكٌ . وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِحَمْسٍ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفِقِ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

\_

ر: الظاهرية

<sup>\* [378] [</sup>التحفة: م س ١٠١٧] [المجتبئ: ٣٣٢٩] • أخرجه مسلم (١٤٤٦)، وأحمد (٨٢/١) من طريق أبي معاوية به بلفظ: «ما لك تَنَوَّقُ» بتاء واحدة ثم نون. قال البزار: «وهذا الحديث قد روي عن علي من غير وجه، وهذا الإسناد صحيح، فاقتصرنا عليه». اهـ.

<sup>\* [</sup>٥٦٣٥] [التحفة: خ م س ق ٥٣٧٨] [المجتبئ: ٣٣٣١] • أخرجه مسلم (١٢/١٤٤٧)، وابن ماجه (١٩٣٨)، وأحمد (١/ ٢٧٥، ٣٣٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة به .

<sup>\* [</sup>٦٣٦٦] [التحفة: م دت س ق ١٧٨٩٧] [المجتبئ: ٣٣٣٢] • أخرجه مسلم (١٤٥٢)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والترمذي (١١٥٠) من طريق مالك به، وصححه ابن حبان (٤٢٢١، ٤٢٢٢).



• [٧٦٣٧] أَخْبُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ وَاسْمُهُ : النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، قَالَا : حَدُّ فَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ ، قَالَا : حَدْثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ ، عَنْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرُوةً بْنَ الزُّبِيرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ أَبُو حُذَيْفَةً بْنُ عُبْبَةً بْنِ رَبِيعَةً تَبَنِّى سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةً ، وَيُقَالُ : أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَى نَزَلَ فِيهِمْ مَا نَزَلَ ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ وَيُقَالُ : أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَى نَزَلَ فِيهِمْ مَا نَزَلَ ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ وَيُقَالُ : أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَى نَزَلَ فِيهِمْ مَا نَزَلَ ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ وَيُقَالُ : أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ أَبِي حُذَيْفَةً . وَيُعْمَلُ اللّهُ عَنْدُ اللّهَ عَنْ اللّهُ فِيهِ مَا قَدْ وَيُعْمَلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ فِيهِ مَا قَدْ أَنْوَلَ اللّهُ فِيهِ مَا قَدْ رَسُولَ اللّه عَيْفٍ ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللّه عَلَيْهَ ، وَلَيْسَ لَنَا إِلّا بَيْتُ وَاحِدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيْفٍ : ﴿ أَرْضِعِيهِ \* فَأَرْضَعَتْهُ حَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ سَالِمٌ يَوْمَئِذٍ رَجُلًا .

<sup>=</sup> وقال ابن عبدالبر: «هذا أصح إسناد لهذا الحديث عن عائشة». اه.. «التمهيد» (٢١٥/١٧). وقد تابع عبدالله بن أبي بكر عليه يحيى بن سعيد عند مسلم (٢٥٤١/ ٢٥) بلفظ: «ثم نزل أيضا خس معلومات».

وقال النووي في «شرح مسلم» (٢٩/١٠): «معنى قولها: فتوفي رسول الله ﷺ وهن مما يقرأ من القرآن أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا، حتى إنه ﷺ توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنًا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى ...».

<sup>(</sup>١) فضل : أي متبذلة في ثياب مهنتي . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : فضل) .

<sup>\* [</sup>٥٦٣٧] [التحفة: س ١٦٤٢١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهو حديث اختلف فيه على الزهري اختلافًا كثيرًا؛ فرواه عنه جعفر بن ربيعة هكذا، وتابعه عليه ابن جريج عند أحمد (٦/ ٢٠١)، وعبدالرزاق (٧/ ٤٦١) مطولا، ومعمر عند ابن حبان (١٠/ ٢٧).

وخالفهم خالدبن مسافر ؛ فرواه عن الزهري ، عن عروة وعمرة ، أخرجه الحاكم (٢/ ١٦٣) وصححه على شرط البخاري .





• [٥٦٣٨] أَضِرْ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتُ وَالْمَصَّتَانِ » .
قَالَ : ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْمُصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ » .

= وخالف الجميع مالك؛ فرواه عنه، عن عروة مرسلا «الموطأ» (١٢٨٨)، وقد اختلف فيه على مالك في وصله وإرساله.

ونقل الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٣٤) عن الذهلي بعد عرض الخلاف قوله: «هذه الروايات كلها عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة». اهـ.

وبإسناد الزهري أخرجه البخاري (٤٠٠٠) من طريق عقيل ، و (٥٠٨٨) من طريق شعيب عنه بهذا الإسناد في قصة التبني ، ومجيء سهلة للرسول ﷺ ، لكنه لم يذكر قصة الرضاع . وقال : فذكر الحديث . وقد تقدم برقم (٥٥٢٤) ، (٥٥٢٦) .

وقصة الرضاع أخرجها مسلم (١٤٥٣) من غير هذا الطريق كما سيأتي في باب رضاع الكبير برقم (٥٦٦٠). وانظر: «التمهيد» (٨/ ٢٤٩– ٢٥٥)، و«علل الدارقطني» (١٥/ ٣٣).

\* [٥٦٣٨] [التحفة: س ١٦٢٣٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن شعبة ، وقد اختلف عليه فيه ؟
 فرواه عنه نصر بن حماد ، فرواه عنه عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبدالله بن الزبير ، عن عائشة .

وخالفه أصحاب شعبة فرووه عنه ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، لم يذكروا فيه : ابن الزبير ، وخالف شعبة في ذلك ابنُ علية والمعتمر بن سليهان عند مسلم (١٤٥٠) فيه : ابن الزبير . كما سيأتي بعده . (١٧) ، والترمذي (١١٥٠) ، وأبو داود (٢٠٦٣) فزادوا عبدالله بن الزبير . كما سيأتي بعده . قال البخاري : «الصحيح : عن ابن الزبير ، عن عائشة» . اهـ . «العلل الكبير» (١/٤٥٤) . وكذا قال الترمذي عقب حديث (١١٥٠) .

وخالفهم أيضًا ابن أبي عروبة ؛ فرواه عن أيوب ، عن ابن الزبير ، عن النبي ﷺ ، لم يذكر فيه عائشة . انظر «علل الدارقطني» (١٥/ ٧) ، (٤/ ٢٢٥ ، ٢٢٦) .

ورواه حمادبن زيد عن أيوب، واختلف عنه؛ فرواه القواريري، عنه عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير قوله، ورواه سليهان بن حرب عن حماد فرفعه، رواهما ابن الجعد في «المسند» (١/ ١٨٥).





- [٥٦٣٩] أَخْبِ رَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ دَلُّويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي : ابْنَ كَيْسَانَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ النَّهِ عَلَيْكُ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ عَلْهُ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ النَّهِ عَلَيْكُونُ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلْهِ مُلْكُونَةً ، عَنْ عَائِشَة ، وَالْمُعْتَقُونُ ، وَهُمْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْكُ ، وَلَا الْعَقْلَةُ وَالْمُ عَلَيْكُ الْمُعْتَلِقُ الْعُرْبُولُ الْعُرْبُولُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُلْمُ الْ
- [٥٦٤٠] أَخْبَرَفَى يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مِسْفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، وَاسْمُهُ : صَالِحٌ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ خَالَتِهِ عَائِشَةً ، أَنَهَا قَالَتْ : إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ سَبْعُ مَنْ الرَّضَاعِ سَبْعُ رَضَعَاتٍ . وَضَعَاتٍ .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَجْمِن : رَوَاهُ خَالِدٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ مُسَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً . وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ .

<sup>\* [</sup>٥٦٣٩] [التحفة: م دت س ق ١٦١٨٩] [المجتبئ: ٣٣٣٥] • أخرجه مسلم (١٧/١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣) من طريق ابن علية، وتابعه عليه المعتمر بن سليمان عند مسلم في نفس الموضع والترمذي (١١٥٠).

<sup>\* [</sup>٥٦٤٠] [التحفة: م دت س ق ١٦١٨٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وعزاه الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٤٦) لابن أبي خيثمة عن عبدالله بن الزبير عنها ، وقال : «إسناد صحيح» . اه. ولكن قال ابن عبدالبر : «والصحيح عنها : خمس رضعات» . اه. . «التمهيد» (٨/ ٢٦٤) . وقال في «التمهيد» (٨/ ٢٦٤) : «وقد روى عنها عشر وسبع ولا يصح» . اه. .

وقال في موضع آخر: «اختلف على قتادة في هذا الحديث، فيها ذكر أحمد بن زهير وغيره، وهي - عندي - أحاديث جمعها صالح بن أبي مريم، ليس فيها اختلاف، والأحاديث عن عائشة في هذا مضطربة، ويستحيل أن تكون السبع منسوخة عندها بخمس، ثم تفتي بالسبع، ولا تقوم بها نقل عن عائشة في هذا الحديث حجة. وأما من جهة الإسناد، فحديث مالك أثبت عند أهل العلم بالحديث من حديث صالح أبي الخليل؛ لأن نقلته كلهم أئمة علماء جلة». اهد. انظر «التمهيد» بالمحديث من حديث هال ابن حزم في «المحلى» (١٠/١٠).





- [٥٦٤١] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً وَأَيُّوبَ ، عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهَ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: ﴿ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَافَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ (١) - وَقَالَ قَتَادَةً : الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ) .
- [٥٦٤٢] أُخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ ﴿ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَغْصَعَةً قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: (لًا) .

قَالَ أَبُو عَلِيرَهُمْن : رَوَاهُ عُزْوَةُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةً :

 [٥٦٤٣] أَخْبَرِنى شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ هِشَام ، وَهُوَ: ابْنُ عُزْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) **الإملاجتان :** ث . إملاجة ، وهي : المرة من الإملاج وهو الإرضاع . (انظر : طلبة الطلبة ص٤٩) .

<sup>\* [</sup>٥٦٤١] [التحفة: م س ق ١٨٠٥١] [المجتبئ: ٣٣٣٣] . تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه مسلم (١٤٥١/ ٢٠)، وابن ماجه (١٩٤٠) من طريق سعيدبن أبي عروبة عن قتادة وحده . وأخرجه مسلم (١٨/١٤١٥) ، كذلك وأحمد (٦/ ٣٣٩) من طريق أيوب وحده .

<sup>[ 1/</sup>V · ] û

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء كلام النسائي في هذا الموضع ، ولا تظهر مناسبة ذكره بعد حديث أم الفضل ، فالله أعلم . \* [۱۲۹۳] [التحفة: مس ق ۱۵۰۵۱] • أخرجه مسلم (۱۹/۱٤٥۱) من طريق معاذبن هشام به .



#### قَالَ : ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ٩ .

• [378] أَخْبَرَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةً بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَةُ وَالْمَصَّتَانِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَةُ وَالْمَصَّتَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَل

\* [١٤٣٥] [التحفة: س ٥٢٨١] [المجتبئ: ٣٣٣٤] • أخرجه أحمد (٤/٤) عن يحيى بن سعيد،
 و تابعه عليه عنده (٤/٥) وكيع، وعبدة بن سليمان عند ابن حبان (٤٢٢٥).

وخالفهم محمد بن دينار الطاحي ؛ فرواه عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الزبير ، عن الزبير ، كما سيأتي بعده . وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على هشام بن عروة ذكر ذلك الدارقطني في «علله» (٤/ ٢٢٥ ، ٢٢٦) . وقال : «والمحفوظ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن الزبير» . اهـ . وسيأتي من وجه آخر عن هشام بنحوه برقم (٥٦٥٢) .

\* [3788] [التحفة: س ٣٦٣١] • تفرد به النسائي، وأخرجه البزار (٣/ ١٨٢)، وأبويعلى (٢/ ٤٦) من طريق محمد بن دينار به، وقال البزار: «وهذا الحديث قد روي عن ابن الزبير من وجوه، ولا نعلم أحدًا رواه عن ابن الزبير عن الزبير، إلا محمد بن دينار عن هشام». اهـ.

وقال أيضًا: «وهذا الحديث رواه الحفاظ عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزبير، ورواه الزهري عن عن عروة، عن عائشة وابن الزبير، ورواه رجل ليس بالحافظ يقال له: محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن أبيه». اهد. «مسند البزار» (٦/ ١٣٩، ١٤٠). وقال الترمذي: «وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة». اهد.

وقال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٢٢٥): «تفرد به محمدبن دينار الطاحي... ووهم فيه». اهـ.

وأنكر حديثه الإمام أحمد كما في «ضعفاء العقيلي» (٤/ ٦٤)، وخطًا روايته البخاري كما في «العلل الكبير» (١/ ٤٥٤).





- [٥٦٤٥] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً وَابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .
- [717] أَخْبِى عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَالَ : عَائِشَةً قَالَتْ : لَيْسَ بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاء .

خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (١):

• [٥٦٤٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، وَهُوَ : ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْرَّبَيْرِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يَنَا اللَّهُ يَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ » .

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٥٦٤٥] • تفرد به النسائي، وقد ذكره الدارقطني في «العلل» (٤/ ٢٢٥ ، ٢٢٦) في أوجه الخلاف فيه على هشام بن عروة ، وسيأتي برقم (٥٦٥٢) من طريق عبيدالله بن عمر العمري عن هشام به من غير ذكر عائشة .

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء كلام النسائي في هذا الموضع، ومخالفة محمدبن إسحاق لما قبله لاتستقيم، وإنها خالف ابنُ إسحاق من رواه عن هشام بن عروة كيحيى بن سعيد القطان - كها سبق برقم (٥٦٤٣) - وعبيدالله بن عمر العمري - كها سيأتي برقم (٥٦٥٣).

 <sup>\* [</sup>٦٤٦٥] • تفرد به النسائي ، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في «المحلي» (١١/١٠) ، وأخرجه الدارقطني (١١/١٠) من طريق عبدالصمد به .

واختلف في رفعه ووقفه على مكحول كما ذكر الدارقطني في «العلل» وقال: «والمحفوظ عن مكحول وقفه». اهـ.

<sup>\* [</sup>٥٦٤٧] [التحفة: س ١٢٢٣٨] • تفرد به النسائي سندًا ومتنًا، وقد رواه ابن إسحاق، =



- [ ٢٤٨٥] أَحْنَبَرَ فَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَةُ وَالْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَةُ وَالْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَةُ وَالْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ » .
- [٥٦٤٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ : إِنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ : عَنِ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَب : إِنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ أَنَ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ : يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ . وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : أَنَّ أَبَا الشَّعْتَاءِ الْمُحَارِبِيَّ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ . وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : أَنَّ أَبَا الشَّعْتَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدِّمُ الْخَطْفَةُ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ : (لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَةُ وَاللّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ : (لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَةُ وَاللّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ : (لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَةُ وَاللّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ : (لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَقَانِ) .

<sup>=</sup> وخالف فيه ابن عيينة ، فرواه عن هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبي هريرة قوله ، ولم يذكر فيه عبدالله بن الزبير ، رواه الشافعي في «المسند» (١/ ٣٠٧) قال البيهقي : «وكذلك رواه الزهري عن عروة عن الحجاج عن أبي هريرة موقوفًا» . اهـ . «السنن» (٧/ ٤٥٦) .

وتابعهم عليه ابن جريج ومعمر عند عبدالرزاق (٧/ ٤٦٦)، وعبدة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٠) ولم يذكر فيه الحجاج الأسلمي. قال ابن عبدالبر: «وقفه أصح». اه.. «التمهيد» (٨/ ٢٦٧).

وقال ابن المديني: «وحديث ابن إسحاق عندهم خطأ، أدخل حديثًا في حديث». اهـ. «العلل» (ص ٨٢)، وانظر «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٧٢).

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٦٥٣).

<sup>\* [</sup>٥٦٤٨] [التحفة: س ٥٦٤٨]

<sup>\* [</sup>٥٦٤٩] [المجتبئ: ٣٣٣٦] ● تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/٥١)، والبيهقي (٧/٤٥) من طريق سعيدبن أبي عروبة، ورواية الطبراني ليس فيها ذكر علي، وابن مسعود.





### ٤٩ - الرَّضَاعَةُ بَعْدَ الْفِطَامِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ

- [٥٦٥٠] أَضِعْ هَنَّا دُبْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، عَنْ أَشْعَثَ بْن أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : ﴿ انْظُونَ إِخْوَتَكُنَّ -وَقَالَ مَرَّةً أَخْرَىٰ: انْظُونَ مَنْ إِخْوَتُكُنَّ - مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ) .
- [٥٦٥١] أَضِرْا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةً، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاع إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءَ فِي الثَّدْي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ (١).

حہ: حمزۃ بجار اللَّه

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد». اهـ. وخالفه حجاج عند ابن أبي شيبة (٣/ ٥٤٨) فرواه عن قتادة ، فذكر كتابه لإبراهيم ، ولم يذكر شريحًا ولاعائشة .

<sup>\* [</sup>٥٦٥٠] [التحفة: خ م د س ق ١٧٦٥٨] [المجتبئ: ٣٣٣٧] . أخرجه البخاري (٢٦٤٧، ۱۰۲٥)، ومسلم (٥١٥١/ ٣٢).

<sup>(</sup>١) كذا ثبت هذا الحديث في النسخة (م) عندنا ، ولم يعزه المزي إلى النسائي ، وقال ابن حجر في «النكت الظراف» (١٣/ ٦٠) : «أورده ابن حزم في «المحلي» من طريق أحمد بن شعيب – وهو النسائي - وجرئ عبدالحق ومن تبعه على ظاهر ذلك، فنسبوه لتخريج النسائي، ولم أره في «الصغرى» ولا في «الكبرى»، وأظنه في حديث قتيبة عن أبي عوانة، فهو مفرد في جزء، وهو من رواية النسائي عن قتيبة . فيجوز أن يكون ابن حزم نقله من حديث قتيبة ، وقد ذكره شيخ شيوخنا القطب الحلبي في «القدح المعلى» الذي يتبع فيه أوهام ابن حزم ، وقال: «لم يذكره ابن عساكر ولا المزى في «الأطراف»».





- [ ٢٥ ٢ ٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : صَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ (أَبِي هُرَيْرَةَ) (١) أَنَّهُ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (٢) .
- [٥٦٥٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : الرُّبَيْرِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : الرُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّضَاع الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ اللَّبَنُ ) (٣) .

 <sup>★ [</sup>١٥٦٥] [التحفة: ت ١٨٢٨٥] • أخرجه الترمذي (١١٥٢) عن قتيبة بنحوه. وقال الترمذي:
 «حسن صحيح». اهـ.

وصححه أيضًا ابن حبان (٤٢٢٤) ، وقال الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٢٨٩) : «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا أبو عوانة ، تفرد به أبو كامل» . اه. .

ورواه وهيب عند ابن راهويه في «المسند» (١/ ١١٩ ، ١٧٥) فخالف فيه أباعوانة ، فأوقفه على أم سلمة .

وأعله ابن حزم بالانقطاع بين فاطمة وأم سلمة ، انظر «المحلي» (١٠١).

<sup>(</sup>١) غير واضحة في (م)، وهي النسخة الوحيدة لدينا لكتاب «النكاح»، والمثبت موافق لما في «التحفة»، وانظر «المصنف» لابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي ، وقد تقدم برقم (٥٦٤٥) من طريق أبي معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة وابن الزبير ، وقد سبق من وجه آخر عن أبي هريرة برقم (٥٦٤٧) .

<sup>\* [</sup>٢٥٦٧] [التحفة: س ١٤١٦]

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٥٦٤٧).

<sup>\* [</sup>٥٦٥٣] [التحفة: س ١٢٢٣٨]





### • ٥- لَبَنُ الْفَحْلِ

- [308] أَضِرُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي الرُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي أَفْلَحُ بَعْدَمَا نَرُلَ الْحِجَابُ ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْأَذْنِي أَفْلَا فَا اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي لَكُ وَلِمَ عُرْفِعْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . قَالَ : الْمُدْنِي لَهُ تُرِبَتْ يَمِينُكِ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ .
- [٥٦٥٥] أَضِلُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةً، أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي أَبُو الْجَعْدِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَرَدَدْتُهُ قَالَ: وَقَالَ هِشَامٌ: هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ -

وخالفهم أبو معاوية عند مسلم (٧/١٤٤٥ م) فرواه عن هشام وقال فيه: «أبو القعيس» وهي تؤيد قول ابن جريج عن هشام في حديث الباب، ولكن المشهور عن هشام: أفلح أخو أبي القعيس، قاله الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٥٠).

ت: تطوان

<sup>★ [3070] [</sup>التحفة: م س ق ١٦٤٤٣ - س ق ١٦٩٢٦] [المجتبئ: ٣٣٤٢] • أخرجه مسلم
(٥٦٥٤/٤) من طريق ابن عيينة عن الزهري فقط ، ووقع عند أحمد (٣٨/٦) من هذا الوجه
بمثل رواية النسائي.

وقد أخرجه البخاري (٥١٠٣)، ومسلم (٣/١٤٤٥) من طريق مالك عن الزهري بسنده، ولم يقل فيه : «إنها أرضعتني المرأة . . . » إلخ ، وقال فيه : «أفلح أخا أبي القعيس» .

وكذلك قال يونس ومعمر عند مسلم (١٤٤٥/ ٥،٦)، وشعيب وعقيل عند البخاري (٤٧٩٦ ، ٦١٥٦)، وخالفهم ابن عيينة عند مسلم (١٤٤٥/ ٤) فقال فيه : «أفلح بن أبي القعيس» .

ورواه مالك وابن نمير عند مسلم (٣) (٧)، والترمذي (١١٤٨) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: «جاء عمي» ولم يسمه، وسياه سفيان عنه عند أبي داود (٢٠٥٧) بمثل قول مالك ومن تابعه.





فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ الْثَلَنِي لَهُ ﴾ .

- [٢٥٢٥] (أَخْبَرِنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ) ('')، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اللَّهِ بَيْتِ عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ أُرَاهُ فُلَانًا ﴾ لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أُرَاهُ فُلَانًا ﴾ لِعَمِّ حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقُلْتُ : يَارَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا لَوْ كَانَ الله عَلَيْ ؟ قَالَ : رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ مَا لَالله عَلَيْ الرَّرَاءُ فَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل
- [٧٦٥٧] أَضِرْ عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُ عَلَى عَائِشَة بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، قَلْ أَخِا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَة بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَلْ أَخِي اللّهَ عَلَى عَائِشَة بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَلْكُ : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي

<sup>※ [</sup>٥٦٥٥] [التحفة: م س ١٦٣٧٥] [المجتبئ: ٣٣٣٩] • أخرجه مسلم (١٤٤٥ / ٨) من طريق عبدالرزاق، وقال فيه: «قال لي هشام: إنها هو أبو القعيس»، ورواه روح عن ابن جريج عند أحمد (٦/ ٢٠١) وقال فيه: «أبو الجعيد».

قال الخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص ١٦): «والصواب أنه أخو أبي القعيس، كما قال الزهري عن عروة... وأفلح أخو أبي القعيس يكنئ أبا الجعد». اهـ.

وتابعه عليه النووي في «شرح مسلم» (١٠/١٠)، والحافظ في «الفتح» (٩/ ١٥٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الخطية (م) لكتاب النكاح من رواية هارون ، عن مالك مباشرة ، وفي «التحفة» و«المجتبئ» بزيادة : «معن» بينهما ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٥٦٢٢)، (٣٦٢٥).

<sup>\* [</sup>٥٦٥٦] [التحفة: خ م س ١٧٩٠٠] [المجتبى: ٣٣٣٨]

#### السُّهُ الْهُ بِرَىٰ لِلنِّسَائِيُّ





الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . قَالَ : ﴿إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ (١) عَلَيْكِ ،

- [٢٥٦٥] أَخْبَرِنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَ، وَهُو عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَ أَنْ الْذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (الْذَنِي لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُكِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نَوْلَ الْحِجَابُ.

<sup>(</sup>١) فليلج: فليدخل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ولج).

<sup>\* [</sup>٥٦٥٧] [التحفة: س ١٧٣٤٨] [المجتبئ: ٣٣٤٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد تقدم من غير وجه عن عروة، وقد ذكر الدارقطني في «العلل» (٦٦/١٥) أنه رواه هشام بن عروة واختلف عنه، فرواه عبدالوارث، عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن عروة، عن عائشة. كذا قال.

<sup>\* [</sup>٥٦٥٨] [التحفة: خ م س ١٦٥٩٧] [المجتبئ: ٣٣٤١]

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وكتب في الحاشية : «كذا وقع بغير أنَّ».

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٥٦٣٢) وانظر «علل الدارقطني» (١٥/ ٥٩ ، ٦٠).

<sup>\* [</sup>٥٦٥٩] [التحفة: خ م س ١٦٣٦٩] [المجتبع: ٣٣٤٣]





### ٥١ - رَضَاعُ الْكَبِيرِ

• [١٦٦٠] أَضِرُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُيَئِنَة ، قَالَ : سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : يَعْنِي : ابْنَ عُيئِنَة ، قَالَ : سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَرِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَتْ : إِنِّي أَرَىٰ مِنَ وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَة مِنْ دُخُولِ سَالِم عَلَيَّ . قَالَ : (فَأَرْضِعِيهِ) . قَالَتْ : كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ؟! فَالَ : (أَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ؟!) ، ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَارَأَيْتُ فِي وَجُهِ أَبِي حُذَيْفَة بَعْدُ شَيْنًا أَكْرَهُهُ .

خَالَفَهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ فَأَرْسَلَ الْحَدِيثَ:

\* [٥٦٦٠] [التحفة: م س ق ١٧٤٨٤] [المجتبئ: ٣٣٤٥] • هكذا رواه ابن عيينة عند مسلم (١٤٥٣)
 \* (٢٦) ، وخالفه الثوري - كما سيأتي بعده - عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه مرسلا .

ورواه موصولا عن القاسم: ابنُ أي مليكة عند مسلم (١٤٥٣) (٢٧)، وربيعة بن أبي عبدالرحمن عند أبي عوانة (٣/ ١٢١) وقال في آخره: وكانت رخصة لسالم.

ورواه حمادبن سلمة ، عن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن سهلة ، أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦/ ١٤٤).

ولم يبين القاسم سماعه من سهلة ، والظاهر أنه لم يدركها فضلا عن أن يكون سمع منها ، فقد وقع عند أحمد (٢٠١/٦) من طريق ابن أبي مليكة عنه عن عائشة ، وفي آخره : ثم لقيت القاسم فقلت له : حدثتني حديثا ماحدثته بعد . قال : ما هو؟ فأخبرته ، قال : فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه . ولو كان سمعه من سهلة لكان أولى له أن يسنده عنها بعلو ، وإنها قال : أخبرتنيه عائشة . والله أعلم .

قال ابن عبدالبر: «الصحيح من حديث القاسم أنه عن عائشة لاعن سهلة - كما قال ابن عيينة ، لا كما قال حماد بن سلمة» . اه.

#### السُّهُ وَالْهِ بِرَوْلِلْسِّيافِيِّ





- [٥٦٦١] أُخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي: الثَّوْرِيَّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لسَهْلَةَ: ﴿ أَرْضِعِيهِ ﴾ . قَالَتْ : إِنَّهُ رَجُلٌ . . . فَسَاقَ الْحَدِيثَ (١) .
- [٥٦٦٢] أَضِعْ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ ، وَعَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ. قَالَ: ﴿ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ مِذَلِكَ ﴾ . فَمَكَثْتُ حَوْلًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ ، فَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ : حَدِّثْ بِهِ وَلَا تَهَابُهُ.
- [٥٦٦٣] أَخْبِ رُا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، وَهُو : ابْنُ يَزِيدَ وَمَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ قَالَ : أَبَىٰ سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ. وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ، مَا نَرَىٰ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ سَهْلَةً بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّه

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه مرسلا.

<sup>\* [</sup> ١٩٢٠٨] [التحفة: س ١٩٢٠٨]

<sup>\* [</sup>٦٦٦٧] [التحفة: م س ١٧٤٦٤] [المجتبل: ٣٣٤٧] • أخرجه مسلم (١٤٥٣)، وأحمد (٢٠١/٦) من طريق ابن جريج بنحوه.

وتابع ابنَ جريج عليه أيوب عند مسلم (١٤٥٣/ ٢٧)، وابن راهويه (٢/ ٣٨٧)، وتابع ابن أبي مليكة عُبيدُاللَّه بن أبي زياد القداح، ويحييل بن سعيد، وربيعة بن أبي عبدالرحمن جميعا عند الطيراني في «الكبير» (٧/ ٦٠).



لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَآنَا.

#### خَالَفَهُمَا عُقَيْلٌ:

• [٥٦٦٤] أَضِوْ عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَنْ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوعُ بَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْ جَدِّي، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوعُ بَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْلِهُ وَمُعَةً، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْلِهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدُ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، كَانَتْ تَقُولُ: أَبَىٰ سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدُ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينًا وَقُلْنَ لِعَائِشَةً: وَاللَّهِ، مَا نَرَى هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً رَخَصَهَا رَسُولُ اللَّه عَلِيهٍ لِسَالِم خَاصَةً، فَمَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدُ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينًا.

<sup>\* [</sup>٦٦٦٣] [التحفة: د س ١٨٣٧٧] [المجتبئ: ٣٣٤٩] • هكذا رواه يحيى بن يحيى ، عن مالك (١٢٨) ، وأبو مصعب الزهراني (٢/ ١٠) ، والشيباني (٢٢٧) ، والشافعي في «المسند» (ص (٣٠٧) ، وصححه ابن حبان (٤٢١٥) من هذا الوجه .

وخالفهم عبدالرزاق في «المصنف» (٧/ ٤٥٩) فرواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.

وقد اختلف فيه أيضا عن يونس ، فرواه عنه ابن وهب كها هنا ، وخالفه عنبسة عند أبي داود (٢٠٦١) ، فرواه عن يونس بمثل رواية عبدالرزاق .

ورواه عنه ابن المبارك فقال فيه: عن عروة وابن عبدالله بن ربيعة عن عائشة. كذا في «الاستذكار» (۲۷۱/۱۸). وخالفه عقيل عن الزهري كها سيشرح النسائي بعد هذا.

<sup>\* [</sup>٥٦٦٤] [التحفة: م س ق ١٨٢٧٤] [المجتبئ: ٣٣٥٠] • أخرجه مسلم (٣١/١٤٥٤) عن عبدالملك ابن شعيب بسنده ، وتابع شعيب بن الليث عليه حجاج الأعور عند أحمد (٦/ ٣١٢).

وخالف الليث فيه ابن طيعة عند ابن ماجه (١٩٤٧) فرواه عن يزيدبن أبي حبيب وعقيل عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبدالله ، عن زينب بنت أبي سلمة مرسلا ، لم يذكر فيه أم سلمة . ولقد رواه معمر عند ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٨٧) عن الزهري بمثل رواية الليث ، ولكنه من طريق الواقدي .

#### السُّنَوَالْكِيرُولِلسِّيَاتِيُّ



- [٥٦٦٥] أخبر لل يُونُسُ بن عُبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدَبْنَ نَافِع يَقُولُ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّكِ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَرَىٰ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْ دُخُولِ سَالِم عَلَىً. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: ﴿ أَرْضِعِيهِ ۗ قُلْتُ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ . فَقَالَ : ﴿أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةٌ ﴾ . قَالَتْ : وَاللَّه مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةً .
- [٥٦٦٦] أَخْبُرُا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْوَزِيرِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَىٰ وَرَبِيعَةً، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ سَهْلَة - امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةً - أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَة حَتَّىٰ تَذْهَبَ غَيْرَهُ أَبِي حُذَيْفَةً ، فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ . قَالَ رَبِيعَةُ: فكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِم .

حـ: حمزة بجار اللَّه

وقد اختلف فيه عن زينب أيضا فرواه ابنها عنها كما مضى ، ورواه حميدبن نافع عنها عن عائشة كما سيأتي بيانه بعد هذا .

<sup>\* [</sup>٥٦٦٥] [التحفة: م س ١٧٨٤] [المجتبئ: ٣٣٤٤] • أخرجه مسلم (١٤٥٣) من طريق ابن وهب، وزاد في أوله: سمعت أم سلمة زوج النبي ﷺ تقول لعائشة: واللَّه ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة ، فقالت : لم؟ فذكرته . وقد رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن حميد بن نافع عند مسلم (١٤٥٣) (٢٩) ، وأحمد (٦/ ١٧٤) بنحوه .

<sup>\* [3777] [</sup>التحفة: س ١٧٤٥] [المجتبئ: ٣٣٤٦] . تفرد به النسائي من هذا الوجه عن القاسم، وهو عند أبي عوانة في «صحيحه» (٣/ ١٢١) من طريق ابن وهب، وقد صححه ابن حبان (٤٢١٣) من هذا الوجه.



• [٥٦٦٧] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِالْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَىٰ أَبِي حُلَيْفَةً كَانَ مَعَ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَىٰ أَبِي حُلَيْفَةً كَانَ مَعَ أَبِي حُلَيْفَةً وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتِ ابْنَةُ أَبِي سَهْلِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا بَلَغَ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُ فِي نَفْسِ قَدْ بَلَغَ مَا بَلَغَ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُ فِي نَفْسِ أَبِي حُدَيْفَةً مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ . فَأَرْضَعْتُهُ فَلَا النَّبِي عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ . فَقَالَ النَّ عَلَى الْوَقَالُ النَّهِ عَلَيْهُ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّهِ عَلَى عَلَى الْفَالُ اللَّهُ عَلَى الْفُولُ اللَّهُ عَلَى الْفَالُولُ الْفَالُ اللَّهُ عَلَى الْفَالُ اللَّهِ عَلَى الْفَالُ اللَّهِ عَلَى الْفَالُ اللَّهُ عَلَى الْفُولُ الْفَالُ الْتَالِعُ عَلَى الْفَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

### ٥٢ - حَقُّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتُهِ

• [٢٦٨٥] أَضِوْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ (١٠)؟ قَالَ: الْغُرَّةُ (٢٠): عَبْدُ أَوْ أَمَةً، .

خَالَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ:

<sup>\* [</sup>٥٦٦٧] [التحقة: م س ١٧٤٦٤] [المجتبئ: ٣٣٤٨] • أخرجه مسلم (٢٧/١٤٥٣) من طريق عبدالوهاب به.

<sup>(</sup>۱) مدمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا؟ وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوئ أجرتها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذمم).

<sup>(</sup>٢) غرة: الغرة: العبد أو الأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عُشُر الدية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غرر).

 <sup>★ [</sup>٥٦٦٨] [التحفة: دت س ٣٢٩٥] [المجتبئ: ٣٣٥٤] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٠) من طريق
 يحيئ بن سعيد، وتابعه عليه أبو معاوية، وابن إدريس عند أبي داود (٢٠٦٤)، وحاتم بن =



• [٢٦٦٩] أَضِرُ إِسْحَاقَ بُنْ مَنْصُورِ الْكَوْسَجُ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : (غُرَّةُ : عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ ) .

### ٥٣- الشَّهَادَةُ فِي الرَّضَاع

• [٧٦٠ ] أَخْبِ رَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَّةً ، عَنْ عُلْبَةً بْنِ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ - قَالَ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةً وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ - قَالَ :

#### \* [٥٦٦٩] [التحفة: دت س ٣٢٩٥]

وقال ابن عبدالبر: «رواه عنه عروة بن الزبير، ولم يسمعه منه عروة؛ لأنه أدخل بينه وبينه فيه ابنه الحجاج بن الحجاج». اه. «الاستيعاب» (١/ ٣٢٨). وصواب الرواية ما تقدم في الحديث السابق. وانظر في ذلك: «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٧١)، و«علل ابن المديني» (ص ٨٧، ٨٣)، و«علل الدارقطني» (١٥/ ٥٩)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٨٧).

<sup>=</sup> إسهاعيل عند الترمذي (١١٥٣)، وعبدة عند الدارمي (٢٢٥٤)، وعمروبن الحارث، وأبو معاوية عند ابن حبان (٤٢٣٠، ٤٢٣١)، وغيرهم عن هشام بن عروة بسنده.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . اه. .

ورواه ابن عيينة عن هشام به إلا أنه قال: الحجاج بن أبي الحجاج ، عن أبيه .

قال الترمذي: «وحديث ابن عيينة غير محفوظ». اه.. وقال البخاري: «من قال: الحجاج بن أبي الحجاج فهو خطأ». اه.. «العلل الكبير» (١/ ٤٥٦)، وإسناد ابن عيينة عند الحميدي (٢/ ٣٨٧) على الصواب.

وخالفهم أيضا الثوري ، فرواه - كما سيأتي بعد هذا - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج الأسلمي ، ولم يذكر ابنه .



تَرَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَرَوَّجْتُ النَّبِيِّ فَأَحْبُرْتُهُ فَقُلْتُ : إِنِّي تَرَوَّجْتُ فَلَانَةَ فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ . قَالَ : اللهَ الرَّضَعَتُكُمَا ؟ وَعُهَا عَنْكَ » . الله الرَّضَعَتُكُمَا ؟ وَعُهَا عَنْكَ » .

#### ٤٥- الْغِيلَةُ (١)

- [٢٧٢٥] أَضِرُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ لَيَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً، أَنْ أَنْهَى (جُدَامَةً) (٢) بِنْتَ وَهْبٍ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَىٰ ذَكُرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ تَصْنَعُهُ وَقَالَ إِسْحَاقُ: يَصْنَعُونَهُ عَنِ الْغِيلَةِ حَتَىٰ ذَكُرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ تَصْنَعُهُ وَقَالَ إِسْحَاقُ: يَصْنَعُونَهُ فَلَا يَضُدُّ أَوْلَادَهُمْ، .
- [٢٧٢٥] أَضِرْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ،

<sup>\* [</sup>٥٦٧٠] [التحفة: خ دت س ٩٩٠٥] [المجتبئ: ٣٣٥٥] • أخرجه البخاري (٥١٠٥). ورواه البخاري (٢٦٥٩) من طريق ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث ، وليس فيه عبيد بن أبي مريم .

والحديث يأتي من وجه آخر عن ابن علية برقم (٦١٩٩)، ومن وجه آخر عن ابن أبي مليكة برقم (٦٠٢٣) (٦١٩٧) (٦١٩٨) .

<sup>(</sup>١) الغيلة: مجامعة المرأة وهي تُرضع . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٦/١٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٠/١٤٤٢) من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بلفظ: «جدامة» بالدال المهملة. قال مسلم: «والصحيح ماقاله يحيى بالدال». اهـ.

<sup>\* [</sup>٥٦٧١] [التحفة: م دت س ق ٥٦٧٨] [المجتبى: ٥٣٥١]

#### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلنِّسَائِيُّ



وَهُوَ : ابْنُ زُرِيْع ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ بِشْرِبْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، رَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّىٰ رَدَّهُ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيّ قَالَ: ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، قَالَ: ﴿ وَ مَا ذَاكُمْ؟ ۚ قُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، وَتَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ: ﴿لَاعَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ».

• [٥٦٧٣] أَخْبُ مُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْض قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِيَّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تُرْضِعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ مَا قُدُرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ ﴾ .

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>٧٦٧] [التحفة: م س ٤١١٣] [المجتبل: ٣٣٥٧] • أخرجه مسلم (١٣١/ ١٣١) من طريق ابن عون بلفظ: «ذكر العزل» وفيه ، قال ابن عون : فحدثت به الحسن فقال : والله! لكأن هذا زجر . والحديث تقدم من وجه آخر عن ابن عون برقم (٥٧٤٠) ، وسيأتي كذلك برقم (٩٧٤٣) . (9YEE).

وتابعه عليه أيوب عند مسلم (١٤٣٨/ ١٣٠) في العزل، وليس فيه الغيلة.

<sup>\* [</sup>٥٦٧٣] [التحقة: س ١٢٠٤٥] [المجتبئ: ٣٣٥٣] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٠) عن محمدبن جعفر ، وتابعه عليه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١٣٤٠) ، كلاهما عن شعبة به .

وقد اختلف على شعبة في كنية الصحابي فقيل عنه: «عن أبي سعيد» ، وقيل: «عن أبي سعد». قاله المزى في «التهذيب» (١٦/ ١١٥).

وعبداللَّه بن مرة الزرقى مجهول ، قاله الحافظ في «التقريب».





## ٥٥ - تَحْرِيمُ نِكَاحِ مَا نَكَحَ الْآبَاءُ

• [ع٧٢٥] أخب را أَحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، وَهُو : ابْنُ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : لَحَسَنُ ، وَهُو : ابْنُ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بنِ ثَابِتٍ ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ : لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ رَجُلٍ تَرَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ .

رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةً ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ:

• [٥٦٧٥] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ، وَهُوَ : ابْنُ (عُمَرَ) (١) الرَّقِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ؟

\* [۱۲۷۵] [التحفة: دت س ق ۱۵۵۳۵] [المجتمع: ۳۳۵٦] • أخرجه أحمد (۲۹۰/٤) من طريق الحسن بن صالح ، وزاد في آخره: «وآخذ ماله».

وصححه ابن حبان (٤١١٢)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». اهـ. (٢/ ٢٠٨)، وقال الترمذي (١٣٦٢): «حديث حسن غريب». اهـ.

وقد اختلف في إسناده ومتنه عن عدي بن ثابت كها سيشرح النسائي، وذكر ذلك الخلاف الدارقطني في «العلل» (٢١ ٢٠٠، ٢١)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢٠٣/١، ٤٠٤)، و«العلل الكبير» (ص ٢٠٩).

قال أبوحاتم: «إنها هو كها رواه زيدبن أبي أنيسة ، عن عدي ، عن يزيدبن البراء ، عن البراء ، عن البراء ، عن البراء ، عن خاله أبي بردة . ومنهم من يقول : عن عمه أبي بردة» . اهـ . وانظر ماسيأتي برقم (٧٣٨٤) بنفس الإسناد والمتن ، ويأتي من وجه آخر عن عدي بن ثابت برقم (٧٣٨٣) (٧٣٨٥) .

(١) كذا في (م)، وفي «التحفة»: «عمرو». وكذا هو عند أبي داود (٤٤٥٧) والدارمي (٢٢٣٩) و و «المجتبئ»، وكذا سياه في «تهذيب الكيال» وفروعه.

#### السُّهُ وَالْهِبُولِلْنِسَائِيُّ





فَقَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهَ ﷺ إِلَىٰ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِبَ عُنُقَهُ وَ آخُذُ مَالَهُ.

• [٥٦٧٦] أَحْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَهُوَ : ابْنُ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَن الْبَرَاءِ قَالَ: إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ عَيْشٌ فِي تِلْكَ الْأَحْيَاءِ عَلَىٰ إِبِل لِي إِذْ رَأَيْتُ رَكْبًا (وَفَوَارِسًا)(١) مَعَهُمْ لِوَاءٌ، فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَلُوذُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَانْتَهَوا إِلَيْنَا، فَأَطَافُوا بِقُبَّةٍ ، فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ ، وَمَا سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ قِصَّتِهِ فَقَالُوا: وَجَدُوهُ قَدْ عَرَّسَ (٢) بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، ثُمَّ ذَهَبُوا.

## ٥٦ - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ (") مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمُنُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]

[٥٦٧٧] أخبرُ أُحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ ،

ت: تطوان

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٥٦٧٥] [التحفة: د ت س ق ١٥٥٣٤] [المجتبئ: ٣٣٥٧] . أخرجه أبو داود (٤٤٥٧) من طريق عبيدالله بن عمرو به .

قال أبو زرعة: «الصحيح خاله». اه..

قال الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٣٧٢): «لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا عبيدالله بن عمرو». اه.. وانظر ماسيأتي برقم (٧٣٨٥)

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وفوقها: «ض عـ» ، وفي الحاشية: «وفوارس» ، وصحح عليها ، وهي الجادة .

<sup>(</sup>٢) عرس: تزوّج. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عرس).

<sup>\* [</sup>٥٦٧٦] [التحفة: دت س ق ١٥٥٣٤] • أخرجه أبو داود (٤٤٥٦)، وأحمد (٢٩٥/٤) من طريق مطرف بن طريف.

<sup>(</sup>٣) المحصنات: المتزوجات. (انظر: لسان العرب، مادة: حصن).



قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هُوَ: الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيُّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا (١) يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَكَرِهْنَا أَنْ نَقِعَ عَلَيْهِنَّ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَنَرَلَتْ: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] فَاسْتَحْلَلْنَاهُنَّ.

أَدْخَلَ قَتَادَةُ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَبَيْنَ أَبِي سَعِيدٍ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ:

• [٧٢٥] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، وَاسْمُهُ : صَالِحٌ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَة الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ يَبِيَ اللّه وَاسْمُهُ : صَالِحٌ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَة الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ يَبِيَ اللّه وَاسْمُهُ : صَالِحٌ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَة الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ تَبِيَ اللّه وَاسْمُهُ وَا عَلَيْهِمْ ، فَأَصَابُوا وَاسْمُ وَطَهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الْمُشْرِكِينَ ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَحَرَّجُونَ مِنْ غِشْيَانِهِنَّ ، فَنَانَ اللّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْمُحَصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءَ عِلَيْهُ . هُنَ لَكُمْ حَلَالًىٰ إِذَا مَضَتْ عِذَتُهُنَّ .

<sup>(</sup>١) سبيا: ج. سبية، وهي المرأة التي تؤخذ أمة في الحروب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سبا).

<sup>\* [</sup>۱۷۲۰] [التحفة: م ت س ۲۰۷۷] • أخرجه أحمد (٣/ ٧٢) من طريق الثوري ، وتابعه عليه هشيم عند الترمذي (٣٠١٧ ، ١١٣٧) وقال: «هذا حديث حسن» . وخالفها قتادة . وسيأتي من وجه آخر عن عنمان البتي برقم (١١٢٠٧) .

<sup>\* [</sup>۵۲۷۸] [التحقة: م د ت س ٤٤٣٤] [المجتبئ: ٣٣٥٨] • أخرجه مسلم (٣٣/١٤٥٦)، وأبو داود (٢١٥٥) من طريق يزيد بن زريع عن ابن أبي عروبة .

وخالفه شعبة عند مسلم (١٤٥٦/ ٣٥) فرواه عن قتادة ولم يذكر فيه أباعلقمة الهاشمي، وانظر أباعوانة (٣/ ١٠٤).

#### اليتُهَاكَكِبَوْلِلنَّسِهَائِيٌّ





#### ٥٧- النَّهْيُ عَنِ الشِّغَارِ (١)

- [٢٧٩٥] (أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةً) (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، هُو : ابْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِ الشَّعَارِ . وَاللَّهُ عَنِ الشَّعَارِ . وَاللَّهُ عَنِ الشَّعَارِ .
- [٥٦٨٠] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : وَ اللَّهُ عَلَيْهُ نَهَىٰ عَنِ الشَّغَارِ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْةٌ نَهَىٰ عَنِ الشَّغَارِ .

قال الترمذي (٣٠١٧): «ولا أعلم أن أحدًا ذكر أباعلقمة في هذا الحديث إلا ماذكر همام عن قتادة». اهـ.

بل قاله عن قتادة سعيدبن أبي عروبة عند مسلم وغيره.

وتابع شعبة على عدم ذكره معمر عند الطبري (٧/٥) وغيره ، والمحفوظ الأول كها ذكر المزي في «التحفة» (٧٧٠٤) ، وانظر «تقييد المهمل» (٣/ ٨٥٣-٥٥٤) «شرح النووي على مسلم» . وسيأتي من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة برقم (١١٢٠٦) .

- (۱) **الشغار:** تزويج وَلِيِّ موكلَته لآخر، على أن يزوجه الآخر موكلَته ولا مهر بينهها. (انظر: شرح النووي على مسلم) (۹/ ۲۰۰).
- (٢) في التحفة والمجتبى (٣٣٦٣): «عن محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم وعبدالرحمن بن محمد بن سلام». قال المزي: وفيه تفسيره يعني الشغار. وهو كذلك في المجتبى.
- \* [٥٦٧٩] [التحفة: م س ق ١٣٧٩٦] [المجتبئ: ٣٣٦٣] أخرجه مسلم (٦١/١٤١٦) من طريق ابن نمير تفسير الشغار.
- \* [٥٦٨٠] [التحفة: خ م د س ٨١٤١] [المجتبئ: ٣٣٥٩] أخرجه البخاري (٦٩٦٠) ، ٥٦٨٠)، ومسلم (٥٦٨٣) وفيه زيادة تفسير الشغار . وانظر ماسيأتي برقم (٥٦٨٣)

تم أخرجه مسلم (١٤٥٦) عن يحيئ عن خالد عن شعبة وعن سعيد فرقهما كلاهما عن قتادة عن صالح عن أبي سعيد لم يذكر أباعلقمة ، والمشهور في المصادر الحديثية ذكر أبي علقمة من رواية سعيد وعدم ذكره من رواية شعبة ، وتابع سعيدًا على ذكره همام عند الترمذي (٣٠١٦) وغيره ومحمد بن أبي عدى عند أحمد (٣٤).





- [ ٢٨٦٥] أُخبِرُا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿لَا جَلَبَ (١) وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا ﴾ (٣) .
- [٥٦٨٢] أَخْبَرَنَى عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنْبَ ، وَلَا جَنْبَ ، وَلَا جَنْبَ ، وَلَا شِغَارَ » .

قَالَ أَبُو عَبِدَرِهِمِن : هَذَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ .

#### ٥٨- تَفْسِيرُ الشِّغَارِ

[٥٦٨٣] أَخْبَرِني هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: ١ حَدَّثَنَا مَالِكٌ،

<sup>(</sup>۱) جلب: الجلب يكون في الزكاة والسباق؛ أما في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم من أماكنهم، وأما في السباق فهو أن يتبع الفارس رجلا فرسه ليزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) جنب: الجنب في السباق: أن يدخل السباق بفرس بجانب فرسه الذي يسابق عليه، فإذا تعب المركوب ركب الآخر. والجنب في الزكاة: هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تحضر إليه، وقيل: هو أن يبعد رب المال بهاله حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه. (انظر: حاشية السندى على النسائي) (٦/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن حميد الطويل برقم (٤٦٢٥).

<sup>\* [</sup>٥٦٨١] [التحفة: دت س ق ١٠٧٩٣] [المجتبئ: ٣٣٦٠]

<sup>\* [</sup>٥٦٨٢] [التحفة: س ٥٦٦] [المجتبئ: ٣٣٦١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقال في «المجتبئ» (٣٣٦١): «وهذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر». اهـ.

<sup>۩ [</sup> ۷۰/ب ]





عَنْ نَافِعٍ. وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشَّغَارُ: أَنْ يُرَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (١) .

#### ٥٩ - التَّرْوِيجُ عَلَى الْعِتْقِ

- [٦٨٤٥] أَخْبِى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةً، عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدِالْعَزِيزِ. وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ: ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَهُوَ: ابْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَهُوَ: الْبُنَّ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَهُوَ: ابْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَهُوَ: أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا.
- [٥٦٨٥] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْولُ اللَّه ﷺ مَنْ يَونُسَ ، عَنِ ابْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّه ﷺ صَفِيّةً ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم برقم (٥٦٨٠). والصَّداق: المهر للنساء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: صدق).

<sup>\* [</sup>٥٦٨٣] [التحفة:ع ٨٣٢٣] [المجتبئ: ٣٣٦٢]

<sup>\* [</sup>٥٦٨٤] [التحفة: خ م س ق ٢٩١-خ م س ٩١٢-م د ت س ١٠٦٧-م د ت س ١٠٦٧] [المجتبئ: ٣٣٦٧] وانظر ٣٣٦٧] • أخرجه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥/ ٨٥) عن قتيبة بن سعيد به . وانظر ماسيأتي برقم (٦٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) وزاد في «التحفة» من طريق المصنف: عن محمد بن رافع عن يحيي بن آدم عن سفيان. والحديث بإسناديه عن سفيان ذكره المصنف في «المجتبى» وقال في آخره: «واللفظ لمحمد».

<sup>\* [</sup>٥٦٨٥] [التحفة: خ م س ٩١٢] [المجتبئ: ٣٣٦٨] • أخرجه مسلم (١٣٦٥/ ٨٥) من طريق =





## ·٦٠ - ثُوَابُ مَنْ أَعْتَقَ (جَارِيتَهُ)(<sup>()</sup> ثُمَّ تَزُوَّجَهَا

- [٢٨٦٥] أخبر هَنَّا دُبْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي زُبَيْدٍ، وَاسْمُهُ: عَبْثَرُبْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَهُوَ: الشَّعْبِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَهُوَ: الشَّعْبِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ( هَنْ أَعْتَقَ جَارِيتَهُ ثُمَّ تَرُوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ).
- [٧٦٨٧] أخبر يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَائِدَةً، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ، هُوَ: ابْنُ حَيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ : (ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مُرَّتَيْنِ ؛ رَجُلُ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ مُرَّتَيْنِ ؛ رَجُلُ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَرْوَّجَهَا، وَعَبْدُ يُؤَدِّي حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ . أَعْتَقَهَا وَتَرْوَّجَهَا، وَعَبْدُ يُؤَدِّي حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ .

## ٦١- التَّزُوِيجُ عَلَى الْإِسْلَامِ

• [٨٨٨٥] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

<sup>=</sup> سفيان الثوري، وهو عنده من غير وجه عن شعيب بن الحبحاب، ورواه البخاري (٥١٦٩) من طريق عبدالوارث عنه . وسيأتي برقم (٦٧٧٤)

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «صح» وفي الحاشية: «جارية» وفوقها: «ض عــ».

<sup>\* [</sup>٥٦٨٦] [التحفة: خمدس ٩١٠٨] [المجتبئ: ٣٣٧٠] • أخرجه البخاري (٢٥٤٤) من طريق مطرف بن طريف، ولفظه عند البخاري: «من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها...» الحديث، وهو عند مسلم (١٥٤/ ٨٦) بلفظ الحديث الآتي.

<sup>\* [</sup>٥٦٨٧] [التحفة: خ م ت س ق ٩١٠٧] [المجتبئ: ٣٣٦٩] • أخرجه البخاري (٩٧ ، ٢٥٤٧ ، ٢٥٤٧ ، ومسلم (١٥٤/ ٢٤١) من طريق صالح بن صالح بنحوه .





سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : خَطَبَ أَبُو طَلْحَةً أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ : وَاللَّهِ ، مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةً يُودُ ، وَلَكِنَّكَ رَجُلُ كَافِرٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ؛ وَلَا يَحِلُ لِي مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةً يُودُ ، وَلَكِنَّكَ رَجُلُ كَافِرٌ ، وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ أَنْ أَتُووَ جَكَ ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي ، وَلا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهً ، فَلَا أَسْلَمُ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهً ، فَكَانَ أَنْ أَسُلَمْ ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ .

• [٥٦٨٩] أَضِرُا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَة أُمَّ سُلَيْمٍ ، فكانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ . أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَة فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ . أَسْلَمَتُ نَكَحْتُكَ . فأَسْلَمَ فكانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا .

#### ٦٢ - التَّرْوِيجُ عَلَىٰ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

• [ ٢٩٠٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ : إِنِّي قَدْ

ت : تطوان

 <sup>♦ [</sup>٥٦٨٨] [التحفة: س ٢٧٨] [المجتبئ: ٣٣٦٦] • تفرد به النسائي، وهو عند الطبراني في «الكبير»
 (١٠٥/٢٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٨/٤٢٧) من طريق جعفر بن سليمان.

ورواه سليمان بن المغيرة ، وحماد بن سلمة ، وجعفر بن سليمان معهم مطولا ، أخرجه الطيالسي (١/ ٢٧٣) ، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٦٥) .

وحكى الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٢١٢) أن النسائي صححه .

<sup>\* [</sup>٥٦٨٩] [المجتمئ: ٣٣٦٥] • تفرد به النسائي، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩١/٥)، (١٠٥/٢٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٨/٤٢٦)، وحمزة الجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص ٣٧٩) من طريق محمد بن يوسف.



وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، (تَرَىٰ) (() فِيَّ رَأْيَكَ. فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: (اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِئْ بِشَيْء، وَلَا خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ بِشَيْء، وَلَا خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ اللَّهُ ﷺ: (مَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## ٦٣ - كَيْفَ التَّزْوِيجُ عَلَىٰ آيِ الْقُرْآنِ

• [١٩٦١] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ مَنْ طَهْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، هُوَ : ابْنُ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ عَنْ عِسْلٍ ، هُو : ابْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْهِ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهَا : ﴿ الْجِلْسِي ، فَجَلَسَتْ سَاعَة ، ثُمَّ وَلَكِنْ وَسُولِ اللّهَ عَلَيْهِ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهَا : ﴿ الْجَلِسِي بَارَكَ اللّهُ فِيكِ ، أَمّا نَحْنُ فَلَا حَاجَةً لَنَا فِيكِ ، وَلَكِنْ قَامَتْ فَقَالَ : ﴿ الْجَلِسِي بَارَكَ اللّهُ فِيكِ ، أَمَّا نَحْنُ فَلَا حَاجَةً لَنَا فِيكِ ، وَلَكِنْ تُمْكِينِي أَمْرَكِ؟ ) . قَالَتْ : نَعَمْ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَدَعَا تُمُلِّكِينِي أَمْرَكِ؟ ) . قَالَتْ : نَعَمْ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهِ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَدَعَا رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزُوجِكِ هَذَا إِنْ رَضِيتِهِ؟ ) . قُلْتُ : مَا رَضِيتَ وَرَجُلُ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزُوجِكِ هَذَا إِنْ رَضِيتِهِ؟ ) . قُلْتُ : مَا رَضِيتَ وَكَالَ اللّهُ فَقَدْ رَضِيتُ . (وَقَالَ ) (٣) لِلرَّجُلِ : ﴿ هَلْ عِنْدَكُ مِنْ شَيْءً ، فَقَالَ : ﴿ قُلْ النَّسَاءِ . فَقَامَ إِلَيْهِنَ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْنًا ، قَالَ : ﴿ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللللهُ اللللللهُ ال

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن، ووقعت فيه: «فَرَأْ»، وكذا هي في مصادر الحديث، وهي فعل أمر من الرأي .

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٥٠١).

<sup>\* [</sup>٥٦٩٠] [التحفة: خ م س ٤٦٨٩] [المجتبى: ٣٢٢٤]

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م): «ض» وفي الحاشية: «ثم قال» وفوقها: «عـ».

فَقَالَ: (مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؟) قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا. قَالَ: (قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ.

#### ٦٤ - التَّزْوِيجُ عَلَىٰ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ

• [٥٦٩٢] أخبر إلسْ حَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ: رَآنِي رَسُولُ اللَّه عَيْ فَ عَلَى بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ . قَالَ : (مَا أَصْدَقْتَهَا؟) قُلْتُ : نَوَاةً .

خَالَفَهُ حُمَنْدٌ:

• أخرجه أبو داود (٢١١٢) عن أحمد بن حفص بن عبدالله \* [ ٥٦٩١] [ التحفة: دس ١٤١٩٤] النيسابوري بسنده.

والحديث أُعل بالإرسال.

قال ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣٧٤): «رواه شعبة عن عسل مرسلا، ولا أعلم أحدا أوصله فقال: عن عِشل، عن عطاء، عن أبي هريرة غير إبراهيم بن طهمان، ولم يوصله غيره». اه.. وكذلك قال البيهقي في «السنن» (٧/ ٢٤٢)، وقال البخاري: «عِسْل بن سفيان فيه نظر». اه. . «التاريخ الكبير» (٧/ ٩٣). وقال في «الصغير» (٢/ ٢٢): «عنده مناكير». اه. .

\* [79٢٦] [التحفة: س ٩٧١٦] [المجتبئ: ٣٣٧٧] • كذا رواه مسلم (٨٢/١٤٣٧) فجعله من مسند عبدالرحمن بن عوف.

تفرد به النضر بن شميل عن شعبة ، وخالفه سليمان بن حرب عند البخاري (٥١٤٨) فرواه عن شعبة عن عبدالعزيز عن أنس أن عبدالر حمن بن عوف . . . فجعله من مسند أنس ، وكذا رواه أصحاب أنس فجعلوه من مسنده.

فرواه البخاري (٢٠٤٩) ٣٧٨١، ٣٩٣٧، ٥٠٧٢) من طرق عن حميد الطويل. وسيأتي برقم (٥٧٤٥).

ر: الظاهرية

ت: تطوان



- [ ٢٩٣٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيَّ وَبِهِ أَثَوُ الصَّفْرَةِ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَهُ تَرُوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : (كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟) قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ) .
- [١٩٦٥] أَنْ بَنْ هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ :

  أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ :

  سَمِعْتُ حَجَّاجًا ، هُوَ : ابْنُ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ،

  عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَوْ أَنْكِحَتْ عَلَىٰ عَمْرُ و بُنِ شُعَيْبٍ ،

  صَدَاقٍ أَوْ (حِبَاءٍ) (١) أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَاكَانَ (بَعْدَ) (٢) عَصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطِينَهُ ، وَأَحَقُ مَا أَكْرِمَ عَلَيْهِ الوَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ .

<sup>=</sup> وتابعه ثابت البناني عند البخاري (٥١٥٥، ٦٣٨٦)، ومسلم (٧٩/١٤٣٧). وقتادة عند البخاري (١٤٨٥)، ومسلم (١٤٣٧/ ٨١، ٨١).

وأبوحمزة عند مسلم (١٤٢٧/ ٨٣).

أربعتهم عن أنس به .

<sup>\* [</sup>٥٦٩٣] [التحفة: خ س ٧٣٦] [المجتبى: ٢٣٣٧]

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «أي: عطاء». والحباء: ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «عـ» ، وفي الحاشية: «من بعد» وفوقها «ض».

 <sup>☀ [</sup>١٩٦٤] [التحفة: د س ق ١٩٧٥] [المجتمى: ٣٣٧٨] • أخرجه أبو داود (٢١٢٩)، وابن ماجه
 (١٩٥٥) من طريق ابن جريج، واللفظ لأبي داود، وقال ابن ماجه: «أو هبة» مكان «أو عدة».





## ٦٥- التَّرُويجُ عَلَىٰ عَشَرَةِ أَوَاقٍ<sup>(١)</sup>

• [٥٦٩٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهَ عَيْقِهُ عَشْرَ أَوَاقٍ .

## ٦٦- التَّرْوِيجُ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً

• [٢٩٦٦] أَضِرُ (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) (٢) الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ وَابْنِ عَوْنٍ وَسَلَمَةً بْنِ عَلْقَمَةً وَهِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي حَدِيثِ بَعْضٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ سَلَمَةُ : عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، ثَبَنْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ . وَقَالَ الْآخَرُونَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ

ت: تطوان

<sup>=</sup> وقد اختلف في الاحتجاج بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده، واختلف عنه في إسناد هذا الحديث. انظر: عبدالرزاق (٦/ ٢٥٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨). وسيأتي من وجه آخر عن حجاج الأعور برقم (٧١٧).

 <sup>(</sup>١) أواق: ج. أوقية، وهي: وزن مقداره ١١٩ جرامًا تقريبًا. (انظر: المكاييل والموازين، ص٢١).

<sup>\* [</sup>٥٦٩٥] [التحفة: س ١٤٦٣٠] [المجتبئ: ٣٣٧٣] • أخرجه أحمد (٣٦٧/٢) من طريق داودبن قيس وزاد في آخره: «وطبق بيديه، وذلك أربعهائة».

وصححه ابن حبان (٤٠٩٧) من طريق ابن مهدي ، وقال الحاكم (٢/ ١٧٥): صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .

وهو عند عبدالرزاق (١٠٤٠٦)، وابن الجارود (٧١٧)، والدارقطني (٣/ ٢٢٢).

 <sup>(</sup>٢) كذا في (م)، وفي «التحفة»، و«المجتبئ»: «علي بن حجر»، وهو مروزي، أما عمرو بن علي فهو بصري، وليست له رواية عن ابن علية داخل السنن، بل والستة، فالصواب ما في «التحفة»، و«المجتبئ»، والله أعلم.



أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : أَلَا لَا تَعْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكُرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَاللَّه كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيَ عَلَيْ . (قَالَ) (() : مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَا أَصْدَقَ وَمُولُ اللَّه عَلَيْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ فِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ فَلْمَ عَشْرَةَ (أُوقِيَةً) (() ) ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ ، وَحَتَّى يَقُولَ : كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ (() . وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُولًا فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ .

أَبُو الْعَجْفَاءِ اسْمُهُ: هَرَمُ بْنُ نَسِيبٍ.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «خـ».

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «ض» ، وفي الحاشية: «وقية» وفوقها: «عـخ».

<sup>(</sup>٣) علق القربة: حَبْلُها الذي تُعَلَّق به . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: علق) .

<sup>\* [</sup>٥٦٩٦] [التحفة: دت س ق ١٠٦٥٥] • أخرجه أبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤) من طريق أيوب، وانتهى حديثهما إلى قوله: «ثنتي عشرة أوقية».

وتابع أيوب عليه ابنُ عون عند ابن ماجه (١٨٨٧) بمثله ، ومنصور بن زاذان عند الدارمي (٢٢٠٠) قريبا منه .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه.. وصححه أيضا ابن حبان (٤٦٢٠)، والحاكم (١٩١/ ١٩٣،) وقال: «فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر هيئيك». اه..

وذكره الدارقطني في «العلل» وقال: «واختلف عن ابن سيرين فيه». اه.. ثم ساق الخلاف عنه (٢/ ٢٣٣- ٢٣٩).

وذكر مخالفة عمروبن أبي قيس للجهاعة، فرواه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن أبي العجفاء، عن أبيه.

قال: ورواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: نُبئتُ عن أبي العجفاء. وقال: «في رواية سلمة بن علقمة تقوية لرواية عمرو بن أبي قيس =

## ٦٧ - التَّزْوِيجُ عَلَىٰ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمِ

• [١٩٩٧] أَخْبُوْ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْمُورَيُّ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ تَرُوَّجَهَا وَهِي بِأَرْضِ اللَّه ﷺ تَرُوَّجَهَا وَهِي بِأَرْضِ اللَّه ﷺ تَرُوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَة آلَافٍ ، وَجَهَزَهَا مِنْ عِنْدِه ، وَبَعَثَ الْحَبَشَة ، وَلَمْ يَبْعَثْ مَعَهَا بِشَيْء ، فكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَة بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَة ، وَلَمْ يَبْعَثْ مَعَهَا بِشَيْء ، فكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَة ورْهَم .

فرواه عبدالله بن المبارك عند أحمد (٢/ ٤٢٧)، وأبي داود (٢٠٨٦)، والحاكم (٢/ ١٨١). وقال فيه: «وكانت تحت عبيدالله بن جحش فهات بأرض الحبشة» ولم يقل: «وجهزها من عنده» ولا: «فكان مهر نسائه أربعهائة درهم».

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

<sup>-</sup> حفظه عن أيوب فيشبه أن يكون ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء وحفظه عن ابن أبي العجفاء عن أبيه . . . » . اه. . ثم ذكر رواية من رواه عن ابن عباس عن عمر وضعفه . ورواية من رواه عن ابن عمر عن عمر كذلك ، وعن نافع عن عمر مرسلًا .

ثم ذكر الخلاف على الشعبي فيه ، فرواه أشعث بن سوار عنه عن شريح عن عمر .

ورواه مجالد عنه ، فقيل عنه عن مسروق عن عمر .

ورواه هشيم عنه عن عمر بلا واسطة.

ثم قال الدارقطني: «ولا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العجفاء». اه. وذكر أن مجالدًا زاد في هذا الحديث ألفاظاً تفرد بها، وهي قول امرأة من قريش لعمر لما سمعته يخطب: قول الله على هذا الحديث ألفاظاً تفرد بها، وهي قول امرأة من قريش لعمر لما سمعته يخطب: ﴿وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا . . . ﴾ فرجع عمر إلى المنبر فقال: نصف إنسان أفقه من عمر .

ومجالد - وهو ابن سعيد - ليس بالقوي وقد تغير .

<sup>\* [</sup>٥٦٩٧] [التحفة: دس ١٥٨٥٤] [المجتبئ: ٣٣٧٥] • اختلف فيه على الزهري:





## ٦٨- التَّرْوِيجُ عَلَىٰ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ

• [٢٩٨٨] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ عَبْدُاللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: فَعَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ عَلْى اثْنَتَيْ عَشْرَةً وَلَكَ، فَقَالَتْ: فَعَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةً وُقِيّةً وَنَشِّ (١١) وَذَلِكَ حَمْشُمِائة دِرْهَم.

## 79- الْقِسْطُ فِي الصَّدَاقِ

• [٢٩٩٩] (أَضِرُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ) (٢) ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوَةً ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ الله

ثلاثتهم عن الزهري بنحوه مرسلًا.

قال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٨١): «والمرسل أشبهها بالصواب». اه..

وخالف الجميع عبدالرحمن بن خالدبن مسافر فرواه عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة به . صححه ابن حبان (۲۰۲۷) .

- (١) نش: النش: عشرون درهما، وهو نصف الأوقية، ويقدر عند الجمهور بـ: ٥٩،٥٠ جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين، ص٢٢).
- \* [۲۹۸۸] [التحفة: م د س ق ۱۷۷۳۹] [المجتبئ: ۳۳۷۲] أخرجه مسلم (۲۱۲۱) عن قتيبة، وأخرجه أبو داود (۲۱۰۵)، وابن ماجه (۱۸۸٦) من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، وزاد فيه قيمة النش.
  - (٢) في «التحفة» و «المجتبى»: عن يونس بن عبدالأعلى وسليمان بن داود .

<sup>=</sup> وتابعه عبدالرزاق مختصرًا عند أبي داود (٢١٠٨)، والدارقطني في «السنن» (٣/ ٢٤٦) كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة به، وخالفه يونس بن يزيد عند أبي داود (٢١٠٨)، وعبدالله بن أبي زياد عند الطبراني (٢٢/٣)، وعبدالله بن أبي زياد عند الطبراني (٢٢/٣).





تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآء ﴾ [النساء: ٣] قَالَتْ: يَاابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيَعْجِبْهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنْهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ (١) مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهَ ﷺ بَعْدُ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧] قَالَتْ: وَالَّذِي ذُكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَىٰ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنْكَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَكَاءِ ﴾ [النساء: ٣] قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَىٰ: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧]: رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَّكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ (عَنْهُنَّ)(٢).

<sup>(</sup>١) سنتهن: طريقتهن وعادتهن. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>۲) في حاشية (م): «عنهم» وفوقها: «خـ».

<sup>\* [</sup>۲۹۹۹] [التحقة: خ م د س ۱٦٦٩٣] [المجتبئ: ٢٣٣١] • أخرجه البخاري (٥٠٦٤)، ومسلم (٦/٣٠١)، وتابعه عليه صالح عند البخاري (٢٤٩٤) ومسلم (٢٤٩٤) ومسلم (٣٠١٨) وسيأتي برقم (١١٢٠٠)، وشعيب عند البخاري (٢٩٦٥).

وأخرجه البخاري (۵۰۲۸، ۵۰۹۸، ۵۱۲۸)، ومسلم (۳۰۱۸) من طرق عن هشام بن عروة .





# ٧٠ إِبَاحَةُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ مَنْصُورٍ فِي خَبَرِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

• [٥٧٠٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، عَنْ عَلْقَمَة وَالْأَسْوَدِ قَالَا : أَتِي عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَرَوَّجَ امْرَأَة وَلَمْ يَغْرِضْ لَهَا فَتُوفِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثْرَا ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا أَثْرَا ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا أَثْرَا ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا أَثْرَا . قَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ : لَهَا كَمَهْ نِسَائِهَا لاَوْكُسَ (١) وَلا شَطَطَ (١) ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِلَّةُ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَلَا وَكُسَ (١ وَلَا شَطَطَ (١) ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِلَةُ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَلَا هَا : بِرُوعُ بِنْتُ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بِرُوعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تَرَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّه عَيْدُ اللَّهِ يَتَنْ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : مِثْلَ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّه يَعْفِي فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بِرُوعُ بِنْتُ وَاللَّهُ وَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَرَ . صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَرَ .

<sup>(</sup>١) **وكس:** غش وبخس. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٣٨/١١).

<sup>(</sup>٢) شطط: جور . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: شطط) .

<sup>\* [</sup>٥٧٠٠] [التحفة: دت س ق ١١٤٦١] [المجتبئ: ٣٣٧٩] • هكذا رواه زائدة عن منصور، وخالفه فيه الثوري عند أبي داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، وابن ماجه (١٨٩١)، فرواه عن منصور بهذا الإسناد، ولم يذكر فيه الأسود.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه.. وصححه أيضا ابن حبان (٢٤٠٠) من طريق زائدة ، وصححه البيهقي (٧/ ٢٤٥) من رواية الثوري.

وقد اختلف الرواة عن منصور ، والشعبي ، وقتادة - كما سيشرح النسائي - في اسم الرجل الأشجعي ، وقد صحح أبو زرعة رواية من قال : إنه معقل بن سنان ، انظر «علل ابن أبي حاتم» (٢٦/١).





## ذِكْرُ اسْمِ الْأَشْجَعِيِّ وَالْإِخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ

• [٧٠١] أَخْبِ رُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّهُ أُتِىَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرِ لَا يُفْتِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَىٰ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِلَّةُ . فَشَهِدَ (مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ) (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَضَىٰ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ .

خَالَفَهُ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ:

• [٧٠٠٢] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ: سَمِعْتُ

وخالفه فيه المعتمر بن سليمان ، فلم يذكر في إسناده علقمة ، وقال في متنه : «فقال سلمة وفلان» . ولم يرد ذكر هذا الخلاف على إبراهيم في «علل الدارقطني». والحديث سيأتي من وجه آخر عن سفيان الثوري برقم (٥٨٩٨).

ت: تطوان

وذكر الدارقطني هذا الحديث في «العلل» (١٤/ ٤٧ : ٥٦) في مسند معقل بن سنان وقال : «يرويه الشعبي وإبراهيم وقتادة، واختلف عنهم». اهـ. ثم ساق الخلاف وقال في آخره: «وأحسنها إسنادا حديث قتادة ، إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول اللَّه ﷺ . اهـ . وقد أعرض النسائي عن رواية قتادة في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «المعروف فيه: ابن يسار» قلت: كذا كتب في الحاشية وهو وهم، فمعقل بن يسار صحابي مزني ممن بايع تحت الشجرة، وأما المذكور في الحديث فهو: معقل بن سنان الأشجعي صحابي نزل المدينة ، ثم الكوفة واستشهد بالحرة .

<sup>\* [</sup>٥٧٠١] [التحفة: دت س ٩٤٥٢ - دت س ق ٩٤٥٦] [المجتبع: ٣٣٨٠] • هكذا رواه الثوري عن منصور ، وقال فيه : فشهد معقل بن سنان الأشجعي .





مَنْصُورًا يُحَدِّثُ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أُتِي عَبْدُاللَّهِ) (() فِي رَجُلٍ تَرُوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: سَأَجْتَهِدُ لَكُمْ رَأْيِي، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ فِعْلِي: أَرَىٰ لَهَا (صَدَقَةً) (() نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَالَ سَلَمَةُ وَفُلَانٌ: قَضَىٰ لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَالَ سَلَمَةُ وَفُلَانٌ: قَضَىٰ رَسُولُ اللّه ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ تَرَوَّجَهَا رَجُلُ مِنَا وَخُرَجَ مَحْرَجًا، فَوَقَعَ فِي بِنْ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَهْرِضَ لَهَا وَيَدْخُلَ بِهَا، فَقَضَىٰ لَهَا نَبِيُّ اللّهَ ﷺ بِصَدَقَةِ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَرَخَا بِذَلِكَ.

## ذِكْرُ الإخْتِلَافِ عَلَىٰ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

• [٧٠٣] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَهُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ابْنَ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَهُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، ومخطوطة «التحفة» (نسخة الظاهرية)، و «غوامض الأسماء المبهمة» (١/ ٤٤٠) من طريق ابن الأحمر عن النسائي، ووقع في المطبوع من «التحفة»: «عن إبراهيم، عن علقمة، قال: أُتي عبدالله» بزيادة علقمة، وفي «النكت الظراف»: «عن منصور، عن علقمة، قال: أُتي عبدالله» بجعل علقمة بدل إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «عـ» وفي الحاشية: «صداق» وفوقها: «ض».

 <sup>★ [</sup>۱۲۰۷۵] [التحفة: س ٤٥٥٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، ومن طريقه أخرجه ابن
 بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (١/ ٤٤٠)

وإبراهيم عن ابن مسعود مرسل، وبعضهم يصححه، انظر «شرح العلل» لابن رجب (٢٩٤/).

#### السُّهُ وَالْهُ بِرَوْلِلنَّيْمِ إِنِّيُ





مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، فِي رَجُلٍ تَرَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.

#### خَالَفَهُ دَاوُدُبْنُ أَبِي هِنْدٍ:

• [٥٧٠٤] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّهُ (أَتَوْهُ) (١) قَوْمٌ فَقَالُوا: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَرَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَغْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُذْ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُذْ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ فَقَالُ عَبْدِي . فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ فَأَنُوا غَيْرِي . فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلُ وَأَنْتَ (أَخِيَّةُ) (١) أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ بِهَذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ (عَنْكَ) (٣)؟

<sup>\* [</sup>۵۷۰۳] [التحفة: دت س ق ۱۱٤٦١] [المجتبئ: ۳۳۸۱] • أخرجه أبو داود (۲۱۱٤)، وابن ماجه (۱۸۹۱) من طريق عبدالرحمن بن مهدي .

وصححه ابن حبان من هذا الوجه (٤٠٩٨)، والحاكم (٢/ ١٩٧)، وقد تابع فراسا عليه يزيد بن عبدالرحمن الدالاني عند الطبراني في «الأوسط» (٥/ ١٢٤).

وقد رواه داود بن أبي هند عن الشعبي ، فخالف فيه فراسا ، فقال فيه : «ناس من أشجع» ، وقد رجح أبو زرعة رواية فراس على رواية داود . كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٢٦) ، وانظر «علل الدارقطني» (١/ ٤٧) ، ٤٨) .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وفوقها: «ض ع» ، وهي لغة أكلوني البراغيث ، وهي صحيحة .

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «عـض»، وفي الحاشية «أُخِيَّةُ» وفوقها: «ز»، وكتب بجوارها: «أي يرفع أمرهم إليك لا لأخيه عتبة اهـ». كذا في حاشية (م)! ومعنى أخية: بقية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أخا).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م): «صح» وفي الحاشية: «غيرك» وفوقها: «خ».



قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجُهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ حَطَأً فَمِنِي اللّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ: أَرَىٰ أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ كَانَ خَطَأً فَمِنِي وَالشَّيْطَانِ، وَاللّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ: أَرَىٰ أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. فَالَ : (ذَلِكَ) (١) سَمِعَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ قَالَ: (ذَلِكَ) (١) سَمِعَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ اللّهَ عَلَيْهُ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ: فَمَا رُئِي عَبْدُاللّهِ فَرِحَ فَرَحَهُ يَوْمَئِذٍ إِلّا بِإِسْلَامِهِ.

وقد اختلف فيه عن داودبن أبي هند، فكذا رواه علي بن مسهر، وحمادبن سلمة، واختلف عنها، ورواه هشيم عن داود عن الشعبي مرسلا، انظر «العلل» للدارقطني (٤٨/١٤)، وقد صححه الحاكم (٢/ ١٩٦) من طريق علي بن مسهر، وتقدم فيها قبله ترجيح أبي زرعة لرواية فراس ومن تابعه على غيرهم.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض» وفي الحاشية: «وذاك» وفوقها: «عـ».

<sup>\* [</sup>۵۷۰٤] [التحفة: دت س ق ۱۱٤٦١] [المجتبئ: ٣٣٨٣] • أخرجه ابن حبان (٤١٠١) من طريق ابن أبي عون عن علي بن مسهر بسنده ، وقال فيه: «فقام رجل يقال له: معقل بن سنان الأشجعي».

وخالفه إبراهيم بن الخليل عن علي بن مسهر ، وقال فيه : «أناس من أشجع» أخرجه الحاكم (٢/ ١٩٦) وقال : «صحيح على شرط مسلم» . اهـ .

قال الدارقطني في «العلل» (٤٨/١٤): «رواه علي بن مسهر، وحماد بن سلمة، ويحيئ بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند . . . فقالوا فيه : فقام ناس من أشجع، ولم يسموا أحدا، إلا أن ابن أبي عون قال : «عن علي بن حجر . . . فقام رجل يقال له : معقل بن سنان فإن كان حفظ هذا القول فقد أتى بالصواب» . اه . .

وأخرجه أحمد (٤/ ٢٨٠) من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند ، وقال فيه : «رهط من أشجع».

ورواه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٣١) من طريق حمادبن سلمة بلفظ: «فقام أبوسنان الأشجعي في رهط من أشجع».

#### السُّهُ وَالْكِبِرَى لِلنَّسِهَ إِنَّي



- [٥٠٧٥] أخب لِ شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ فَمَاتَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : لَوْ تَرَدَّدْتُ شَهْرًا مَا سَأَلْتُ عَنْهَا غَيْرِكَ ، قَالَ : لَوْ تَرَدَّدْتُ شَهْرًا مَا سَأَلْتُ عَنْهَا غَيْرِكَ ، قَالَ : أَقُولُ فِيهَا (بِرَأْيِي) (١) فَإِنْ يَكُنْ عَطَأَ فَمِنْ نَفْسِي ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، لَهَا صَدَاقُ امْرَأَةِ مِنْ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ ، وَلَا شَطَطَ . قَالَ الْأَشْجَعِيُّ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَضَى بِهَا . قَالَ : فَقَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مِثْلَهَا .
- [٧٠٠٦] أخبر مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةٍ تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا . . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ : قَضَى فَقِينَا رَسُولُ اللَّه عَيْلِيْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا : بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ فَقَامَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَشَهِدُوا .

<sup>(</sup>١) في (م): «برأي».

<sup>\* [</sup>٥٧٠٥] [التحفة: دت س ق ١١٤٦١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وهو عند الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٦٢) من طريق العلاء بن هارون عن ابن عون ، وقد ذكره الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٤٩) في أوجه الخلاف على الشعبي .

وقال البيهقي في «السنن» (٧/ ٢٤٥): «ورواه ابن عون عن الشعبي عن رجل عن ابن مسعود». اهـ.

 <sup>\* [</sup>۱۷۰٦] [التحفة: دت س ق ۱۱٤٦١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وهكذا رواه شعبة =



- [٧٠٠٧] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِر ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : اخْتُلِفَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ شَعْرًا فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِإِمْرَأَتِهِ صَدَاقًا ، فَقَالَ : لَهَا كَصَدَقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْرًا فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِإِمْرَأَتِهِ صَدَاقًا ، فَقَالَ : لَهَا كَصَدَقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نَسُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِإِمْرَأَتِهِ صَدَاقًا ، فَقَالَ : لَهَا كَصَدَقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نَسُائِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا .
- [٥٧٠٨] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، هُوَ : ابْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، هُو : ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، يَعْنِي : الشَّعْبِيَّ ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، هُو : ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، يَعْنِي : الشَّعْبِيَّ ، قَالَ : قَالَ : فَالَ : مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ : فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ (سِنَانٍ) (١) . قَالَ : فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ (سِنَانٍ) (١) .

<sup>=</sup> هنا، ورواه مرة فقال: عن سيار، وقد تابعه معمر على روايته عن عاصم عند عبدالرزاق (٦/ ٢٩٤، ٢٩٤) مطولا ومختصر ا.

وهذا الإسناد مرسل؛ فإن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، انظر «تحفة التحصيل» (ص ١٦٤)، وفات الدارقطني ذكر هذه الرواية في الخلاف على الشعبي.

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض عـ».

<sup>\* [</sup>٧٠٧] [التحفة: دت س ق ١١٤٦١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد تابع شعبة عليه هشيم، ولكن جمع فيه بين سيار، وإسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (١/ ٢٦٨)، وقالوا فيه: «قام معقل بن سنان الأشجعي» فزادوا النسبة، وقال هشيم في آخره: «وبه ينفذ».

وذكره أيضا الدارقطني في «العلل» (٤١/ ٤٧) في أوجه الخلاف على الشعبي .

 <sup>\* [</sup>٥٧٠٨] [التحفة: د ت س ق ١١٤٦١] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد اختلف فيه عن إسماعيل بن أبي خالد، فكذا رواه عنه يعلى بن عبيدهنا، وتابعه عليه هشيم كما تقدم، ويحيئ بن زكريا بن أبي زائدة، وأبو حمزة السكري، ذكرهم الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٤٨). =



# ٧١- هِبَةُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَالْكَلَامُ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النُّكَاحُ وَالْكَلَامُ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النُّكَاحُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فِي ذَلِكَ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فِي ذَلِكَ

إستانبول ر: الظاهرية

وخالفهم محمدبن كثير الكوفي عند الطبراني في «الأوسط» (٣٢٣/٢) فرواه عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود موصولا.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إسهاعيل بن أبي خالد إلا محمد بن كثير». اه..

<sup>[ 1/</sup>V 1 ] û

<sup>(</sup>١) **إزار:** ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» - أيضا - إلى كتاب فضائل القرآن ، وليس فيه فيها لدينا من النسخ الخطية .

 <sup>\* [</sup>٥٧٠٩] [التحفة: خ د ت س ٤٧٤٢] [المجتبئ: ٣٣٨٤] ● أخرجه البخاري (٢٣١١، ٥١٣٥،
 ٧٤١٧) من طريق مالك، مطولا ومختصرا بلفظ: «زوجتكها».

وقد تابعه عليه سفيان بن عيينة عند البخاري ومسلم ، وقد تقدم برقم (٥٦٩٠).





- [٥٧١٠] أَضِ وَ مُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ : إِنِّي لَغِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ . فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ . فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَأْ فِيهَا النَّبِيُ عَلَيْ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ . فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ : زَوِّ جُنِيهَا يَارَسُولَ اللَّه . قَالَ : (هَلْ مَعْكَ شَيْعًا؟) قَالَ : لا . قَالَ : (اذْهَبُ فَاطُلُبُ شَيْعًا ) . فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : لا . قَالَ : (اذْهَبُ فَاطُلُبُ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ . فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَجِدْ شَيْعًا . قَالَ : (اذْهَبُ فَاطُلُبُ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ . فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَجِدْ شَيْعًا . قَالَ : لَمْ أَجِدْ شَيْعًا وَلَا خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ . فَلَا مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ شَيْعًا ؟ قَالَ : نَعَمْ سُورَةً كَذَا ، سُورَةً كَذَا قَالَ : (قَلْ خَلَيْكُ فَقَالَ : (هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ شَيْعًا ؟) قَالَ : نَعَمْ سُورَةً كَذَا ، سُورَةً كَذَا قَالَ : (قَلْ الْكَحْتُكُهَا عَلَىٰ مَامَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ . .
- [٧١١٥] أَضِرُ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ الرُّهْرِيَّ الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لَأَهَبَ نَفْسِي لَكَ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ، فَلَمَّا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأُسَهُ، فَلَمَّا رَأُسَهُ، فَلَمَّا رَأُتِ الْمَوْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْنًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْنًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ

<sup>\* [</sup>٥٧١٠] [التحفة: خ م س ٤٦٨٩] • أخرجه البخاري (٥١٤٩)، ومسلم (٧٧/١٤٢٥) من طريق ابن عيينة بلفظ: «أنكحتكها».

<sup>(</sup>١) فصعد: فرفع. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) صوبه: خفضه . (انظر: لسان العرب، مادة: صوب) .





رَسُولَ اللّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء) (())؟) قَالَ: لَا وَ اللّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْعًا. قَالَ: دَانْظُو وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ حَدِيدٍ . فَذَهَب، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَ اللّه يَارَسُولَ اللّهِ، وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَالَ سَهْلُ: مَا لَهُ رِدَاءٌ. قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْهِ: (مَا تَصْعُعُ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَالَ سَهْلُ: مَا لَهُ رِدَاءٌ. قَالَ رَسُولُ اللّه عَيْهِ: (مَا تَصْعُعُ بِإِزَارِك؟ إِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا فِيهِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ مِرَادِك؟ إِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا فِيهِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ مَنْ عُلَيْهَا فِيهِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ مَولِيّا، فَجَلَسَ الرّجُلُ حَتَّىٰ طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ مُولِيّا، فَأَمْ يَعْ فَرَةُ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ مُولِيّا، فَأَمْ يِهِ فَدُعِي فَلَةً جَاءً قَالَ: (مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟) قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ الْهُرْآنِ؟) قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: (فَقَلْ وَسُورُةُ كَذَا . عَدَدَهَا قَالَ: (قَقُرُهُ مُنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِك؟) قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: (فَقَلْ وَسُورُةُ كَذَا . عَدَدَهَا قَالَ: (قَقُرُهُ مِنْ الْقُرْآنِ؟) قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: (فَقَلْ عَلْ مَنَا اللّهُ عَلَى مِنَ الْقُرْآنِ؟)

# ٧٢- مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ النُّكَاحِ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ فِيهِ

• [٥٧١٢] أَخْبَى لَا تَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْئُرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّمَ عَنْ أَبِي السَّمَ عَنْ أَبِي السَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَالتَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَالتَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض» وفي الحاشية: «عندك شيء» وفوقها: «عــ» .

<sup>\* [</sup>٥٧١١] [التحفة: خ م س ٤٧٧٨] [المجتبئ: ٣٣٦٤] • أخرجه البخاري (٥٠٣٠)، ومالم (٥٧١٥) عن قتيبة بن سعيد بلفظ: «ملكتكها». وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٨٢٠٤).



وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ (يَهْدِهِ) (اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ا وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ (٢).

#### خَالَفَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ:

• [٧١٧٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي: غُنْدَرَا، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ قَالَ: عَلَّمَهُمْ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِيثُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ قَالَ: عَلَّمَهُمْ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِيثُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، (ثُمَّ يَقُوا مَنْ يَعْدِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «عـ خـ» وفي الحاشية: «يهد» وفوقها: «عـ».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب النكاح عن محمد بن المثنى ، عن ابن مهدي ، عن إسرائيل به ، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة ، وعن علي بن محمد المصيصي ، عن خلف بن تميم ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود ، قوله . وليس لهما ذكر فيما لدينا من النسخ الخطية .

<sup>\* [</sup>٢١٧٥] [التحفة: دت س ق ٢٠٥٦] [المجتبئ: ٣٣٠٢] • اختلف في إسناده ، وفي رفعه ووقفه على أبي إسحاق ، ذكر ذلك النسائي هنا ، وأطال شرحه في عمل اليوم والليلة برقم (١٠٤٢٩) إلى (١٠٤٣٥) وقد ذكر هذا الاختلاف أيضا مطولا الدارقطني في «العلل» (٥/ ٣٠٩–٣١٤). وسبق تخريجه برقم (١٨٧٧).

<sup>(</sup>٣) فوق «بعد ذلك» في (م): «حـ» وفي الحاشية: «ثم يقرأ ثلاث» وفوقها: «عـض».

#### السُّنَوالُهُ بَرَىٰ لِلسِّبَائِيُّ





مِنْهَازَوْجَهَاوَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ ﴾ [النساء: ١] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَلِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]» . ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ (١) .

#### ٧٣- مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ

• [٥٧١٥] أَخْبَى إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ ، يَعْنِي : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ، ابْنَ مَهْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ،

ح: حزة بجار الله

وصححه ابن حبان (٢٥٦٨) من رواية عبدالأعلى.

<sup>(</sup>١) سبق برقم (١٨٧٨) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، وهذا الحديث من طريق ابن المثنى - وحده - مما فات المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح .

<sup>\* [</sup>٥٧١٣] [التحفة: دس ٩٦١٨] [المجتبئ: ١٤٢٠]

<sup>(</sup>٢) في (م): «شعيب»، وهو تصحيف، والصواب: «سعيد» كما في «التحفة»، وهو القرشي البصري، وليس لعمروبن شعيب عن سعيدبن جبير رواية، إنها يروي عن سعيدبن المسيب والمقبري، ثم إن تصحيف سعيد إلى شعيب قريب، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٥٧١٤] [التحفة: م س ق ٥٥٨٦] [المجتبئ: ٣٣٠٣] • أخرجه أحمد (١/ ٣٥٠) من طويق ابن أبي زائدة، وتابعه عليه أبوهمام عبدالأعلى عند مسلم (٨٦٨/٤٦) مطولا، ويزيدبن زريع عند ابن ماجه (١٨٩٣) بنحو لفظ النسائي، وليس فيه أوله.





عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَة ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : تَشَهَّدَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلِيْهِ : «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ» .

## ٧٤- الشُّرُوطُ فِي النُّكَاحِ

- [٥٧١٦] أخبرًا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ ابْنُ زُغْبَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ أَبِي الشَّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ » .
- [٧١٧٥] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَجَّاجًا ، وَهُوَ : ابْنُ مُحَمَّدِ الْأَعْوَرُ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَىٰ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَىٰ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءِ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُو لَهَا ، وَمَاكَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُو لِهَا ، وَمَاكَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُو لِهَا ، وَمَاكَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النَّكَاحِ فَهُو لِهَا أَوْ الْمَثُهُ أَوْ أُخْتُهُ \* (١) .
- [٥٧١٨] أَخْبُرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،

<sup>\* [</sup>٥٧١٥] [التحفة: م دس ٩٨٥٠] [المجتبئ: ٣٣٠٤] • أخرجه مسلم (٨٧٠).

<sup>\* [</sup>٥٧١٦] [التحفة: ع ٩٩٥٣] [المجتبئ: ٣٣٠٦] • أخرجه البخاري (٢٧٢١) ١٥١٥)، ومسلم (١٤١٨).

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٦٩٤٥).

<sup>\* [</sup>٧١٧٥] [التحفة: دس ق ٥٧٤٥] [المجتبئ: ٣٣٧٨]





أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ) (١).

## ٧٥- النَّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّ الْمُطَلَّقَةَ لِمُطَلِّقِهَا

• [٥٧١٩] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُزُوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةً إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ مِنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةً إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةً طَلَّقَنِي فَأَبَتَ طَلَاقِي، وَإِنِّي تَرُوّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيرِ وَمَا إِنَّ رِفَاعَةً طَلَّقَنِي فَأَبِيتَ طَلَاقِي، وَإِنِّي تَرُوّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ (٢) الثَّوْبِ. فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: (أَثُوبِ عِنْ اللهُ عَنْ يَرُوبِ فَي مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

## ٧٦- التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى النَّكَاحِ

[٥٧٢٠] أخبر عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ حَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه عن يزيد .

<sup>\* [</sup>٥٧١٨] [التحفة:ع ٩٩٥٣] [المجتبئ: ٣٣٠٧]

<sup>(</sup>٢) هدبة الثوب: طَرَفه، تعني أنه رخو مثلُ طَرَف الثَّوب، لا يقدر على الجماع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هدب).

 <sup>(</sup>٣) حسيلتك: تَصْغِير عسلة، وهي: لذَّة الجِماع، شبَّه لذَّة الجماع بذَوْقِ العَسَل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسل).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) وفوقها : «ض عــ» وفي الحاشية : «وتذوقي» وصحح عليها .

<sup>\* [</sup>٥٧١٩] [التحفة: خ م ت س ق ١٦٤٣٦] [المجتبئ: ٣٣٠٨] • أخرجه البخاري (٢٦٣٩، ٢٠٨٤، ٢٠٨٤، ٥٧١٩).



ثَلَاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّة بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَالَحْمِ ، وَأَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ (١) فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ (٢) وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إِنْ حَجَبَهَا فَهِي مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهِي مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهِي مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ . فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَلَهَا خَلْفَهُ ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ .

## ٧٧- نِكَاحُ الْمُحِلِّ (٣) وَالْمُحَلَّلِ لَهُ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

• [٥٧٢١] أَضِرْا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، هُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْقَوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْقَاشِمةَ (٤) وَالْمُوسُولَة ، وَآكِلَ الرُبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْمُحِلَّ وَالْمُحِلَّ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ (٤) وَالْمُحَلِّلُ لَهُ أَنْ الرُبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْمُحَلِّ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ أَنْ .

<sup>(</sup>١) بالأنطاع: ج. نطع وهو: بِساط من جِلد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نطع).

<sup>(</sup>٢) الأقط: لبنٌ مجففٌ يابسٌ يُطبخ به . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: أقط) .

<sup>\* [</sup>۵۷۲۰] [التحفة: خ س ۷۷۷] [المجتبئ: ۳٤٠٧] • أخرجه البخاري (۵۰۸۵، ۲۱۳، ۵۱۵۹، ۲۲۱۳) . ۵۳۸۷)، وتابع ثابت حميدًا عند مسلم (۱۳٦۵) (۸۷). وسيأتي سندًا ومتنًا برقم (۲۷۹۸).

 <sup>(</sup>٣) المحل: هو من تزوج المرأة المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق أو شروطه لتحل هي لزوجها الأول.
 (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) **الواشمة:** فاعلة الوشم ، وهي أن تغرز إبرة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة ، فيخضر . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠٦/١٤).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح.

<sup>\* (</sup>٧٢١] [التحفة: ت س ٩٥٩٥] [المجتبئ: ٣٤٤١] • أخرجه أحمد (٤٨/١)، ٢٦٤)، =



• [٧٧٢٧] أَصْبِرُا بِشْرُبْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، هُو : الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ ، (وَشَاهِدَيْهِ)(١) وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ (٢) مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُحِلُّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . اه. .

وقد خالف الجماعة معاويةُ بن هشام، فرواه عن سفيان عن أبي إسحاق، مكان أبي قيس، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤/ ٢١١)، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان عن أبي إسحاق عن هزيل إلا معاوية بن هشام ، ورواه الناس عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل». اهـ. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٧٩٠).

(١) كذا في (م).

(٢) **لاوي الصدقة:** مانع الصدقة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٨/ ١٤٧).

\* [٥٧٢٢] • أخرجه أحمد (١/ ٤٦٤) عن محمد بن جعفر بلفظ: «وشاهداه» ، وقال فيه: «والواشمة والمؤتشمة ، والمستوشمة».

ورواه خالدبن الحارث كما في «المجتبئ» (٥١٤٦)، ولم يذكر فيه: «وشاهديه»، ولا «وشاهداه». وتابع شعبة على حديثه سفيان الثوري، ويحيي بن سعيد، ووكيع جميعا عند أحمد (١/ ٤٠٩ ، ٤٣٠) وغيره ، وقد صححه ابن حبان (٣٢٥٢) من طريق الثوري .

وذكره الدارقطني في «العلل» (٥/٥) وقال: «يرويه الأعمش واختلف عنه» ثم ساق الخلاف، وقال: «والصواب قول أبي معاوية ووكيع ومن تابعهم عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن الحارث عن عبدالله ». اه.

ورواه الشعبي عن الحارث الأعور ، واختلف عليه أيضًا ، فمنهم من أسنده عن الشعبي عن الحارث عن علي ، ومنهم من جعله من مرسل الحارث ، ومنهم من جعله من مرسل الشعبي ، وثم خلافات أخرى . انظر «العلل» (٣/ ١٥٣ –١٥٦) ، «مسند البزار» (٨٢٧) .

ح: حمزة بجار الله

وسيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٨٩٧٤) (٩٥٢٩).

والترمذي (١١٢٠)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٨٨)، والدارمي (٢٢٥٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٠٨) من طرق عن سفيان الثوري به .



#### ٧٨- الْمُتْعَةُ (١)

• [٧٢٣] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، يَعْنِي : النَّبِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيًا بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : كُنَّا نَعْمَلُ بِهَا يَعْنِي : مُتْعَةَ النِّسَاءِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، وَفِي زَمَانِ قَالَ : كُنَّا نَعْمَلُ بِهَا يَعْنِي : مُتْعَةَ النِّسَاءِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَتَّى نَهَانًا عَنْهَا عُمَرُ (٢) .

#### خَالَفَهُ شُعْبَةً:

- [٩٧٢٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدْثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدْبِ شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ وَسَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَا : خَرَجَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهَ عَلِيهٌ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَاسْتَمْتِعُوا » . يَعْنِي : مُتْعَةَ النِّسَاءِ .
- [٥٧٢٥] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ (مُسْلِمِ الْقُرِيِّ ) (٣) قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : فَعَلْنَاهَا عَلَىٰ عَهْدِ (رَسُولِ اللَّهِ) (٤) عَلَيْ .

<sup>(</sup>١) المتعة : تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضي وقعت الفرقة . (انظر : تحفة الأحوذي) (٤/ ٢٢٥) .

 <sup>(</sup>٢) تفرد به النسآئي من هذا الوجه ، وهكذا رواه زكريا بن إسحاق عن عمرو ، وخالفه عنه شعبة في إسناده .

<sup>\* [</sup>٢٥٢٢] [التحفة: س ٢٥٢٢]

<sup>\* [</sup>٥٧٢٤] [التحفة: خ م س ٢٢٣٠] • أخرجه البخاري (٥١١٩)، ومسلم (١٣/١٤٠٥). (٣) في حاشية (م): «هو ابن مخراق حدث، عن ابن عمر وأسماء وحدث عنه شعبة وغيره» انتهى.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م): «خ» وفي الحاشية: «النبي» وفوقها: «خ».

<sup>\* [</sup>٥٧٢٥] [التحفة: س ١٥٧٣٤] • أخرجه أبو داو د الطيالسي في مسنده (١٧٣١) عن شعبة .





## ٧٩- تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ

- [٢٢٧٦] أَخْبَرَ فَي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالْعَزِيزِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ مَنْ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ : ﴿ إِنَّ اللّهَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَلَا تَقْرَبُوهَا رَسُولَ اللّه عَلَيْ مَنْ عَلَى شَنْ عِ مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا ) .
- [٧٢٧٥] أَصْبِ مُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بَنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَبِيعٍ ، وَهُو : ابْنُ سَبْرَةً ، شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِرَبِهِ بَعْدُ عَنْ الْمُنْعَةِ فَكَلَّمَ رَجُلٌ امْرَأَةً ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَ النَّهِي وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَ الْقَوْلِ .

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (۱۹۲۸/۱۲۳۸) من طريق روح بن عبادة وعبدالرحمن بن مهدي وغندر، عن شعبة .

وقال مسلم بن الحجاج: «فأما عبدالرحمن ففي حديثه: المتعة، ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم: لاأدري، متعة الحج أو متعة النساء؟». اه..

<sup>\* [</sup>۲۲۲۰] [التحفة: م دس ق ۲۸۰۹] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن يحيى بن سعيد بهذا اللفظ، وقد أخرجه مسلم (۲۱) (۲۱) (۲۱) من طريق ابن نمير وعبدة بن سليمان عن عبدالعزيز بن عمر بسنده في الإذن في الاستمتاع، ثم تحريم المتعة.

<sup>\* [</sup>۷۲۷] [التحفة: م دس ق ٣٨٠٩] • هكذا رواه سليهان بن حرب عن شعبة ، وتابعه عليه مسلم بن إبراهيم عند الطبراني في «الكبير» (٧/ ١٠٩) ، وأبو عمر الحوضي عند الطحاوي في «الشرح» (٣/ ٢٦) ، وابن حبان (٤١٤٤).



- [٧٧٨] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، يَعْنِي : غُنْدَرَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَرَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ (عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَالَ : عَمْ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) (١) ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَة ، عَنْ أَبِيهِ ، يُقَالُ لَهُ : السَّبْرِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِ وَيَنْ اللَّهِ أَمْرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ ، فَخَطَبْتُ أَنَا وَرَجُلُ امْرَأَة ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَ التَّحْرِيمِ ، وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَ النَّهِي .
- [٥٧٢٩] أخبر الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، وَهُو : ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، وَهُو : ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ،

ورواه محمد بن جعفر عن شعبة ، وقال فيه : عن عبيدالله بن عمر بن عبدالعزيز ، كذا في الحديث القادم ، وعند أحمد (٣/ ٤٠٥) : عن عبيد بغير إضافة ، وفي «أطراف المسند» (٢/ ٤٢٦) : عبيدالله بن محمد بن عمر بن عبدالعزيز ، وفي «التحفة» بمثل رواية سليهان بن حرب ومن تابعه .

<sup>(</sup>١) كذا هو في (م)، ورواه أحمد في «مسنده» عن غندر فقال: «عبيدالله بن محمد بن عمر بن عبد العزيز». كما في «أطراف المسند» لابن حجر (٢٥٣٥)، وكذا سماه الحسيني في «الإكمال» (١/ ٥٥٨)، وتبعه ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (١/ ٨٤٥).

ووقع في المطبوع من «المسند» (٣/ ٤٠٥): «عبيدبن محمدبن عمربن عبدالعزيز».

وسياه المزي في «التحفة» (٣٨٠٩): «عبدالعزيزبن عمربن عبدالعزيز». وكذا وقع من طريق سليهان بن حرب عن شعبة في الرواية السابقة ، ومن طريق حفص بن عمر الحوضي عن شعبة عند ابن حبان (٤١٤٤)، وأخرجه مسلم (١٤٠٦) من طريقين آخرين عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز ؛ فهذا هو المحفوظ في اسمه ، ولعله الصواب في رواية محمد بن جعفر . والله أعلم .

<sup>\* [</sup>٥٧٢٨] [التحفة: م دس ق ٣٨٠٩] • أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٥) عن محمد بن جعفر.





#### وَقَالَ : ﴿ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَىٰ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ .

- [٥٧٣٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبٌ ، يَعْنِي : ابْنَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْع .
- [٥٧٣١] أخبرنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ
- \* [۱۷۲۹] [التحفة: م د س ق ۳۸۰۹] أخرجه مسلم (۲۸/۱٤۰٦) من طريق الحسن بن عمد بن أعين به ، وصححه ابن حبان (٤١٥٠) من هذا الوجه أيضا .

قال ابن عمار الشهيد: «وهذا رواه حسين بن عياش - وهو شيخ - بدون ابن أعين ، عن معقل عن ابن أبي عبلة ، عن عبدالعزيز بن عمر ، عن الربيع بن سبرة ، وهو الصحيح عندنا ؟ لأن هذا اللفظ إنها هو لعبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز ، رواه عنه الناس» . اه. علل ابن عمار (ص ١٠٠) .

وقال أبوحاتم في «العلل» (١/ ٤٢٠): «روى إسهاعيل بن رجاء الحصني عن معقل عن ابن أبي عبلة قال: لم ابن أبي عبلة قال: لم ين عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز ، عن الربيع ، عن أبيه . ثم قال: لم يزل في قلبى من حديث الحسن بن أعين حتى رأيت هذا الحديث» . اهـ .

\* [٥٧٣٠] [التحفة: م دس ق ٣٨٠٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن الزهري ، وهو عند الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٤٤٠) وقال: «سألت محمدا عن هذا الحديث ، فقال: هذا حديث خطأ ، والصحيح: عن الزهري ، عن الربيع بن سبرة عن أبيه ، ليس فيه عمر بن عبدالعزيز ، وإنها هذا الخطأ من جرير بن حازم» . اه.

والحديث رواه معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أخرجه مسلم (٢٤/١٤٠٦).

ت: تطوان



رَسُولَ اللَّهُ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ نَهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ .

- [٧٣٣٧] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، يَعْنِي : الْقَطَّانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، هُوَ الْدَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هُوَ : ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا لَا يَرَىٰ بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا ، فَقَالَ : إِنَّكَ تَاثِهُ ، نَهَىٰ رَسُولُ اللَّه عَلِيًّا عَنْهَا وَعَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (١) يَوْمَ حَيْبَرَ .
- [٧٣٣٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ الْبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،

 <sup>\* [</sup>۱۳۷۳] [التحفة: م دس ق ۲۸۰۹] • أخرجه مسلم (۲۰۲۱/۲۰)، وأبو داود (۲۰۷۳) من طريق معمر، ولم يقل عند أبي داود: «عام الفتح». اهم.

وتابعه على هذا الإسناد ابن عيينة عند مسلم (٢٤/١٤٠٦)، وأحمد (٣/ ٤٠٥) ولم يذكر يوم التحريم، وكذا يونس عند مسلم (٢٧/١٤٠٦).

ورواه صالح عنده وقال: «زمان الفتح».

ورواه إسماعيل بن أمية عند أحمد (٣/ ٤٠٤)، وأبي داود (٢٠٧٢) وقال فيه: "في حجة الوداع»، ورواه عمرو بن الحارث عند ابن حبان (٤١٤٦) وقال: "عام الفتح».

وخالفهم في ذلك عن الزهري مالك بن أنس، وعبيداللَّه بن عمر كما سيشرح النسائي، وانظر «التمهيد» (١٠٤/ ١٠٤-١٠١).

<sup>(</sup>١) الحمر الأهلية: هي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أهل).

<sup>\* [</sup>۲۳۲۰] [التحفة: خ م ت س ق ۱۰۲٦٣] • أخرجه البخاري (۲۹۲۱)، ومسلم (۱۲۰۷) من طريق عبيدالله بن عمر، وسمى الرجل: ابن عباس، ولم يقل فيه: «إنك تائه». وتابعه عليه مالك.





أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَىٰ عَنْ مُتَّعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

- [٥٧٣٤] أَخْبُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ ، هُوَ : الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ وَالْحَسَنَ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُمَ ا أَنَّ عَلِيًّ بْنَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُمَ ا أَنَّ عَلِيًّ بْنَ ابْنُ عَلِيٍّ الْمُثَلِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَلِيٍّ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّىٰ : يَوْمَ حُنَيْنِ . وَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَابِ مِنْ كِتَابِهِ .
- [٥٧٣٥] أَضِعْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلْمُتَّعَةِ، مَا تُعْطِينِي؟ فَقُلْتُ: إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ: مَا تُعْطِينِي؟ فَقُلْتُ:

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٥٧٣٣] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٢٦٣] [المجتبئ: ٣٣٩١] . أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧) من طريق مالك، وفي الرواية الثانية عند البخاري: «عام خيبر».

 <sup>★ [</sup>٩٧٣٤] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٢٦٣] [المجتبئ: ٣٣٩٢] • أخرجه الترمذي (١٧٩٤) عن
 محمد بن بشار فقط بهذا الإسناد، ولم يقل فيه: «يوم حنين».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه.. وعند ابن عبدالبر في «التمهيد» (٩٦/١٠) من طريق ابن المثنى بهذا الإسناد، ولم يذكر أيضا يوم حنين، وقال بعد ذلك: «ذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط، والأقرب أن يكون هذا من غلط ابن شهاب». اه.. (١٠/ ٩٩).

والحديث ذكره الدارقطني في «العلل» (٤/ ١٠٧)، وذكر الخلاف فيه على مالك والزهري. وأما رواية «يوم حنين» فذكر الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٦٨) أن الدارقطني نبه على أنه وهم تفرد به عبدالوهاب الثقفي.

وقال في «التلخيص» (٣/ ١٥٥) : «والظاهر أنه تصحيف من خيبر» . اهـ.



رِدَائِي (١) . وَقَالَ صَاحِبِي : رِدَائِي ، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي ، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىٰ رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا ، وَإِذَا نَظَرَتْ [إِلَيَّ ] (٢) أَعْجَبْتُهَا . ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ، وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي. فَمَكَنْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَلِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَتَّمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا» .

قال لنا أبو عَلِيرُ جَهِن : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

## ٠٨- إِخْلَالُ الْفَرْجِ

• [٧٣٦] أَخِبْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ ، قَالَ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدَّثُنَا شُعْبَةُ ، عَنْ [ أَبِي بِشْرِ ] (٣) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (قَالَ)(١٤) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَّة امْرَأَتِهِ، قَالَ : ﴿ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ ،

ص: كوبريلي

<sup>(</sup>١) **ردائي :** ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : رديٰ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من «المجتبي».

<sup>\* [</sup>٥٧٣٥] [التحفة: م د س ق ٣٨٠٩] [المجتبئ: ٣٣٩٣] • أخرجه مسلم (١٩/١٤٠٦) عن قتيبة ، وقال فيه : «كأنها بكرة عيطاء» .

<sup>(</sup>٣) كذا في «المجتبي» (٣٣٨٥)، وفي «التحفة»، وهو الموافق لما في سنن أبي داود من كتاب الحدود (٤٤٥٩) ، ووقع في (م): «أبي بشير» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م): «حـ» ، وفي الحاشية: «سقط عند ض عـ قال» .

<sup>\* [</sup>٥٧٣٦] [التحفة: دت س ق ١١٦٦٣] [المجتبئ: ٣٣٨٥] • إسناد هذا الحديث فيه اضطراب

قال الترمذي (١٤٥٢): «حديث النعمان في إسناده اضطراب». اهـ.

فقد رواه أبو بشر جعفر بن إياس ، واختلف عليه فيه فرواه شعبة عنه عن خالد بن عرفطة ،
 عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير مرفوعًا به .

أخرجه أبو داود (٤٤٥٩) ، وأحمد (٤/ ٢٧٧) ، والحاكم (٣/ ٣٦٥) .

قال أبوحاتم في «العلل» (١/ ٤٤٨): «خالدبن عرفطة مجهول ولانعرف أحدًا يقال له خالدبن عرفطة إلا واحدًا الذي له صحبة». اهـ.

وخالف هشيمٌ شعبةً فرواه عن أبي بشر ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان به .

أخرجه الترمذي (١٤٥٢)، وأحمد (٤/ ٢٧٧)، والطحاوي (٣/ ١٤٥)، والطيالسي (٣٨)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩) وهذا إسناد منقطع.

قال الترمذي: «أبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم» . اه.

وكذا قال البزار في «المسند» (٨/ ٢٠٣).

ورواه قتادة واختلف عليه :

فرواه أبان بن يزيد العطار ، عن قتادة ، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم عن النعمان .

أخرجه أبوداود (٤٤٥٨)، والبزار (٣٢٣٩)، وأحمد (٤/ ٢٧٥، ٢٧٦)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩).

قال البزار: «وهذا حديث لايثبت؛ لأن خالدبن عرفطة مجهول، لانعلم روى عنه غير قتادة، ولا نعلم روى عنه غير هذا الحديث». اهـ.

ومثله قال أبو حاتم في خالد بن عرفطة وقد تقدم .

وقد خالف أبان في هذه الرواية كلَّ من سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن أبي مسكين وهمام: فرواه سعيد وأيوب عن قتادة عن حبيب عن النعبان به.

أخرجه الترمذي (١٤٥١)، وابن ماجه (٢٥٥١)، وأحمد (٢٧٢/٤)، وعند ابن ماجه سعيدبن أبي عروبة وحده.

قال البخاري فيها نقل عنه الترمذي: «لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنها رواه عن خالد بن عرفطة.

ورواه همام عن قتادة عن حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم عن النعمان به .

أخرجه الطحاوي (٣/ ١٤٥)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩).

ورواه تارة عن قتادة عن حبيب بن سالم ، عن حبيب بن يساف ، عن النعمان به ، كذا عند البيهقي وقال : «هكذا وجدتها» . اهـ .

=



- [٧٣٧٥] أَخْبَوْ يَعْقُوبُ بْنُ [ مَاهَانَ ] (١) الْبَعْدَادِيُّ ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَتْ : أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ النَّعْمَانُ : أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا إِنَّ رَوْجَهَا وَقَعَ بِجَارِيتِهَا ، فَقَالَ النَّعْمَانُ : أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أَمَا إِنَّ رَوْجَهَا وَقَعَ بِجَارِيتِهَا ، فَقَالَ النَّعْمَانُ : أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أَمَا إِنَّ كَنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ صَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجُمْتُهُ أَنْ اللّهِ يَعِيلِهُ : إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ مَا لَهُ رَجُمْتُهُ مَانًا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ عَمَانُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَالَعُ مَا أَمْ اللّهُ مَا أَنْ عَلَيْكُ مَا لَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ مُنْمِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ فِي اللّهُ مَا لَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ عَلَا لَقَعْ مَا أَنْ إِلَا كُنْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّه
- [٧٣٨] أَكْبَرْنَى مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا حَبَّانُ، يَعْنِي: ابْنَ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً امْرَأَتِهِ،

وقال الدارقطني: «تفرد به همام بن يحيى عن قتادة ، عن حبيب بن سالم ، عن حبيب بن يساف» . اهـ . كذا في «الأطراف» (٤/٤/٤) .

وهكذا جميع روايات هذا الحديث لاتخلو من مقال.

قال البخاري كما في «العلل الكبير» (٢/ ٢١٥): «أنا أتقى هذا الحديث». اه.

وقال النسائي في الحدود (٧٣٩٥): «ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به» . اه. .

وقال الخطابي في «معالم السنن» (٢/ ٢٦٩): «هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه». اهـ.

وسيشرح النسائي هذه الخلافات في الروايات الآتية ، وقد أجملناها هاهنا ، وسنحيل عليها إن شاءاللَّه تعالى . وانظر ماسيأتي برقم (٧٣٨٨) (٧٣٨٩) .

- (١) في (م): «سليهان» تحريف، والمثبت من «التحفة»، وهو موافق لمكرر الحديث والذي سيأتي كها في الحاشية التالية.
- (٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الرجم، والذي سيأتي برقم (٧٣٨٨)، وفاته عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح.

\* [٥٧٣٧] [التحفة: دت س ق ١١٦١٣]

<sup>=</sup> قال أبوحاتم في «العلل» (١/ ٤٤٨): «حديث همام أشبه - يعني من حديث أبان المتقدم - وحبيب بن يساف مجهول لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد». اه.





فَحَدَّثَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَافِ أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّه ﷺ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ (١).

• [٥٧٣٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ ، يَعْنِي : ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُوْفُطَةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَيُنْبَرُ (٢) قُرُونِع إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ : لَأَقْضِينَ قُرُونِع إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ : لَأَقْضِينَ قُرُونِع إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ : لَأَقْضِينَ فَيُكُنْ فَوْفِع إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ : لَأَقْضِينَ فِيكَ بِعَضِيّةِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ : إِنْ كَانَ أَحَلَتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَيكُنْ عَلَيْهُ الله وَعَلَيْهُ مِائَةً ، قَالَ قَتَادَةُ : أَحْلَلْتُهَا لَهُ . فَجَلَدَهُ مِائَةً . قَالَ قَتَادَةُ : فَكَتُبُ إِلَى جَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، فَكَتَبَ إِلَى بِهَذَا (٣) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب النكاح.

<sup>\* [</sup>٥٧٣٨] [التحفة: دت س ق ٢١٦٦٣] • هكذا رواه حبان بن هلال ، وتابعه عليه أبو عمر الحوضي عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٤٥) ، والبيهقي (٨/ ٢٣٩) ، وهدبة بن خالد عند البيهقي ، وذكر أنه اختلف فيه على همام بن يحيئ ، وكذا قال أبو حاتم في «العلل»، وقال أيضا: «وحبيب بن يساف مجهول ، لا أعلم أحدا روئ عنه غير قتادة هذا الحديث الواحد» . اهـ . (١/ ٤٤٨) .

وقال الدارقطني: «تفرد به همام بن يحيئ عن قتادة ، عن حبيب بن سالم ، عن حبيب بن يساف» اهـ. «أطراف الغرائب» (٤/ ٣٢٤). انظر ماسيأتي برقم (٧٣٩١).

<sup>(</sup>٢) ينبز: يُلَقَّب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبز).

<sup>(</sup>٣) انظر ماسيأتي برقم (٧٣٩٠).

<sup>\* [</sup>٥٧٣٩] [التحفة: دت س ق ١١٦١٣] [المجتبى: ٣٣٨٦]

- [٩٧٤٠] أخب را أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنِ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْهِ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ : ﴿ إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ فَارْجُمُوهُ ﴾ فَاجْلِدُوهُ مِائَةً جَلْدَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَتْهَا لَهُ فَارْجُمُوهُ ﴾ فَارْجُمُوهُ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مَانِ لَمْ تَكُنْ أَحَلَتْهَا لَهُ فَارْجُمُوهُ ﴾ .
- [٥٧٤١] أَضِمُ [مُحَمَّدُ] (٢) بنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرِيْثٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَبَّقٍ قَالَ : قَضَى النَّبِيُ عَنِي فَهِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيةَ امْرَأَتِهِ : إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِي حُرَّةُ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا .

(١) انظر ماسيأتي برقم (٧٣٨٩).

فرواه عنه قتادة واختلف عليه:

فرواه معمر عنه عن الحسن ، عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق به .

أخرجه أبو داود (٤٤٦٠) ، وأحمد (٥/٦) ، وعبدالرزاق (١٣٤١٧) ، والبيهقي (٨/٢٤٠).

وقبيصة بن حريث قال عنه البخاري: «في حديثه نظر». اه.. وعنى البخاري بذلك هذا الحديث ، كذا فسره العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٨٤).

وخالف معمرًا سعيدُ بن أبي عروبة فرواه عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق.

أخرجه أبو داود (٤٤٦١)، وأحمد (٦/٥) وهذا إسناد منقطع فالحسن لم يسمع من سلمة ابن المحبق.

قال البخاري: «لم يسمع الحسن من سلمة بينهما قبيصة بن حريث ولايصح». اه..

<sup>\* [</sup>٥٧٤٠] [التحفة: دت س ق ١١٦١٣] [المجتبى: ٣٣٨٧]

<sup>(</sup>٢) في (م): «بشر» وهو خطأ، صوابه محمد وهو ابن رافع النيسابوري، والمثبت من «المجتبئ» و «التحفة».

<sup>\* [</sup>٥٧٤١] [التحفة: دس ق ٤٥٥٩] [المجتبئ: ٣٣٨٨] • اختلف في إسناد هذا الحديث على الحسن:

• [٥٧٤٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُريْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَلَمَةً ابْنِ الْمُحَبَّقِ ، أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ جَارِيَةً امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ابْنِ الْمُحَبَّقِ ، أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ جَارِيَةً امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ

= وكذا قال أبوحاتم في «العلل» (١/٤٤٧).

ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق به فخالف أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٠).

قال ابن المديني في «العلل» (ص ٧٤): «وهذا عندي باطل» . اه. .

والحديث رواه غير واحد عن الحسن.

منهم من يقول فيه عن الحسن عن سلمة ، ومنهم من يدخل قبيصة بن حريث بين الحسن وبين سلمة .

قال العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٨٤): «وفي هذا الحديث اضطراب». اه..

وقال البخاري فيها نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٦١٧): «ولا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا». اهـ.

وقال الخطابي في «معالم السنن» (٦/ ٢٧١): «هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث عمن سمع». اهـ.

وقال أيضًا: «لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به وفيه أمور تخالف الأصول . . . . وخليق أن يكون الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية» . اهـ .

وقال ابن المنذر في «مختصر السنن» (٦/ ٢٧٢) : «لا يثبت خبر سلمة بن المحبق» . اهـ .

وقال البيهقي نقلًا عن شيخه أبي الحسن علي بن محمد المقرئ (٤/ ٢٤٠): «حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بها ورد من الأخبار في الحدود». اه..

وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص ٢٠٥): «ذهب نفر من أهل العلم إلى أنه منسوخ، وإنها قال النبي على ذلك قبل نزول الحدود». اه..

وسيأتي من أوجه عن الحسن، عن سلمة بن المحبق برقم (٧٣٩٢) (٧٣٩٣)، ويأتي بنفس الإسناد والمتن (٧٣٩٥).

010

فَقَالَ: ﴿ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَىٰ (١) ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ (٢) .

## ٨١- الصُّفْرَةُ (٣) عِنْدَ التَّزْوِيج

• [٧٤٣] أَضِبُ اللهِ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ عَلَيْهِ (دِرْعُ) (١٠ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ عَلَيْهِ (دِرْعُ) (١٠ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : (مَهْيَمْ (٥٠) ؟) ﴿ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً . قَالَ : (مَا أَصْدَقْتَهَا؟) قَالَ : وَزُنَ نَوَاةٍ (٢٠ مِنْ ذَهَبِ قَالَ : ﴿ أَوْلِمْ وَلُو بِشَاةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) **الشروئ :** المِثْل . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر ماسيأتي برقم (٧٣٩٢) (٧٣٩٣) ( ٧٣٩٤) .

<sup>\* [</sup>٧٤٢] [التحفة: دس ق ٥٥٥٩] [المجتبئ: ٣٣٨٩]

 <sup>(</sup>٣) الصفرة: الورس وهو نبت يشبه الزعفران. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود)
 (٧٧/١١).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) بتقديم الدال المهملة على الراء، ولعل الصواب: «ردع» كما في «المجتبئ» و «التحفة»، والردع: شيء يسير في مواضع شتى (انظر: لسان العرب، مادة: ردع)، والزعفران: الصبغ المعروف وهو من الطيب (انظر: لسان العرب، مادة: زعفر).

<sup>(</sup>٥) مهيم: ما شأنك وما خبرك؟ (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مهيم).

<sup>۩ [</sup> ۷۱/ب ]

<sup>(</sup>٦) نواة: النواة اسم لقدر معروف عند العرب فسروها بخمسة دراهم من ذهب. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ٢١٦).

<sup>\* [</sup>٥٧٤٣] [التحفة: دس ٣٣٩] [المجتبئ: ٣٣٩٨] • أخرجه أبو داود (٢١٠٩)، وأحمد (٣/ ٢٧١) من طريق حماد بن سلمة، وقال فيه : «ردع»، وكذا هو في «المجتبئ» (٣٣٩٨) وبهذا الإسناد. وقد تابعه عليه حماد بن زيد في الحديث الآتي .





## ٨٢- بَابُ يُدْعَىٰ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ (١)

- [3٧٤٤] أَضِوْ قَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ : ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَأَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ : (مَا هَذَا؟) عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَأَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ : (مَا هَذَا؟) قَالَ : تَرَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) .
- [٥٧٤٥] أَخْبُوا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ ابْنِ عُفَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الْبَنِ عُفَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَىٰ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَثْرَ طُولُونِ لَا يَعْفِي مَالِكِ قَالَ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَىٰ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَثْرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : (أَوْلِمْ وَلُو صَفْرَةٍ فَقَالَ : (أَوْلِمْ وَلُو بِشَاقٍ) . مُخْتَصَرٌ .

## ٨٣- كَيْفَ الدُّعَاءُ لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ

• [٧٤٦] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ،

والحديث متفق عليه من حديث حميد عن أنس ، وقد تقدم (٥٦٩٢).

<sup>(</sup>١) كذا وقع هنا في (م) ، والذي في المجتبئ : «دعاء من لم يشهد التزويج» .

<sup>\* [33</sup>٧٥] [التحفة: خ م ت س ق ٢٨٨] [المجتبئ: ٣٣٩٧] • أخرجه البخاري (٥١٥٥، ٢٨٨٦)، ومسلم (١٤٢٧) عن حمادبن زيد نحوه. وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠١٩٩).

<sup>\* [</sup>٥٧٤٥] [التحفة: س ٧٩٨] [المجتبئ: ٣٣٩٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد أخرجه البخاري (٢٠٨٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، مختصرا، ليس فيه الصفرة.





عَنْ أَشْعَثَ ، وَهُوَ : ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ أَبُوهَانِي ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَزَوَّجَ عَقِيلُ ابْنُ أَبِي طَالِبِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَقِيلَ لَهُ : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ (١) ، فَقَالَ : قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (بَارَكَ الله وليكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ) .

## ٨٤ إِعْلَانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ وَضَرْبِ الدُّفِّ

• [٧٤٧٥] أَحْبُ لِ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، يَعْنِي : ابْنَ بَشِيرِ الْوَاسِطِيَّ ، (عَنْ أَبِي بَلْجٍ ، وَاسْمُهُ : يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةً) (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْنِيَّ : «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النُّكَاحِ » .

<sup>(</sup>١) بالرفاء والبنين: دعاء بالالتئام وجمع الشمل. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ١٨٠).

<sup>\* [</sup>۲۶۷۵] [التحفة: سق ٢٠٠١] [المجتبئ: ٣٣٩٦] • أخرجه ابن ماجه (١٩٠٦) من طريق أشعث، وتابعه عليه يونس عند أحمد (٢٠١/١)، (٣/ ٤٥١)، والبزار (٢١٩/١) وقال: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن عن عقيل، ولا أحسب سمع الحسن من عقيل». اهـ. وكذلك قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٢٢).

وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٠٢٠١).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، وفي «التحفة»: عن أبي بلج واسمه يحيئ بن أبي سليم، ويقال: ابن سليم. وكذا في مصادر ترجمته، يقال له أيضا: «ابن أبي الأسود»، وهناك: يحيئ بن أبي أنيسة أبوزيد الجزري الغنوي مولاهم الرهاوي، لكن روايته ليست عند النسائي؛ إنها عند الترمذي وحده (١٠٨٨)، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٧٤٧] [التحفة: ت س ق ١١٢٢] [المجتبئ: ٣٣٩٤] • أخرجه الترمذي (١٠٨٨)، وأحمد (٣/ ٤١٨)، وابن ماجه (١٠٨٦) من طريق هشيم. قال الترمذي: «حديث حسن». اه.. وخالفه شعبة، فرواه عن أبي بلج عن محمد بن حاطب من قوله، قاله عنه شبابة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٤٩٥)، ورواه وكيع عن شعبة فرفعه، أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠١) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه..

#### البيُّهُولُهُ بِمُؤلِلنِّهِمَ إِنَّ





[٥٧٤٨] أخبر عمر عمر عمر علي ، قال : حَدَّثنا بِشْرٌ ، قال : حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ غَدَاةً بُئِيَ بِي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي ، وَجُويْرِيَاتُ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَ :

#### وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ

فَقَالَ لَهَا: «اسْكُتِي عَنْ هَذَا، وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلَهُ».

#### ٨٥- اللَّهْوُ وَالْغِنَاءُ عِنْدَ الْعُرْسِ

• [٧٤٩] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ فِي عَامِرِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ فِي عَوْسٍ وَإِذَا (جَوَارِي) (١) يَتَعَنَّيْنَ ، قُلْتُ : أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ وَأَهْلُ عُرْسٍ وَإِذَا (جَوَارِي) (١) يَتَعَنَّيْنَ ، قُلْتُ : أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ وَأَهْلُ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟! قَالًا : اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا ، وَإِنْ شِئْتَ فَادْهَبْ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ .

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حزة بجار الله

ت: تطوان

ه: مراد ملا

<sup>=</sup> قال ابن الملقن: «ألزم الدارقطني مسلما إخراجه، قال: وهو صحيح». اه.. «تحفة المحتاج» ( ٥٨٣/٢).

ومحمد بن حاطب، قال ابن معين عنه: «له رؤية، ولا يذكر له صحبة». اهـ. «جامع التحصيل» (رقم ٦٧٥)، والراوي عنه ذكره في «المجروحين» (١١٣/٣) فقال: «أرى ألا يحتج بها انفرد من الرواية». اهـ.

<sup>\* [</sup>٥٧٤٨] [التحفة: خ دت س ق ١٥٨٣٢] • أخرجه البخاري (٢٠٠١)، والترمذي التحفة: ض دت س في ١٠٩٠٠] • والترمذي (١٠٩٠) من طريق بشر بن المفضل بنحوه .

<sup>(</sup>١) كذا في (م).

<sup>\* [</sup> ٥٧٤٩] [ التحفة: س ٩٩٩٣] [ المجتبئ: ٣٤٠٨] • تفرد به النسائي، وهو عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٩٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٩٥) عن شريك، وزاد فيه عند الطحاوي: «وفي البكاء على الميت».



• [٥٧٥٠] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا رَجُلًا مِنَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا رَجُلًا مِنَ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : (أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ، أَلَا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : الْأَنْصَارِ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ : (أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ، أَلَا بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَنْيَنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ؟) .

## ٨٦- تَحِلَّةُ الْخَلْوَةِ وَتَقْدِيمُ الْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْبِئَاءِ

• [٥٧٥١] أَخْبُ رُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : قَالَ : تَرَوَّجْتُ فَاطِمَةً فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ابْنِ لِي . فَقَالَ : قَاطِمَةً شَيْتًا » . قُلْتُ : تَرَوَّجْتُ فَاطِمَةً فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، ابْنِ لِي . فَقَالَ : قَاطِمَةً شَيْتًا » . قُلْتُ :

<sup>=</sup> ورواه شعبة عن أبي إسحاق بسنده ، وقال فيه : ثابت بن وديعة ، مكان أبي مسعود ، قاله عنه محمد بن جعفر عند الحاكم (٢/ ٢٠١) وقال : «صحيح الإسناد» . اهـ.

وعند ابن أبي شيبة (٤٩٦/٣) من هذا الوجه عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمروبن ربيعة ، ولم يذكر فيه عامر بن سعيد ، وقال في متنه : كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب .

 <sup>★ [</sup>٥٧٥٠] [التحفة: س ٢٦٥٥] • أخرجه أحمد (٣/ ٣٩١) من طريق أبي بكربن عياش عن
 الأجلح، وكذا رواه أبو عوانة عند البيهقي.

والبزار (١٤٣٢ - كشف) وقال : «لا نعلم رواه عن أبي الزبير إلا الأجلح» . اهـ .

وخالفهم جعفر بن عون عند ابن ماجه (١٩٠٠) فرواه عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس، ليس فيه: عن جابر.

وأبو الزبير لم يسمع من ابن عباس ، قاله ابن عيينة وغيره .

ورواه عبدالرحيم بن سليهان عن الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عائشة ، أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤٢٨/١) وقال: «وهذا الحديث ماأقل من رواه عن أبي الزبير ، ويعرف عن الأجلح عن أبي الزبير ، وعزيز غريب من قال: عن جابر عن عائشة» . اهـ.

والأجلح ضعيف، لا يحتمل تفرده عن مثل أبي الزبير، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر في هذا الحديث.

#### السُّهُ وَالْكِيرِ وَلِلنِّهِ الْجُنِّ





مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: ﴿ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطْمِيَّةُ (١٠) ؟ قُلْتُ: هُوَ عِنْدِي. قَالَ: ﴿ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ﴾ .

خَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً:

 [٥٧٥٢] أخب را هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا تَرْوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةً قَالَ لَهُ

(١) الحطمية: التي تحطم السيوف أي: تكسرها، وقيل: هي منسوبة إلى قبيلة يقال لها: حطمة وكانوا يعملون الدروع ، وهذا أشبه . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : حطم) .

\* [٥٧٥١] [التحفة: س ١٠١٩٩] [المجتبئ: ٣٤٠٠] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وقد اختلف في إسناده ، وفي وصله وإرساله كما سيأتي بيان ذلك ، وهو عند البزار في «المسند» (٢/ ١١٠) ، والطبراني في «الكبير» (١٠٦/١)، والبيهقي (٢٥٢/٧) من طريق هشام بن عبد الملك أبي الوليد الطيالسي .

قال البزار: «وهذا الحديث لانعلم رواه بهذا الإسناد إلا حمادبن سلمة، فإنه رواه عن أيوب، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن على .

ورواه سعيدبن أبي عروبة عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، هكذا رواه عبدة بن سليمان عن سعيد» . اه.

وهي المخالفة التي أشار إليها النسائي في آخر الحديث ، وخالفهم أيضا ابن علية ، فرواه عن أيوب عن عكرمة مرسلا، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٩٩)، وتابعه عليه جريربن حازم، وحماد بن زيد عند ابن سعد في «الطبقات» (٨/٢،٢١).

وكذلك رواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلا أيضاً ، قاله عنه عبدالرزاق في «المصنف» (٦/ ١٨٣) وتابعه عليه على بن المبارك عند ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٢٠).

وخالفهما عبدالعزيزبن أبيرواد، فرواه عن معمر عن يحيي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣/ ١٨٤)، (٨/ ٦٧)، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا معمر ، ولا عن معمر إلا عبدالمجيد ، تفرد به سعيد بن زنبور» . اهـ.

ت: تطوان





رَسُولُ الله ﷺ: ((أَعْطِيهَا) (١) شَيْئًا). قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: (فَأَيْنَ دِرُعُكَ الْحُطَمِيّةُ؟».

## ٨٧- الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعِ

- [٥٧٥٣] أَخْئَبَنْ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : تَرُوَّجَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ ، وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبُنَاتِ . (٢)
   سِنِينَ ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبُنَاتِ . (٢)
- [١٥٧٥] أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، وَهِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ . وَهِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ

(١) كذا في (م) ، وفي الحاشية : «أعطها» وفوقها : «ض عـ.» .

\* [۷۵۷] [التحفة: د س ٠٠، ٢] [المجتبئ: ٣٤٠١] • أخرجه أبو داود (٢١٢٥)، وأبو يعلى (٢٤٣٩) من طريق عبدة بن سليمان، وصححه ابن حبان (٦٩٤٥) من هذا الوجه.

وقد اختلف في إسناده على سعيد، فرواه عنه عبدة هكذا، ورواه عبدالله بن إسماعيل عنه عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أخرجها الطبراني في «الأوسط» (٧/ ١٨٩) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد، ولا عن سعيد إلا عبدالله بن إسماعيل، تفرد به أبوكريب». اهـ.

ورواه عبدالوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن أيوب ، عن عكرمة مرسلا ، أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٢٢) وعبدالوهاب قد سمع من سعيد في الاختلاط ، قاله أبو داود .

(٢) بالبنات: باللُّعَب التي تلُّعب بها الصغيرات. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢٠٨/٩).

\* [٥٧٥٣] [التحفة: م س ٦٦٠ / ٧١] [المجتبئ: ٣٤٠٣] • أخرجه مسلم (٧٠ / ١٤٢١) من طريق عبدة ، وتابعه عليه عنده أبو معاوية ، ولم يقولا : "وكنت ألعب بالبنات" ، وتقدم من وجه آخر عن هشام بن عروة برقم (٥٥٥٧) (٥٥٥٨) من طريق محمد بن خازم وجعفر بن سليمان عن هشام ، وهناك ذكرنا الخلاف على الرواة في لفظ حديث عائشة .





عَائِشَةً وَهِيَ بِنْتُ سِتٌ سَنَوَاتٍ أَوْ سَبْعٍ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةً سَنَةً.

#### ٨٨- الْبِنَاءُ فِي شَوَّالِ

• [٥٥٥٥] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَلْوَقَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَلْوَقَةً وَيَ شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ عَائِشَةً قَالَتْ: تَرَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهَ يَكَلِيْهُ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِي نِي اللهِ عَلَيْهُ مِنْي ؟ (١)

نِسَاءِ رَسُولِ الله يَكِلِيْهُ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنْي ؟ (١)

#### ٨٩- جَهَازُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ

- [٢٥٧٥] أَخْبُ لَ نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّه وَالِّذَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّه عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثُونَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثُونَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَوِسَادَةِ أَدَمٍ (٣) حَشْوُهَا إِذْ خِرٌ (١).
- \* [٥٧٥٤] [التحفة: م س ١٦٦٧٧ –س ١٧٢٤٩] أخرجه مسلم (١٤٢٢) من طريق عبدالرزاق، وليس فيه هشام بن عروة، وقال فيه : «بنت تسع سنين» بغير شك .
  - (١) تقدم من وجه آخر عن سفيان برقم (٤٥٤٤).
  - \* [٥٧٥٥] [التحفة: م ت س ق ١٦٣٥٥] [المجتبى: ٣٤٠٢]
    - (٢) خيل: قطيفة . (انظر: لسان العرب، مادة: خل) .
  - (٣) أدم: جلد مدبوغ . (انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٠/٣١٣) .
- (٤) إذخر: حشيشة طيبة الرائحة تُسَقَّفُ بها البيوت فوق الخشب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذخر).
- ☀ [٥٧٥٦] [التحقة: س ق ١٠١٠٤] [المجتبئ: ٣٤٠٩] أخرجه أحمد (١/ ٨٤) عن أبي أسامة ،
   وتابعه عليه عنده (١/ ٩٣) معاوية بن عمرو وأبو سعيد ، جميعا عن زائدة .





#### ٩٠ - الْفُرْشُ

• [٧٥٧٥] أَخْبَ رُنَّ مُكَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِي الْحَوْلَانِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَقُولُ : قَالَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَقُولُ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِإِمْرَأَتِهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ » .

#### 91- الأنماط<sup>(١)</sup>

• [٥٧٥٨] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿ هَلْ تَرْوَجْتَ يَاجَابِرُ؟ ﴾ قُلْتُ: نَعَمْ

<sup>=</sup> قال أبو أسامة في روايته: «حشوها ليف الإذخر»، وقال أبو سعيد: «حشوها ليف». والحديث صححه ابن حبان (٦٩٤٧)، والحاكم (٢/٢٠٢) من حديث أبي أسامة، وقد تابعه عليه محمد بن فضيل عند البزار (٣/ ٩-١١) مطولا، وفيه ألفاظ أبي أسامة.

قال البزار: «وهذا الحديث قد روي عن علي من غير وجه بألفاظ مختلفة ولانعلم يروئ بهذا اللفظ إلا عن عطاء بن السائب عن أبيه عن على». اهـ.

ورواية محمدبن فضيل عن عطاء بعد الاختلاط، قال أبوحاتم: «وماروى عنه ابن فضيل، بلغني فيه غلط واضطراب». اهـ. «الكواكب» (ص ٣٣١).

وأما رواية زائدة عنه فصححها الطبراني ، وقال : «إنها قبل الاختلاط» . اهـ . حكاه عنه ابن حجر في «التهذيب» (٧/ ٢٠٦) .

<sup>\* [</sup>۷۷۷۷] [التحفة: م د س ۷۳۷۷] [المجتبئ: ۳٤۱۰] • أخرجه مسلم (۲۰۸٤)، وأبو داود (۲۷۵۷)، وصححه ابن (۲۱٤۲)، من طریق ابن وهب، وتابعه علیه حیوة عند أحمد (۳/۲۲)، وصححه ابن حبان (۲/۲۵).

<sup>(</sup>١) **الأنباط:** ج. نمط، وهو: بساط يُتخذ للجلوس، له طرف رَقِيق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نمط).





يَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (فَهَل اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟) قُلْتُ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا -وَأَنَّىٰ لَنَا أَنْمَاطُ ؟! قَالَ : ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ ٩ .

#### ٩٢ - بَابُ الْبِنَاءِ فِي السَّفَر

• [٥٧٥٩] أَخْبِ رُا رَيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ ابْنُ صُهَيْب، عَنْ أَنَس، أَنَّ رَسُولَ الله يَكُلِينَ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسِ (١) ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّه ﷺ ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ (٢) أَبِي طَلْحَةً فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهُ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ ، فَإِنِّي لَأَرَىٰ بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهَ ﷺ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: (اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْلَرِينَ » . قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ : وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَىٰ أَعْمَالِهِمْ . قَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ : فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ. قَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: (وَالْخَمِيسُ)(٣)، فَأَصَابَهَا عَنْوَةً (٤) فَجُمِعَ السَّبْيُ ، فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَعْطِنِي جَارِيةً مِنَ

<sup>\* [</sup>٥٧٥٨] [التحفة: خ م د س ٣٠٢٩] [المجتبئ: ٣٤١١] • أخرجه البخاري (٣٦٣١)، ومسلم (٢٠٨٣/ ٤٠) ، وفي آخره قال جابر : وعند امرأتي نمط فأنا أقول نَحِّيه عني ، وتقول : قد قال رسول الله علية: «إنها ستكون».

<sup>(</sup>١) يغلس: الغلس: هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۲/ ۵۰).

<sup>(</sup>٢) رديف أبي طلحة: راكب خلفه على الدابّة . (انظر: لسان العرب، مادة: ردف).

<sup>(</sup>٣) وقع عند البخاري (٣٧١) : «والخميس يعني الجيش»، وعند مسلم في الرواية الأولى : «محمد والخميس». والخميس أي: الجيش؛ سمى بذلك لأنه يتكون من خمس فِرق: المقدمة، والساقة ، والقلب ، والميمنة ، والميسرة . (انظر: لسان العرب ، مادة : خمس) .

<sup>(</sup>٤) عنوة: قهرا لا صلحا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عنو).



السّبي. قَالَ: «اذْهَبُ فَخُذْ جَارِية». فَأَخَذَ صَفِيّة بِنْتَ حُييٍّ ، فَجَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: يَانَبِيَ اللّه ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيّةً بِنْتَ حُييِّ سَيِّدَةَ قُريْظَةَ وَالنّضِيرِ ، النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: يَانَبِيَ اللّه ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيّةً بِنْتَ حُييٍّ سَيِّدَةَ قُريْظَةَ وَالنّضِيرِ ، مَا تَصْلُحُ إِلّا لَكَ . قَالَ: «فَادْعُوهُ بِهَا» . فَجَاء بِهَا فَلَمّا نَظَرَ إِلَيْهَا النّبِي عَلَيْ قَالَ: «خُذْ جَارِية مِنَ السّبي غَيْرِهَا» . قَالَ: وَإِنَّ النّبِي عَلَيْ أَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا . حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطّرِيقِ جَهَرَتْهَا لَهُ أُمّ سُلَيْمٍ ، وَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللّيْلِ فَأَصْبَحَ النّبِي عَيْلِهِ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيجِي بِهِ » . وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرّجُلُ يَجِيءُ وِالسّمْنِ ، وَجَعَلَ الرّجُلُ يَجِيءُ والسّمْنِ ، وَحَعَلَ الرّجُلُ يَجِيءُ والسّمِنَ ، وَحَعَلَ الرّجُلُ يَجِيءُ والسّمْنِ ، وَحَعَلَ الرّجُلُ يَجِيءُ والسّمْنِ ، وَحَعَلَ الرّجُلُ يَجِيءُ والسّمَة وَلَا مُؤْمِولُ اللّهُ عَلَيْهُ .

وقد وردت أجزاء من الحديث:

وعنده عن سليهان بن حرب (٤٢٠٠) عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس ، وسيأتي من هذا الوجه برقم (٨٨٥٢) وتقدم مختصرا برقم (١٦٥٣) ، ورواه مسلم وفيه زيادة ونقص من طريق حماد بن سلمة (في النكاح ١٣٦٥/ ٨٧) والجهاد ١٢١/ ١٣٦٥) وسليهان بن المغيرة (في النكاح ١٣٦٥/ ٨٨) كلاهما عن ثابت .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «خـ»، وفي الحاشية: «يجيىء» وفوقها: «ض عـ».

 <sup>(</sup>٢) فحاسوا حيسة: طبخوا حيسًا، وهو: طعام متَّخَذ من تَمر ولبن مُجَفَّف وسَمْن. (انظر: لسان العرب، مادة: حيس).

<sup>\* [</sup>٥٧٥٩] [التحفة: خم دس ٩٩٠] [المجتبئ: ٣٤٠٥] • أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم (في النكاح ١٣٥٥/ ٨٤)، وفي الجهاد ١٣٠٥/ ١٣٠٥) من طريق إسماعيل به، وانتهت رواية مسلم الثانية بقوله: «وأصبناها عنوة»، وسيأتي بنفس إسناد النسائي مع شيء من الاختصار برقم (٦٧٧٣) ومن وجه آخر عن إسماعيل برقم (١١٥٤٧).

عند البخاري عن مسدد (٩٤٧) عن حمادبن زيد عن عبدالعزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس ، وسيأتي من هذا الوجه برقم (٨٩١٥) .



• [٥٧٦٠] أَخْبَرِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوبَكْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، وَهُوَ : الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَا يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ الله عَيْنَ أَقَامَ عَلَىٰ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ يَعُولُ : إِنَّ رَسُولَ الله عَيْنِ أَقَامَ عَلَىٰ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ حَتَىٰ أَعْرَسَ بِهَا ، ثُمَّ كَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا (١).

#### ٩٣- الإستيخارة

• [٧٦١] أخبرًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِحَارَةَ فِي الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِحَارَةَ فِي الْأَمْوِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. يَقُولُ: ﴿ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْوِ فَلْ اللَّهُمَّ إِنِّي السَّخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، فَأَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيمِ ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَلاَ أَقْدِرُ ، وَلاَ أَقْدِرُ ، وَلاَ أَقْدِرُ ، وَلاَ أَقْدِرُ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلِى فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ (حَيْرٌ) (٢) لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ (حَيْرٌ) (٢) لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ اللّهُ مَا لَكُمْرُ وَلَا أَعْلَى وَلَا الْمُرْي وَآجِلِهِ الْعَلَى عَلْمُ أَنْ عَلَامُ الْعُرْدِي ، أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ

<sup>=</sup> وعند البخاري (۲۹۹۱، ۳٦٤۷، ۴۱۹۸) من طريق محمدبن سيرين عن أنس، وتقدم من هذا الوجه برقم (٥٠٤٥).

وعند البخاري (۲۱۰، ۲۹۶۲، ۲۹۶۵، ۲۹۲۵، ۲۲۳۵، ۲۲۳۵، ۲۲۳۵، ۵۰۸۵، ۵۶۲۰، ۲۲۳۵ من طرق أخر ۲۳۱۳ ومواضع أخر) ومسلم (في النكاح ۱۳۲۵/ ۸۵، والجهاد ۱۳۲۵/ ۱۲۲) من طرق أخر عن أنس.

<sup>(</sup>١) زاد في «المجتبى»: «الحجاب».

 <sup>\* [</sup>٥٧٦٠] [التحفة: خ س ٧٩٦] [المجتبئ: ٣٤٠٦] • أخرجه البخاري (٢١٢) من طريق سليمان ابن بلال ، وزاد في آخره: «الحجاب» . وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٧٧٢) .

<sup>(</sup>٢) في (م): «خيرًا»، وفوقها: «ض عـ»، وفي الحاشية: «خيرٌ»: وفوقها: «صح».



فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسُرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (شَرُّ) (() لِي فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (شَرُّ) لِي فِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْهُ وَاعْدُو لِيَ الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ : (وَيُسَمِّي) (()) عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُو لِيَ الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ : (وَيُسَمِّي) (()) حَاجَتَهُ ،

تَمَّ كِتَابُ النِّكَاحِ وَالرَّضَاعِ مِنْ تَصْنِيفِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيِّ النَّسَائِيِّ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمِدَهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيّهِ وَخِيرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

<sup>(</sup>١) في (م): «شرًّا» ، وفوقها: «ض عــ» ، وفي الحاشية: «شرًّ» .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وفوقها : «ح» ، وفي الحاشية : «ويسم» ، وفوقها : «ض ع» .

<sup>\* [</sup>٥٧٦١] [التحفة: خ د ت س ق ٣٠٥٥] [المجتبئ: ٣٢٧٨] • أخرجه البخاري (١١٦٦، ٦٣٨٢، ٢٣٨٢، ٥٠٠٩)، وأبو داود (١٥٣٨)، والترمذي (٤٨٠) من طريق عبدالرحمن بن أبي الموالي .

قال الترمذي: «حديث جابر حديث صحيح غريب، لانعرفه إلا من حديث عبدالرحمن ابن أبي الموالي، وهو شيخ مديني ثقة». اه..

والحديث صححه ابن حبان (٨٨٧)، والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ٨٣).

قال أحمد: «ليس يرويه أحد عن ابن المنكدر غير عبدالرحن بن أبي الموالي، وهو منكر، وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر، كما أن أهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يحملون عليهما». اه.. انظر: «الكامل» (٤/ ٣٠٧، ٣٠٧)، وقال ابن عدي: «وهو - أي عبدالرحمن - مستقيم الحديث. والذي أنكر عليه حديث الاستخارة، وقد روئ حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي على كما رواه ابن أبي الموالي». اه.. وانظر: «فتح الباري» (١١/ ١٨٣).

والحديث سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٧٨٨٠)، (١٠٤٤٠).







## زَوَائِدُ التُّحْفَةِ عَلَىٰ كِتَابِ النُّكَاحِ

• [83] حَدِيثُ: ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ﴾ .

عَرْاهُ الْمِرْيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي النُّكَاحِ: عَنْ زِيَادِبْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، مَرْفُوعًا بِهِ.

[٤٦] حَدِيثُ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ خُطْبَة الْحَاجَةِ . . . الْحَدِيثَ .

## عَرْاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي النَّكَاحِ وَفِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ:

١ عَنِ ابْنِ مُثَنَّىٰ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيِّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ،
 عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةً ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ .

\* [83] [التحفة: س ٧٧٧] • كذا ذكره المزي في هذا الموضع بهذا السند من مسند عبدالله بن الزبير ، وكذا فعل الضياء في «المختارة» (٩/ ٣٢٧) .

وذكره المزي في موضع آخر من «التحفة» (رقم ١٦١٨٩) من حديث ابن الزبير، عن عائشة، وهذا هو الموجود في «الكبرئ» (٥٦٣٩)، و«المجتبئ» (٣٣٣٥)، وكذا رواه الطحاوي في «المشكل» (رقم ٢٥٥٦) عن النسائي بهذا الإسناد، بزيادة: «عن عائشة».

وكذا رواه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (مسند ابن الجعد ١/٥٦٦): عن زيادبن أيوب بإسناده بزيادة: «عن عائشة».

وهذا هو الثابت عن إسماعيل بن علية ، فقد رواه عنه أيضًا أحمد في «مسنده» (٢١٦/٦) وسعيد بن منصور في «سننه» (٩٦٦) ، وزهير بن حرب وابن نمير عند مسلم (١٧/١٤٥٠)، وغيرهم، ومسدد عند أبي داود (٢٠٦٣) ، ومحمد بن خالد بن خداش عند ابن ماجه (١٩٤١) ، وغيرهم، وكلهم يذكر هذه الزيادة .

وينظر تخريجه أيضًا في رقم (٥٦٣٨).

## ٢ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ الْمِصِّيصِيِّ، عَنْ خَلَفِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَوْلَهُ.

\* [٤٦] [التحفة: دت س ق ٢٠٥٦] • ١- لم نجده عند المصنف إلا في اليوم والليلة ، ومن رواية أبي عبيدة وحده ، ليس فيه أبو الأحوص .

قال النسائي في اليوم والليلة (١٠٤٣٣، ١٠٤٣٤): أخبرني زكريابن يحيى، ثنا وهب بن بقية ، أنا خالد، عن إسباعيل بن حماد بن أبي سليبان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبدالله قال: كان رسول الله على يعلمنا خطبة الحاجة: «إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدالله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله». قال أبو عبيدة: وسمعت أبا موسى يقول: كان رسول الله على يقول: «فإن شئت أن تصل خطبتك بآي من القرآن فقل: ﴿ أَنَّقُوا اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِبُا ﴾ [النساء: ١]. ﴿ أَتَقُوا اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِبُا ﴾ [النساء: ١]. ﴿ أَتَقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا قَوْلُوا الله والأحزاب: ٧٠]. إلى ﴿ وَزَنَّ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١]. أما بعد، ثم تكلم بحاجتك».

ثم قال النسائي (١٠٤٣٥): جمعهما إسرائيل. أخبرنا محمدبن المثنى، عن حديث عبدالرحمن، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبدالله قال: علمنا رسول الله ﷺ خطبة الحاجة: «الحمد لله، نحمده ونستعينه»، ثم ذكر مثله سواء، وقال: قال عبدالله: ثم تصل خطبتك بثلاث آيات... وساق الحديث.

وقول النسائي: «جمعها إسرائيل»، يريد أن إسرائيل جعله من رواية أبي الأحوص وأبي عبيدة معا، ولم يقتصر على أحدهما كما فعل غيره من تلاميذ أبي إسحاق، وفي هذا دلالة على أن الحديث محفوظ عن كل منهما. فكان من المتوقع أن يأتي عقب ذلك برواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن الاثنين معا، ويؤيده عزو المزي الحديث للنسائي بهذا الإسناد، ومع ذلك لم نقف عليه عنده من طريق إسرائيل إلا من رواية أبي عبيدة وحده. وقد ثبت عند غيره من رواية الاثنين جميعا:

قال الهيثم بن كليب الشاشي (رقم ٧١٠): حدثنا ابن عفان العامري، نا عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبدالله قال: علمنا رسول الله على خطبة الحاجة وخطبة الصلاة، قال عبدالله: خطبة الحاجة: «الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدالله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، =



[٤٧] حَدِيثُ: (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ،
 وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا...) الْحَدِيثَ.

#### عَزَاهُ الْمِزِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ:

١- فِي الْبُيُوعِ وَفِي النَّكَاحِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرِيعٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مُقَطَّعًا .

وأشهد أن لاإله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». قال عبدالله: ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله على: ﴿ اَتَّقُوا اللهَ حَقَ ثُقَائِدٍ وَلا تَمُونًا إِلاَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ ، ﴿ اَتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ﴿ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَرْزًا وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ﴿ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَرْزًا عَلَيْكُمْ أَنُوبَكُمْ وَمِن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَرْزًا عَظِيمًا ﴾ ، و ﴿ اتَّقُوا اللهَ الذِّي تَسَامَةُ لُونَهِ وَ اللهُ عَلَيْهُمْ رَقِيبًا ﴾ .

وأخرجه أيضا أحمد (١/ ٤٣٢)، وأبوداود (رقم ٢١١١)، وأبويعلى (رقم ٥٢٣٤)، والبيهقي (رقم ١١٩٦)، والبيهقي (٧/ ١٤٦) من طريق (٧/ ١٤٦) من طريق أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن إسرائيل به .

وينظر «الكبرئ» رقم (١٨٧٧).

٧- لم نجده عند النسائي في الموضعين، ولاعند غيره من رواية علي بن محمد بن علي المصيصي، إنها الذي عند النسائي ما أخرجه في اليوم والليلة (١٠٤٣١)، قال: أخبرنا عمرو بن علي، ثنا خلف بن تميم، عن زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب بخطبة الحاجة فليبدأ فليقل: إن الحمد الله، نستعينه، مثله سواء، وقال: وحده لا شريك له.

يعني مثل حديث المسعودي قبله عن أبي إسحاق ، ولفظه: خطبة الحاجة: الحمد لله ، نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهدالله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله .

ولم يشر المزي لرواية عمروبن علي الفلاس عن خلف بن تميم ، فالله أعلم هل وهم بذكر رواية المصيصي بدلا من رواية الفلاس ، أم الروايتان ثابتتان عند النسائي وفاتته رواية الفلاس؟! .

#### السُّهُ اللهُ بَرُولِ لِنِّهِ إِنِّي مِ وَالْمُرْجُ فَتِالْاَشِهُ إِنِّي مِنْ الْمِثْمِ الْمُثِمِّ الْمُثَمِ





# ٢- وَفِي النَّكَاحِ وَفِي الشُّرُوطِ: مُجَاهِدُبْنُ مُوسَىٰ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ

• [٤٨] حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿ تَبَا ( ' ) لِلذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْتَ: تَبَّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَمَاذَا ؟ قَالَ: ﴿ قَلْبَا شَاكِرًا . . . ﴾ الْحَدِيثَ .

عَزَاهُ الْمِرْيُّ إِلَى النَّسَائِيُ فِي النُكَاحِ: عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَلْم - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَلْم - وَجُلٍ مِنَ الْمُوَالِي - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ بِهِ .

ك: هَذَا الْحَدِيثُ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ الْأَسْيُوطِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ.

#### \* \* \*

\* [٤٧] [التحفة: خ م س ١٣٢٧١] • لم نقف على هذه المواضع في «الكبرى»، لكن أخرجه النسائي من طريق مجاهد بن موسى في البيوع (٦٢٦٨).

أما حديث محمد بن عبدالله بن بزيع الذي في البيوع فقد وقع عندنا (٦٢٧٣) عن محمد بن عبدالأعلى بدلًا من ابن بزيع .

قال النسائي في الموضع الأول: أخبرنا مُجاهدبن موسى، قال: ثنا إسباعيل، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سعيدبن المُسَيَّب، عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبيعن حاضِر لباد، ولا تناجَشوا، ولا يُساوِم الرجل على سَوْم أخيه، ولا يخطُب على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولتنكح؛ فإنها لها ماكتب الله لها».

وينظر تخريجه في (٥٥٤٧).

(١) تبا: خسرانًا وهلاكا. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٢٠٩).

مـ: مرادملا ت: تطوان حـ: هزة بجار الله

د: جامعة إستانبول







## بليم الخالف

## وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

## ٠٤- كَالْكِالْقُونَ ١٠٠

## ١ - وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ (٢) الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَا

• [٧٦٢] أخبرًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةً ، قَالَ : حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ ، هُو : ابْنُ عُمَر ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، هُو : ابْنُ عُمَر ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، هُو : ابْنُ عُمَر ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُو : ابْنُ عُمَر ، أَنَّهُ طلَق امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ ، فَاسْتَفْتَىٰ عُمَرُ النَّبِي ﷺ فَقَالَ : وَهُ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُواجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعُهَا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُواجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعُهَا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُواجِعْهَا ، ثُمَّ يَدِيضَ حَيْضَةً أُخْرَىٰ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا ؛ فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُحَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا ؛ فَإِنَّهَا الْعِدَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُحَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا ؛ فَإِنَّهَا الْعِدَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ » .

وقال الليث في حديثه: «تطليقة واحدة».

قال مسلم (١٤٧١/ ١ م): جوَّد الليث في قوله: «تطليقة واحدة». اه..

<sup>(</sup>١) اسم الكتاب ورد بحاشية (م) بنفس الخط.

<sup>(</sup>٢) للعدة: عدة المرأة هي ما تعده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال. (انظر: لسان العرب، مادة: عدد).

 <sup>\* [</sup>٧٦٦٧] [التحقة: س ٢٢٠٠] [المجتبئ: ٣٤١٤] • أخرجه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١/١٤٧١)
 كلاهما عن مالك والليث وعبيدالله بن عمر وأيوب، كلهم عن نافع عن ابن عمر.

#### السُّبَرَاكَ كِبَرُ كِللنِّيمَ إِنِيَّ





- [٧٦٣] أخبر مُحَمَّدُ بن سَلَمَة الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِم ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ : «مُرهُ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مُرهُ فَسَأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ الله عَلَى الْعَلَى الله النَّسَاءُ ) .
- [٥٧٦٤] أَخْبَرَنى كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الرُّبَيْدِيُّ ، وَاسْمُهُ : مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : سُثِلَ الرُّهْرِيُّ : كَيْفَ الطَّلَاقُ

= وبنحوه رواه يونس بن جبير عن ابن عمر أخرجه مسلم (١٤٧١) أيضًا . ونافع من أثبت من روى هذا الحديث .

وفي «الفتح» (٩/ ٣٤٩): «قال الشافعي: غير نافع إنها روى «حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» ، رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم» . اهـ.

قال ابن حجر : «وهو كما قال ، لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع ، وقد نبه على ذلك أبو داود ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ولاسيما إذا كان حافظًا» . اهـ .

ولذا اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث نافع، وقد تابعه عليه من الأثبات غير سالم: عبدالله بن دينار فيها أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢/١٤٧١)، وسيأتي من وجه آخر عن عبيدالله برقم (٥٧٧٠).

\* [۱۲۲۳] [التحفة: خ م د س ۱۳۳۸] [المجتبئ: ۳٤۱٥] • أخرجه البخاري (۲۰۲۰)، ومسلم
 (١/١٤٧١).

قال ابن عبدالبر «التمهيد» (١٥/ ٥١): «هذا حديث مجمع على صحته من جهة النقل ، ولم يختلف في ألفاظه عن نافع ، وقد رواه عنه جماعة أصحابه كها رواه مالك سواء قال فيه: «حتى تطهر ، ثم تعيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق قبل أن يجامع ، وإن شاء أمسك ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»». اهد. وانظر الحديث التالي.



لِلْعِدَّةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ وَهِي حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ وَهِي حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ وَهِي حَائِضٌ ، وَقَالَ: (لَيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ: (لَيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة وَتَطُهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْ يَمَلِّهُ وَلَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا ، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.

<sup>(</sup>١) كأنه صحح عليها في (م) ، وفي الحاشية : «فتغيظ رسول الله ﷺ وفوقها : «ض» ، يعني أن في نسخة (ض) ليس فيها كلمة : «عليه» كما في «المجتبئ» (٣٤١٦) .

 <sup>☀ [</sup>۵۷٦٤] [التحفة: م س ۲۹۲۷] [المجتبئ: ٣٤١٦] • أخرجه البخاري (٤٩٠٨)،
 ومسلم (١٤٧١) ٤)، واقتصر البخاري على المرفوع منه فقط .

ورواه محمدبن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن سالم مختصرًا، وفيه: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا»، وكذا أخرجه مسلم (١٤٧١/٥) وغيره.

وطاهرا يقع بعد الطهر الأول، أي : حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها .

وبنحو هذا المعنى رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م) رمز «ح» ، وكأنه صحح على كلمة : «حجاج» ، وفي الحاشية : «قال ابن جريج» وفوقها : «ض عـ» .





## طَلَقَتُكُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ (فِي قُبُلِ عِدَّتهن) ﴾ (١) [الطلاق: ١].

(١) هذه قراءة ابن عمر وابن عباس هِينه ، وقال الحافظ في «الفتح» (٣٤٦/٩): «ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أُبي وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم».

\* [٥٧٦٥] [التحفة: م دس ٧٤٤٣] [المجتبئ: ٣٤١٧] • كذا أخرجه مسلم (١٤/١٤٧١) من حديث حجاج، وتابعه أبوعاصم عند مسلم أيضًا (١٤/١٤٧١ م)، وأخرجه أيضًا هو (١٤/١٤٧١) من طريق عبدالرزاق، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٢٦، ٢٠٠) من طريق روح بن عبادة كلاهما عن ابن جريج مثل رواية حجاج وأبي عاصم، إلا أنهما زادا فيه «فردها على، ولم يرها شيئًا».

قال أبو داود: «الأحاديث كلها بخلاف ما قال أبو الزبير». اه.

وحكى ابن الملقن في «الإعلام» (٨/ ٣٤٠) عن أهل الحديث قولهم: «لم يرو لأبي الزبير أنكر من هذا». اهـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٥/ ٢٥): «قوله في هذا الحديث: «ولم يرها شيئًا» منكر عن ابن عمر ؛ لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها ، ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير ، وقد رواه عنه جماعة جلة ، فلم يقل ذلك واحد منهم». اهـ ، وبنحوه قال الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٩٥).

وقد سبق تخريج حديث نافع وسالم وعبدالله بن دينار ، وليس فيه هذا الحرف .

وكذا رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر ، ويأتي تخريج حديثيهما بعد قليل (٥٧٧٣) ، فلم يذكرا هذا الحرف .

وحمله الشافعي تَعَلِّلُهُ على أنه لم يعد شيئًا صوابًا ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه ؛ لأنه أمره بالمراجعة ، ولو كان طلقها طاهرًا لم يؤمر بذلك ، فهو كها يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه : لم يصنع شيئًا صوابًا . وانظر أيضًا «التمهيد» لابن عبدالبر (١٥/ ٦٥)، و «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٩٧) .

إلا أن يونس وأنسا وافقا أبا الزبير على روايته فجعلوا الإذن في طلاقها بعد أن تطهر من الحيضة الأولى.

وقد سبق الحديث من رواية نافع وسالم وعبدالله بن دينار ، وقد صرحوا في روايتهم بأنه إنها أذن في طلاقها بعد أن تطهر من تلك الحيضة ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، هكذا أخرجاه في «الصحيحين» من رواية من سمَّيْنًا .

=



• [٢٦٧٥] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَبُلِ النَّيِّ لِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١] قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قُبُلِ عِدَّتِهِنَ .

#### ٢- طلكاقُ السُّنَّةِ

• [٧٦٧] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ ، هُوَ : ابْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، هُوَ : ابْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَاقُ السُّنَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاع ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْدَدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ .

<sup>=</sup> وهؤلاء أثبت وأحفظ من أبي الزبير ومن تابعه، وهم أصحاب ابن عمر، وخاصته الملازمون له، فهم أعلم به من غيرهم؛ ولذا فروايتهم مقدمة، فقد حفظوا مالم يحفظه أبو الزبير ومن تابعه والله أعلم.

ونقل البيهقي في «المعرفة» (١١/ ٢٧ ، ٢٨) عن الشافعي أنه قال: نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت. قال: وبسط الشافعي القول في ذلك.

والحديث سيأتي بنفس الإسناد مختصرا برقم (١١٧١٣).

<sup>\* [</sup>٢٢٧٦] [التحفة: س ٢٣٨٩] [المجتبئ: ٣٤١٨] • تفرد به النسائي ، وهو عند الطبري في «تفسيره» (٢٢٩/٢٨) عن محمد بن جعفر ، وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٣٤٦) ، وسيأتي من وجه آخر عن مجاهد برقم (١١٧١٤) .

 <sup>\* [</sup>۷۲۷٥] [التحفة: س ق ۹۰۱۱] [المجتبئ: ۳٤۱۹] • أخرجه ابن ماجه (۲۰۲۱)، والدارقطني
 (۵۱٤)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢).



- [٥٧٦٨] قال الْأَعْمَشُ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [٥٧٦٩] أخبر عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى، هُوَ: الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ ، هُوَ: الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، [عَنْ أَبِي الْأَحْوَس ] (١) ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

## ٣- مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَاثِضٌ

• [٧٧٠٠] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ ، هُوَ :

والأعمش قال ابن المديني وغيره - كها في «شرح العلل» (٢/ ٥٢٢): «يضطرب في حديث أبي إسحاق» . اهـ .

إلا أنه قد توبع عليه ، فرواه إسرائيل بنحوه مختصرًا أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٥٦). وإسرائيل قد سمع جده بأخرة ، كما قال أحمد وابن معين . انظر «شرح العلل» (٢/ ٥٢١ ، ٥٢٢) وقد خولف فيه . انظر الحديث التالي .

- (١) سقط من (م) وزدناه من «المجتبى» ، وهو الصواب ، وانظر «التحفة» . وقد رواه ابن حزم في «المحلي» (١٠/ ١٧٢) من طريق النسائي بإثباته ، وروايات النسائي عند ابن حزم من طريق أبن الأحمر عنه .
- \* [٥٧٦٩] [التحفة: س ق ٩٥١١] [المجتبئ: ٣٤٢٠] أخرجه ابن ماجه (٢٠٢٠) من طريق يحيى القطان به ، وزاد الفريابي عن الثوري عند الدارقطني (٤/ ٥) «ويشهد» ، وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٤٦).

وتابعه شعبة عن أبي إسحاق بسنده ، وزاد فيه : «أو يراجعها إن شاءت» أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٥/ ٧٤).

وسفيان وشعبة من أثبت الناس مطلقًا في أبي إسحاق فروايتهما مقدمة ؛ ولذا ضعف ابن القيم في «حاشيته على أبي داود» (٦/ ١٧٩) حديث الأعمش والله أعلم ، وانظر «سنن البيهقي الكرئ» (٧/ ٣٢٣ فيا بعدها).

وقد روي معناه من حديث ابن عمر وضعفه البيهقي وابن القيم.

ت: تطوان



ابْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ ، هُوَ : ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَ ﷺ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ فَلْيَتُرُكُهَا حَتَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ فَلْيَتُرُكُهَا حَتَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ فَلْيَتُرُكُها حَتَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهُ فَا فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اخْتَسَلَتْ فَلْيَتُرُكُها حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِذَا اخْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُعَلِّقُهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَحْمِيضَ ، فَإِذَا اخْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُعَلِّقُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْكُ النِّسَاءُ ) (١٠ .

## ٤ - طَلَاقُ (الْحَاثِضِ)<sup>(۲)</sup>

[٥٧٧١] أَضِرُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُنْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، هُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ مَوْلَىٰ (أَبِي) (٢) طَلْحَةً ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، فَقَالَ : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لْيُطَلِقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ) .

## ٥- الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ

[أبو] أَخْبَرَنى زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ دَلُّويَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
 [أبو] (٤) بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِبْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ،

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٥٧٦٢).

<sup>\* [</sup>٥٧٧٠] [التحفة: س ٨١٢٣] [المجتبئ: ٣٤٢١]

<sup>(</sup>٢) في «المجتبئ»: «الحامل».

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) ، وهو خطأ ، والصواب كما في «التحفة» وكتب التراجم : «آل» .

<sup>\* [</sup>۷۷۷۱] [التحفة: م د ت س ق ۷۷۹۷] [المجتبى: ٣٤٢٢] • أخرجه مسلم (١٤٧١)، وسبق بحث ما فيه تحت رقم (٥٧٦٤) وما بعده .

<sup>(</sup>٤) من «المجتبئ»، «التحفة»، وهو الصواب.



فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ حَتَّىٰ طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ .

## ٦- الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَمَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ مِنْهُ

- [٧٧٧٥] أَضِرْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، هُوَ: ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عُمْرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ النَّيِيَ عَيْقِيْدٍ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقُلْتُ لَعَلَى التَّطْلِيقَةِ. فَقَالَ: هَا أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَرَ أُو اسْتَحْمَقَ.
- [٥٧٧٤] أَخْبُ لِيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، هُوَ : ابْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ
- \* [٧٧٧٦] [التحفة: س ٢٠٦٨] [المجتبئ: ٣٤٢٣] تفرد به النسائي من هذا الوجه، وهكذا رواه زيادبن أيوب، وتابعه عليه وهببن بقية عند ابن حبان (٤٢٦٤)، ويحيى بن عبدالحميد الحماني عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٢).

وخالفهم سعيدبن منصور؛ فرواه عن هشيم فقال: عن يونس، عن سعيدبن جبير عن ابن عمر، ولم يذكر فيه أبابشر. كذا أخرجه في «سننه» (١/٣٥٧).

ورواه عنه صالح بن عبدالرحمن فيها أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» فيه : «عن أبي بشر» بمثل رواية زياد بن أيوب ومن تابعه .

(١) مه: اكفف. (انظر: القاموس المحيط، مادة: مهه).

\* [۱۷۷۷] [التحفة: ع ۸۵۷۳] [المجتبئ: ۳٤۲٤] • أخرجه البخاري (۵۳۳۳، ۵۲۵۸)، ومسلم (۱۷۷۸، ۱۰،۹،۸۰۷).

وقد توبع عليه يونس بن جبير، تابعه أبو الزبير - وقد مر تخريج حديثه برقم (٥٧٦٥)، وأنس بن سيرين أخرجه البخاري (٥٢٥٣)، ومسلم (١٤٧١)، وسيأتي من وجه آخر عن يونس بن جبير برقم (٥٩٢٨).



لِإِبْنِ عُمَرَ: رَجُلُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَىٰ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا. قُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُ يُتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: مَهْ. أَوَإِنْ عَجَرَ أَوِ (اسْتَحْمَقَ)().

#### ٧- طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

• [٥٧٧٥] أَضِوْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ رَسُولُ اللّه عَيَّا الله عَلَيْهِ مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللّه عَيَّا الله عَلَيْهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ (غَضْبَانًا) (٢) ثُمَّ قَالَ : عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ (غَضْبَانًا) (٢) ثُمَّ قَالَ : الله الله الله عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، وَلَيْ الله عَنْ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، أَلَا أَقْتُلُهُ ؟

قَالَ أَبُو عَلِيرِ مِهِن : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ مَخْرَمَةً.

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفي الحاشية: «لحمزة: واستحمق». ومعنى استحمق الرجل: أتى فعل الحَمْقَىٰ، والحُمْق هو الغباء والرعونة وقلة العقل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حمق).

<sup>\* [</sup>٥٧٧٤] [التحفة: ع ٨٥٧٣] [المجتبئ: ٣٤٢٥] • أخرجه مسلم (٩/١٤٧١) عن يعقوب بن إبراهيم . انظر ماسيأتي برقم (٩٢٨)

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) مصروفة ، وصحح عليها ، وكتب في الحاشية : «غضبان» .

<sup>\* [</sup>٥٧٧٥] [التحفة: س ١١٢٣٧] [المجتبئ: ٣٤٢٦] • تفرد به النسائي، وقال المزي: «محمود ابن لبيد لم تصح له رؤية ولا سماع من النبي ﷺ». اهـ.

وقد أثبت صحبته غير واحد، وقد قال ابن حجر في «التقريب» : «محمودبن لبيد صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة» .





## ٨- الرُّحْصَةُ فِي ذَلِكَ

 [٥٧٧٦] أخب را مُحَمَّدُ بن سُلَمَةً أَبنو الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابن الْقَاسِم ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَحْبَرَهُ، أَنَّ عُوِّيْمِرًا (الْعِجْلِيَّ)(١) جَاءَ إِلَىٰ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ يَاعَاصِمُ ، لَوْ أَنَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ، فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَاعَاصِمُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّىٰ كَبُرَ عَلَىٰ عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ: يَاعَاصِمُ ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ : ۞ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرِ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . فَقَالَ عُوَيْمِرُ : وَاللَّهِ ، لَا أَنْتَهِي حَتَّىٰ أَسْأَلَهُ عَنْهَا . فَأَقْبَلَ عُويْمِرُ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (قَدْ نَوْلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا». قَالَ سَهْلُ: فَتَلَاعَنَا (٢) وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللَّهَ إِنْ أَمْسَكْتُهَا.

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

ورواية مخرمة عن أبيه منقطعة ؛ لأن مخرمة لم يسمع من أبيه ، وقد نص النسائي في نهاية الحديث أن مخرمة تفرد به ، ولذا جزم ابن كثير في «التفسير» (١/ ٢٧٨) بأنه منقطع ، وانظر أيضًا «فتح الباري» (٩/ ٣٦٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي «المجتبى»: «العجلاني» ، وهو الموافق لما في «الصحيحين» وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) فتلاعنا : مأخوذ من اللعن ؛ لأن الملاعن يقول في الخامسة لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/ ٢٣٨) .





فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ.

• [٧٧٧٥] أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَاسْمُهُ : الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَهُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّكِ فَقُلْتُ : أَنَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَهُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّكِ فَقُلْتُ : أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فَأَبُوا عَلَيَ . قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : ﴿ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ) . قَالَ لَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ﴾ .

كذا حدث به أحمد بن حنبل وغير واحد من الحفاظ عن هشيم .

<sup>\* [</sup>۲۷۷۰] [التحفة: خ م د س ق ٤٨٠٥] [المجتبئ: ٣٤٢٧] • أخرجه البخاري (٥٢٥٩، ٥٢٥١)، ومسلم (١٤٩٢)، وزادا في آخره: «قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين».

<sup>\* [</sup>۱۷۷۷] [التحفة: م دت س ق ١٩٠٧] [المجتبئ: ٣٤٢٨] • تفرد به النسائي بهذا السياق، وقوله على النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» وهذا الحرف لا يعرف إلا من حديث مجالد بن سعيد عن الشعبي، وكذا رواه سعيد بن يزيد الأحمسي - وثقه ابن معين - وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٧٢): «لم تثبت عدالته»، وقال الذهبي: «شيخ»، وقال ابن حجر: «صدوق». وهو الأقرب فقد حدث عنه جماعة، ووثقه ابن معين، ومع هذا فمثله لا تقبل زيادته، ولا يحتج به إذا انفرد أو خولف.

ولم يذكرها أحد من الذين رووا الحديث عن الشعبي على كثرتهم، وفيهم أمثال إسهاعيل بن أي خالد، وسلمة بن كهيل، وحصين وغيرهم من ثقات أصحاب الشعبي.

والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٣، ٤١٦) من حديث يحيى القطان، ومن حديث هشيم كلاهما عن مجالدبن سعيد، عن الشعبي به، وفيه هذا الحرف، وأخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٦٤).





• [٧٧٧٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حْمَنِ ، هُوَ : ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ سَلَمَة ، يَعْنِي : ابْنَ كُهَيْلٍ ، عَنِ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، هُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَة ، يَعْنِي : ابْنَ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «الْمُطَلِّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِ عَيْقِي قَالَ : «الْمُطَلِّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكُنْ وَلَا نَفْقَةُ » .

ورواه يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم عن حصين وإسماعيل بن أبي خالد ومجالد وعجالد وغيرهم ، فأدرج حديث مجالد في حديث الباقين ، وحمل الحديث على رواية الجماعة ، كذا أخرجه الخطيب في «الفصل والوصل» (٣/ ٨١٤) .

ومجالد ليس بالقوي ، ولا يحتج بحديثه ، على هذا جماعة العلماء ، وانظر «تهذيب الكمال» وفروعه . فالحديث بهذا اللفظ وجب له الضعف ؛ ولذا ضعفه الخطيب في «المدرج» (٣/ ٨١٤)، وقال : «ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه» . اهد .

وأيده الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٨٠) وقال: «وهو كها قال، وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا، لكنه أضعف منه». اه. أمثال جابر الجعفي، وجابر ضعيف جدًّا، وحديثه أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢٣/٤)، وقد وقع الحديث في أكثر الروايات موقوفًا عليها.

ورواه الأسود بن عامر شاذان ، عن الحسن بن صالح ، عن السدي ، عن البهي ، عن عائشة بنحو حديث مجالد ، كذا أخرجه أبو عوانة في «مسنده» (%/ ١٨١) ، والبيهقي في «السنن» (%/ ٤٧٤).

ورواه يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح بإسناده ولفظه : «طلقني زوجي ثلاثًا ، فلم يجعل لي رسول الله سكني ولا نفقة» كذا أخرجه مسلم (٥١/١٤٨٠) .

قال البيهقي: «وهو الصحيح ، أما الأول فلم يرد من وجه يثبت مثله» . اهـ.

★ [۸۷۷۸] [التحفة: م د ت س ق ١٨٠٢٥] [المجتبئ: ٣٤٢٩] • أخرجه مسلم (٢٠١٤٨٠) المجتبئ: ٣٤٧٩) • أخرجه مسلم (٤٢٥١) من طريق سياربن على أحد (٢٦٢٦) ، والدارقطني (٤٣/٢) ، وابن حبان (٤٢٥٢) من طريق سياربن الحكم وحصين ومغيرة بن مقسم ومجالد وداود وأشعث وإسهاعيل بن أبي خالد كلهم مجتمعين عن الشعبي .

وأخرجه الترمذي (١١٨٠)، وابن ماجه (٢٠٣٦)، وابن أبي شيبة (١٤٩/٥)، وابن حبان (٤٢٥١) من طريق مغيرة بن مقسم وحده .



• [٧٧٧٥] أخبر عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدْنَا بَقِيَةُ ، هُو : ابْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو ، وَهُو : الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، هُو : ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، يَحْيَى ، هُو : ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، يَحْيَى ، هُو : ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً ، هُو : ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَاعَمْرِوبْنَ حَفْصٍ الْمَحْزُومِيَّ طَلَقَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَاعَمْرِوبْنَ حَفْصٍ الْمَحْزُومِ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهَ عَيْلِا فَقَالَ : فَانْطَلَقَ خَالِدُبْنُ الْوَلِيدِ فِي نَقْرٍ مِنْ بَنِي مَحْزُومٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ أَبَاعَمْرِوبْنَ حَفْصٍ طَلَقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا ، فَهَلْ لَهَا نَفْقَةٌ ؟ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ أَبَاعَمْرِوبْنَ حَفْصٍ طَلَقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا ، فَهَلْ لَهَا نَفْقَةٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ : «لَيْسَ لَهَا نَفْقَةٌ وَلَا سُكْنَى » (١).

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد (٦/ ٤١٥) عن حصين وحده ؛ وفي إسنادٍ عن مجالدٍ وحده .

وأخرجه مسلم (١٤٨٠)، وأحمد (٢/٦١٤)، والدارقطني (٤/ ٢٥)، والطحاوي (٢/ ٢٥) من حديث أبي إسحاق السبيعي .

وأخرجه مسلم (١٤٨٠)، وأبوداود (٢٢٨٨)، وأحمد (٢/١٤٨)، وعبدالرزاق (٢٢٠٧)، والبيهقي (٧/ ٤٧٥)، والطحاوي (٣/ ٦٧)، وابن حبان (٤٢٥٠) من طريق سلمة بن كهيل جميعهم عن الشعبي، عن فاطمة به.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث عزاه المزي في «التحفة» لكتاب النكاح عن حاجب بن سليمان وعن الحارث بن مسكين ، وقد خلت عنهما النسخ الخطية لدينا .

 <sup>\* [</sup>۱۷۷۹] [التحفة: م د س ۱۸۰۳۸] [المجتبئ: ۳٤٣٠] • أخرجه مسلم (۳۸/۱٤۸۰) من طريق شيبان، وأبو داود (۲۲۸۲)، وابن حبان (٤٢٥٣) من طريق الأوزاعي، وأبو داود (۲۲۸۰) من طريق أبان العطار، ثلاثتهم عن يجيئ بن أبي كثير، عن أبي سلمة.

وتابع يحيى عليه:

محمدبن عمرو عند مسلم (۳۹/۱٤۸۰)، وأبي داود (۲۲۸۷)، وأحمد (۲۱۳/۱)، والطبرانی (۲۲/ح ۹۱۷،۹۱۸،۹۱۷).

ومحمدبن شهاب الزهري عند مسلم (١٤٨٠/ ٤٠)، وأبي داود (٢٢٨٩)، وأحمد (٦/ ٤١٤، ٤١٦، ٤١٥).

وعبدالله بن يزيد مولى الأسودبن سفيان:

عند مالك في «الموطأ» (١٢٣٤)، ومسلم (٣٦/١٤٨٠)، وأبي داود (٢٢٨٤)، وأحمد (٢١٢٦).

وعمران بن أبي أنس:

عند مسلم (١٤٨٠/ ٣٧ مكرر)، وأحمد (١٣/٦).

وأبوحازم الأشجعي:

عند مسلم (١٤٨٠/ ٣٧)، والطبراني (٢٤/ ح ٩٢١).

وسيأتي من وجه آخر عن أي سلمة برقم (٢٠٠٧)، (٩٣٩٦)، وقد ذهب أمير المؤمنين عمر وسيأتي من وجه آخر عن أي سلمة برقم (٦٢٠٧)، (٩٣٩٦)، وقد ذهب أمير المؤمنين عمر هيئ إلى رد هذا الحديث حيث إن ظاهره يتعارض مع نص كتاب الله ، كذا في قول عمر ويت ، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" (١٤٨٠) من حديث أبي أحمد الزبيري حدثنا عاربن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود، وفيه: قال عمر: لانترك كتاب الله وسنة رسول الله ويت لقول امرأة لاندري لعلها حفظت أو نسيت ، لها السكني والنفقة قال الله ولله ولا تُخرِجُوهُن مِن بُيُوتِهِن وَلا يَغَرُجُن إلا أن يأتِين بِفنجِ مَهِ بُينَة ﴾ وقد كان الإمام أحمد يرد هذا الحديث ؛ فلها ذكر له قول عمر "لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة" تبسم وقال: أي شيء في القرآن خلاف هذا . كذا في حاشية ابن القيم على أبي داود (٢/ ٢٨٠).

وأما قوله في الحديث: «وسنة رسوله» فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم رواها فقد طعن فيها الأئمة كالإمام أحمد والدارقطني وغيرهما.

قال أبو داود في كتاب «المسائل»: «سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر: لاندع كتاب ربنا وسنة رسوله لقول امرأة . قلت: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا» .

وقال الدارقطني في «السنن» (٤/ ٢٥): هذا اللفظ لايثبت يعني قوله: «وسنة رسوله»، فالحديث رواه يحيئ بن آدم عن عمار بن رزيق، ولم يقل فيه: «وسنة رسوله» ويحيئ بن آدم أحفظ وأثبت من أبي أحمد، وقد تابعه قبيصة بن عقبة.

كذا أخرجه الدارقطني في «سننه».

وقد روي من وجه آخر عن إبراهيم عن عمر ، وفيه : «وسنة رسوله» ، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٣٦) ، وابن راهويه في «مسنده» (١/ ٢٢٤) ، وهو مرسل إبراهيم - وهو النخعي - لم يلق أحدًا من الصحابة سوئ عائشة ، قاله أبو حاتم ، وقد روي مرفوعًا وقال في «الفتح» (٩/ ٤٨١) : «منقطع ولا تقوم به حجة» . اه. .





## ٩ - طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمُتَقَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ

• [٥٧٨٠] أخب را أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، هُوَ : النَّبِيلُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى هُو : النَّبِيلُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ عَيْلِيدٍ ، وَأَبِي بَكُرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ثُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ . قَالَ : نَعَمْ .

# ١٠ - الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا

• [٥٧٨١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُريْبِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأْتَهُ ، فَتَرَوَّ جَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُواقِعَهَا أَنْ يَوُاقِعَهَا ثَبْلُ أَنْ يُواقِعَهَا أَنْ يَكُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتُهُ . وَمُولُ الله ﷺ : ﴿لَا حَتَّى يَدُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتُهُ الله عُسَيْلَتَهُ الله عُسَيْلَتَهُ الله عُسَيْلَتَهُ .

 <sup>\* [</sup>۵۷۸۰] [التحفة: م د س ۵۷۱۵] [المجتبئ: ۳٤٣۱] • أخرجه مسلم (۱٤٧٢) (۱٦)،
 وأبوداود (۲۲۰۰)، وأحمد (۱/ ۳۱٤)، واستدركه الحاكم (۲/ ۲۱٤) فلم يصب.

<sup>(</sup>١) يواقعها: يُجامعها. (انظر: لسان العرب، مادة: وقع).

<sup>(</sup>٢) **عسيلتها**: تَصْغِير عسلة ، وهي: لذَّة الجِهاع ، شبَّه لذَّة الجهاع بذَوْقِ العَسَل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسل).

<sup>\* [</sup>۷۷۸۱] [التحفة: د س ۱۵۹۵۸] [المجتبئ: ۳۶۳۲] • أخرجه أبو داود (۲۳۰۹)، وأحمد (۲/۲۵)، عن أبي معاوية به .

وقد اختلف فيه على الأعمش: فرواه أبومعاوية كها مر، ورواه يعلى بن عبيد، فلم يرفعه . . ذكره أحمد (٢/ ٤٢) .





• [٧٨٧] أَخْبَرِنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَة الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّه عَيْقٍ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّه عَلَيْ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّه عَلَيْ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّه عَلْمُ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّه عَلَيْ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّه عَلْمُ اللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَاللَّه مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ (١) . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِي : ﴿ لَعَلَكِ تُرِيدِينَ أَنْ (تَرْجِعِينَ) (٢) إِلَى رِفَاعَة ؟ لَاحَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكُ وَتَدُوقِي عُسَيْلَتَك ﴾ (ثان اللَّهُ عَلَيْك وَتَدُوقِي عُسَيْلَتَك ) (٢) يَلُوقَ عُسَيْلَتَك وَتَدُوقِي عُسَيْلَتَك ) (٣) .

#### ١١ - طلكاق الْبَتَّة (٤)

• [٧٨٣] أَخْبِى عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَة الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ يَظِيَّةٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ

ورواه مغيرة عن إبراهيم، فأرسله عن عائشة وجعله من قولها، قاله عنه هشيم أخرجه سعيدبن منصور في «سننه» (۲/ ۷۶)، والحديث أصله في «الصحيحين» من غير هذا الوجه عن عائشة، تقدم برقم (۷۱۹).

<sup>(</sup>١) **الهدبة :** طَرَف الثَّوب ، تعني أنه رخو مثلُ طَرَف الثَّوب ، لا يقدر على الجماع . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : هدب) .

 <sup>(</sup>۲) كذا في (م)، وفوقها: «ض عـ». وهي على لغة من يرفع الفعل بعد «أن» حملا على «ما»
 أختها. «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٥٧١٩).

<sup>\* [</sup>٥٧٨٢] [التحفة: س١٦٤١٦] [المجتبئ: ٣٤٣٣]

<sup>(</sup>٤) **طلاق البتة:** هو الطلاق القاطع لعصمة النكاح، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) ( ٤٦٨/٩).





رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَتَرَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وَإِنَّهُ - وَاللَّه - يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا مَعَهُ (() مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ . وَأَخَذَتْ هُدْبَةً (() مِنْ جِلْبَابِهَا وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ تَجْهَرُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَا تَسْمَعُ هَذِه تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ . فقالَ : «تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ بَمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ . فقالَ : «تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لَا حَتَّى تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ) .

# ١٢ - أَمْرُكِ بِيَدِكِ

• [٥٧٨٤] أَخْبَ رَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ بَصْرِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَيُّوبَ : هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ غُفْرًا إِلَّا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ غُفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ فَلَمْ يَعْرِفُهُ ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ قَتَادَةً فَلَمْ يَعْرِفُهُ ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ قَتَادَةً فَلَمْ يَعْرِفُهُ ، فَوَجَعْتُ إِلَىٰ قَتَادَةً فَا أَنْ عُرُونُهُ ، فَقَالَ : سَيى .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) بغير «إلا» بعدها، وفوقها: «ض عـ» وفي الحاشية: «ما معه، هي بمعنى الذي تكني عن الاسترخاء».

<sup>(</sup>٢) هدبة: طرَف الثوب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هدب).

<sup>\* [</sup>۵۷۸۳] [التحفة: خ م س ۱٦٦٣١] [المجتبئ: ٣٤٣٤] • أخرجه البخاري (٦٠٨٤)، ومسلم (١٠٨٤) من طريق معمر به، وانظر الذي قبله.

 <sup>\* [</sup>۱۲۸۵] [التحفة: د ت س ۱٤٩٩٢] [المجتبئ: ٣٤٣٥] • أخرجه الترمذي (١١٧٨) عن على بن نصر الجهضمي، وتابعه عليه الحسن بن على عند أبي داود (٢٢٠٤)، قال الترمذي:
 «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت =





# ١٣ - إِحْلَالُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُحِلُّهَا لِمُطَلِّقِهَا

- [٥٧٨٥] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَقَنِي فَأَبَتَ طَلَاقِي، وَإِنِّي تَرَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَقَالَ: (لَعَلَّكِ تُربِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَقَالَ: (لَعَلَّكِ تُربِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةً؟ لَاحَتَى يَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَقَالَ: (لَعَلَّكِ تُربِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةً؟ لَاحَتَى يَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَلُوقَ عَسَيْلَتَكِ، وَتَلُوقَ عَسَيْلَتَكِ،
- [٢٨٧٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، هُوَ : ابْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، هُوَ : ابْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَرَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَطَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسِّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّه يَنِيُّة : أَتَحِلُ لِلْأُوّلِ؟ قَالَ : (لَا حَتَى يَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّه يَنِيَّة : أَتَحِلُ لِلْأُوّلِ؟ قَالَ : (لَا حَتَى يَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوْلُ .

<sup>=</sup> محمدا عن هذا الحديث فقال: . . . إنها هو عن أبي هريرة موقوفا ، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا» . اهـ . ومثله في «العلل الكبير» (٤٦٣/١) .

وقال النسائي في «المجتبى» (٣٤٣٥) : «هذا حديث منكر». اه..

وقال البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٤٩): «كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته، وقول العامة بخلاف روايته، واللّه أعلم». اهـ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وسبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٩٥٥).

<sup>\* [</sup>٥٧٨٥] [التحفة: خ م ت س ق ١٦٤٣٦] [المجتبى: ٣٤٣٦]

 <sup>\* [</sup>۱۲۸۲] [التحفة: خ م س ۱۷۵۳] [المجتبئ: ۳٤۳۷] • أخرجه البخاري (۲۲۱)، ومسلم
 (۱۱۵/۱٤۳۳) ، وانظر ما سبق برقم (۵۷۸۱)

#### كالتلكاف





- [٧٨٧٠] أخب را علِيُ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُشَيْمٌ ، قَالَ : يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ (عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) (١) ، وَنَّ النُّعِيَ عَلَيْهِ تَشْتَكِي زَوْجَهَا ، أَنَّهُ لَا يَصِلُ أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ (أَوِ) (٢) الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِي عَلَيْهِ تَشْتَكِي زَوْجَهَا ، أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَلَمْ تَلْبَثُ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، وَهُو يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَلَمْ تَلْبَثُ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، وَهُو يَصِلُ إِلَيْهَا ، وَلَكِنَهَا تُويِدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : لَلْيَسَ وَلَاكُ لَهَا حَتَى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
- [٥٧٨٨] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ، قَالَ: صَمِعْتُ سَالِم بْنَ رَزِينٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِم بْنِ عُمْرَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: فِي الرَّجُلِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِاً: فِي الرَّجُلِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلاً: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَرَوَّجُهَا رَجُلٌ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا،

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «صوابه: عباس بن عبيدالله».

<sup>(</sup>٢) كذا في (م)، وهو الصواب، وفي الحاشية: «والرميصاء» وفوقها: «خـ».

<sup>\* [</sup>٧٨٧] [التحفة: س ٩٧٣٨] [المجتبئ: ٣٤٣٨] • تفرد به النسائي، وهكذا رواه علي بن حجر، وتابعه عليه يعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن ماهان عند الطبري في «التفسير» (٢/ ٤٧٧).

وخالفهما زكريا بن يحيى عن هشيم وقال فيه : «عن عبيداللَّه والفضل بن عباس» أخرجه أبو يعلى (١٢/ ٨٥).

ورواه سعيدبن منصور عن هشيم ، وقال : «عن عبداللَّه بن عباس» «السنن» (٢/ ٧٣) .

وكذلك وقع في «المجتبئ» (٣٤٣٨) مكبرا ، ولعل هذا هو الاختلاف الذي أشار إليه الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٦٥).

قال أبو حاتم: «عبيدالله بن عباس عن النبي ﷺ مرسل، وليست لعبيدالله صحبة. وخالفه في ذلك ابن عبدالبر». اهـ. انظر «جامع التحصيل» (٤٨٤).





## فَتَرْجِعَ إِلَىٰ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. قَالَ: (لَا حَتَّىٰ تَذُوقَ الْعُسَيْلَةُ).

※ [٥٧٨٨] [التحفة: س ق ٢٠٠٧] [المجتبئ: ٣٤٣٩] • أخرجه ابن ماجه (١٩٣٣)، وأحمد (٢/ ٨٥)،
 والبيهقي (٧/ ٣٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٢١/ ٢٧١) جميعًا من طريق محمد بن جعفر.

قال الطبراني: «وهم شعبة في هذا الحديث في موضعين:

قوله: عن سالم بن رزين. وإنها هو سليهان بن رزين، وزاد في الإسناد سعيد بن المسيب، رواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع، عن علقمة بن مرثد، عن سليهان بن رزين الأحمر، عن ابن عمر عن النبي عن النبي عن المواب».

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١٣/٤): «ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين ؛ لأنه لا يدرئ سهاعه من سالم ولا من ابن عمر».

قال ابن أبي حاتم في «الجرح» (٣/ ٥٠٧) عن أبيه: «هذه الزيادة التي زاد غندر عن شعبة في الإسناد ليس بمحفوظ» يعنى: زيادة سعيد بن المسيب.

قال أبو زرعة وقد سئل عن حديث شعبة والثوري: «الثوري أحفظ». اه..

وبنحوه قال أبوحاتم كما في «العلل» (١/ ٤٢٨).

ورواية سفيان هذه أخرجها أحمد (٢/ ٢٥)، وعبدالرزاق (١١١٣٥)، والبيهقي (٧/ ٣٧٥).

جيعًا من طرق عن سفيان ، عن علقمة ، عن سليمان بن رزين ، عن ابن عمر به .

وهو أولى بالصواب كما قال النسائي، وكذا البيهقي، والترمذي نقلًا عن أبي زرعة كما في «العلل الكبير» (١/ ٤٣٦).

قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٦٧): «وإنها قال ذلك - يعني: النسائي في ترجيح رواية سفيان - لأن الثوري أحفظ وأتقن من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين:

أحدهما: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال الثوري ، لا سالم بن رزين كما قال شعبة . فقد رواه جماعة عن علقمة ، كذلك منهم غيلان بن جامع أحد الثقات .

ثانيهما: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعًا ، ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم». اه.

وحكى الحافظ عن ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيدبن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال: «يقول الناس: لاتحل للأول حتى =





• [٧٨٩٩] أخب را مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، هُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ (رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِ) (١) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَيَتَرَوَّجُهَا الرَّجُلُ ، غَمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَيَتَرَوَّجُهَا الرَّجُلُ ، فَيَعْزِقَ جُهَا الرَّجُلُ ، فَيَعْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السَّنْرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . قَالَ : ﴿لَا تَعِلُ لِلْأَوْلِ حَتَى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ ﴾ .

قَالَ أَبُو عَبِارِ حِهِنَ : وَهَذَا أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>=</sup> يجامعها الثاني، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول . . . » . اه . قال ابن المنذر: «وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا ظائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن» . اه . .

قال الحافظ: «سياق كلامه يشعر بذلك، وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك». اه.. عنى الحافظ بذلك أن ذكر سعيدبن المسيب في هذه الرواية عن ابن عمر شاذ؛ لما عرف من مذهبه في ذلك وهو مخالف لما ذكر في الحديث. وهذا مسلك من مسالك التعليل عند أهل العلم.

قال البخاري فيها نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٤٣٦): «ويروى عن سعيدبن المسيب خلاف هذا».

والحديث رواه البخاري في «التاريخ» (١٣/٤)، وعبدالرزاق (١١١٣٨) من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لو أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، ثم نكحها رجل بعده، ثم طلقها قبل أن يجامعها، ثم نكحها زوجها الأول ، فيفعل ذلك وعمر حى إذن لرجهها».

قال البخاري : «وهذا أشهر» ، يعنى : موقوف ابن عمر .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «رزين بن سليهان الأحمري ، مجهول من الثالثة ، ومنهم من قلبه ، وقيل: سالم ابن رزين . انتهيل» .

<sup>\* [</sup>٥٧٨٩] [التحفة: س ١٥٧٥] [المجتبئ: ٣٤٤٠]





## ١٤ - فِي إِخْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَا عَلَيْهَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ

• [ ٧٩٠٥] أَخْبَرُا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، هُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : لَعَنَ (١) رَسُولُ اللَّه ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُؤْتَشِمَةً (٢) ، وَالْوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة (٣) ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَالْمُحَلِّلُ لَهُ (٥) .

## ١٥ - مُوَاجَهَةُ الْمَرْأَةِ بِالطَّلَاقِ

• [٧٩١] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْرَاعِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ الرُّهْرِيَّ عَنِ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، فَقَالَ : الْأَوْرَاعِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ الرُّهْرِيَّ عَنِ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، فَقَالَ : أَخْبَرنِي عُرُوةُ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ الْكِلَابِيَّة لَمَّا دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : (لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بَاهْلِكِ .

<sup>(</sup>١) لعن: أي الدعاء باللعن ، وهو: الطرد والإبعاد من رحمة اللَّه . (انظر: لسان العرب، مادة: لعن).

<sup>(</sup>٢) المؤتشمة: التي تطلب الوشم. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠٦/١٤).

<sup>(</sup>٣) **المرصولة:** التي يفعل بها الوصل ، وهو: وصل شعرها بشعر آخر. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) **المحلل :** هو من تزوج المرأة المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق أو شروطه لتحل هي لزوجها الأول . (انظر : تحفة الأحوذي) (٤/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>٥) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٧٢١).

<sup>\* [</sup>٥٧٩٠] [التحفة: ت س ٩٥٩٥] [المجتبئ: ٣٤٤١]

<sup>\* [</sup>٧٩١] [التحفة: خ س ق ١٦٥١٢] [المجتبئ: ٣٤٤٢] • أخرجه البخاري (٥٢٥٤).





# ١٦ - إِرْسَالُ الرَّجُلِ إِلَىٰ زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ

- [٧٩٧٦] أَضِ مَهْ لِي عَنْ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْ حَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حْمَنِ ، هُوَ : النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ : ابْنُ هُوَ : النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي بِطَلَاقِي . أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي بِطَلَاقِي . فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّيِّ عَيْقٍ فَقَالَ : (كَمْ طَلَقْكِ؟) قُلْتُ : ثَلَاثًا . فَشَدَدْتُ عَلَيَ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّي عَيْقٍ فَقَالَ : (كَمْ طَلَقْكِ؟) قُلْتُ : ثَلَاثًا . قَالَ : (لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ قَالَ : (لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثِيَابِكِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي . مُخْتَصَرٌ .
- [٥٧٩٣] أَخْبِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَتْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةً ، عَنْ فَاطِمَةً . . . نَحْوَهُ . مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةً ، عَنْ فَاطِمَةً . . . نَحْوَهُ .

# ١٧ - تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنِّيِّي لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١]

[٥٧٩٤] أَخْبَرَنى عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَلِيِّ الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ،
 هُوَ : ابْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، هُوَ : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، هُوَ : ابْنُ عَجْلَانَ

 <sup>\*[</sup>٥٧٩٢] [التحفة: مت سق ١٨٠٣٧] [المجتبئ: ٣٤٤٣] • أخرجه مسلم (٤٨/١٤٨٠).
 واختلف فيه على الثوري، وكذا أبو بكر بن أبي الجهم، والصواب عنهما هذا الوجه، انظر «العلل» للدارقطني (٥/١٥٧).

وقد تابعه شعبة كما عند مسلم (١٤٨٠/٥٠)، وأحمد (١٣/٦). وسيأتي برقم (٩٣٩٧)، والحديث يأتي من وجه آخر عن عبدالرحمن برقم (٩٣٩٧).

<sup>\* [</sup>۷۹۹۳] [التحفة: س ۱۸۰۲۰] [المجتبئ: ٣٤٤٤] • أخرجه أحمد (٦/ ٢١١). وتميم ليس له سوى هذا الحديث الواحد، ولم يروعنه إلا مجاهد انظر «الميزان» و «تهذيب المزي».



07.

الْأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا. قَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةُ امْرَأَتِي عَلَيْ حَرَامًا. قَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةُ الْكَهُ النَّهُ لَكَ ﴿ [التحريم: ١] عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ (فَأَعْتِقْ رَقَبَةً) (١).

## تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ وَجْهِ آخَرَ

• [٥٧٩٥] أَضِرُا قَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدًا، يَعْنِي: ابْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ، يُخْبِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً رَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا،

(١) كذا في (م) ، وفي الحاشية : «عتق رقبة» وفوقها : «ز» .

\* [٥٧٩٤] [التحفة: س ٢٥٥١] [المجتبئ: ٣٤٤٥] • قال ابن كثير في «تفسيره» (٣٨٨/٤): «تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ». اه.. ووقع في «المجتبئ» (٣٤٤٥) بلفظ: «عليك أغلظ الكفارة، وعتق رقبة».

وأخرجه الدارقطني (٤٣/٤)، والحاكم (٤٩٣/٢)، والبيهقي (٧/ ٣٥٠) من طريق سفيان، ولم يذكر الحاكم الكفارة، وقال: «صحيح على شرط البخاري». اهـ.

وتابع سفيان عليه مطيع الغزال عند الطبراني في «الكبير» (١١/ ٤٤٠).

والحديث أخرجه البخاري (٥٢٦٦) من وجه آخر عن ابن عباس قال: «إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: ﴿ لَقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾».

وفي الموضع (٤٩١١): «يكفر» وأخرجه الإسهاعيلي بإسناد حديث البخاري بلفظ: «إذا حرم الرجل امرأته، فإنها هي يمين يكفرها».

وتأول الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٧٦) حديث الباب بقوله: «وكأنه أشار عليه بالرقبة ؟ لأنه عرف أنه موسر ، فأراد أن يكفر بالأغلظ من كفارة اليمين ، لا أنه تعين عليه عتق الرقبة ، ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريح بكفارة اليمين» . اه. .

والحديث سيأتي سندا ومتنا برقم (١١٧٢١).

ت : تطوان



فَتُوَاصَيْتُ وَحَفْصَةً أَيُّنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ (١) ، فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلَا مَغَافِيرَ (١) ، فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلَا عَنْدَ رَيْنَبَ ) . وَقَالَ: (لَنْ أَعُودَ لَهُ ) . فَنَزَلَ ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١] عِنْدَ رَيْنَبَ ) . وَقَالَ: (الله عَنْ أَعُودَ لَهُ ) . فَنَزَلَ ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١] ﴿ إِن نَنُوبَا إِلَى اللهِ ﴾ [التحريم: ٢] لِعَائِشَةً وَحَفْصَةً - لَمْ أَفْهَمْ (٢) حَفْصَةً كَمَا أَرَدْتُ اللهُ وَإِنْ أَلْوَالِهِ : (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا) (٣) . وَإِذْ أَسَرَ النَّيِيُ إِلَى بَعْضِ أَزُوبِهِ : ﴿ [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ : (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا) (٣) . هَذَا الْكَلَامُ كُلُهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءِ .

قَالَ أَبُو عَبِلِرِجَهِن : هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ غَايَةٌ صَحِيحٌ حَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا فِي الْعَسَل .

## ١٨ - بَابُ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

• [٢٩٧٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ مَكِّيِّ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ، هُوَ : ابْنُ الْمُبَارِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، . . . وَقَالَ فِيهِ : إِذَا بِرَسُولِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ يَأْمُوكَ . . .

<sup>(</sup>١) مغافير: ج. مُغْفور ، وهو: نبات صمغي طعمه حلو له رائحة كريهة . (انظر: لسان العرب، مادة: غفر).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «أبو عبدالرحمن هو القائل: لم أفهم».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، وقد تقدم من وجه آخر عن حجاج برقم (٤٩٢٩) .

<sup>\* [</sup>٥٧٩٥] [التحفة: خ م دس ١٦٣٢٢] [المجتبئ: ٣٤٤٦]

 <sup>♦</sup> التحفة: س ١١١٤٥] [المجتبئ: ٣٤٤٧] • أخرجه البخاري (٢٩٤٨)، وأحمد (٣/ ٢٥٦)
 من طريق عبدالله بن المبارك به .

#### السُّنَاكِبَوْلِلسِّبَائِيِّ





عَنْرُوةِ تَبُوكَ . . . وَسَاقَ قِطَّتُهُ . قَالَ : حَتَّى إِذَا مَضَى أَرْبَعُونَ ، قَالَ : إِذَا بِرَسُولِ غَنْرُوةِ تَبُوكَ . . . وَسَاقَ قِطَّتُهُ . قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ . رَسُولِ اللَّه عَلَيْ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ . فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي : فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي : فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي : فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي :

الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ .

و حدا احرجه ابو داود (۲۲۰۱) عن سليمان بن داود وابن السرح معا، ومسلم (۲۷۲۹ صمن الحديث المطول) عن ابن السرح وحده كلاهما عن ابن وهب بإسناد «المجتبئ».

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود في «سننه» (٢٦٠٥) من حديث سعيد بن منصور عن ابن المبارك مختصرًا، وثقه عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك .

كذا حدث به ابن المبارك عن يونس ، وعبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك في سياعه من جده اختلاف فنفاه محمد بن يحيى الذهلي والدارقطني ، وأثبته البخاري ، وقال أبو العباس الطرفي : "إنها روى عن جده أحرفًا في الحديث ، ولم يمكنه الحديث بطوله فاستثبته من أبيه » . اه. . كذا من "تهذيب الكيال» والحديث اختلف فيه على يونس ، وكذا على ابن شهاب على ما نبه الترمذي في «الجامع» (٣١٠٢) ويأتي شرح النسائي له والتعليق عليه .

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، ووقع في «المجتبئ» و«التحفة» بزيادة: «أن عبدالله بن كعب بن مالك قال: سمعت . .»، وهو الصواب، انظر تفصيل ذلك في التخريج .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «يأتيني» وصحح عليها.

<sup>\* [</sup>٧٩٧] [التحفة: خ م د س ١١١٣] [المجتبئ: ٣٤٤٨] • الحديث عند النسائي في «المجتبئ» (٣٤٤٨) عن سليان بن داود بإسناده لكن قال فيه: «قال ابن شهاب أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك» . اهـ . وكذا أخرجه أبو داود (٢٢٠٢) عن سليان بن داود وابن السرح معا، ومسلم





• [٥٧٩٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ الرَّافِقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَرَّانِيُّ ،

قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ،

عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّه بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ

قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (١) كَعْبَ بْنَ مَالِكِ - وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ 
قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي رَسُولُ اللَّه ﷺ وَإِلَىٰ صَاحِبَيً أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَإِلَىٰ صَاحِبَيً أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَيْ فَإِلَىٰ صَاحِبَيً أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ

بل تقدم في «الكبرئ» (٨٩٨)، (٨٩٨)، وهو في «المجتبئ» (٣٨١، ٣٨٢٤) بنفس الإسناد لموضعين آخرين من الحديث، لكن قال: «عبدالرحمن بن كعب بن مالك»، فنسبه إلى جده، وكذا هو عند البخاري (٢٧٦) من طريق عنبسة أيضا عن يونس، قال: «عبدالرحمن بن كعب بن مالك»، فالظاهر أن هذا هو أصل الإسناد هنا، ثم سقط منه «عبدالله بن كعب».

وقد تقدم أيضا عند النسائي في «الكبرئ» (٤٩٥٧)، وهو في «المجتبئ» (٣٨٢٣) عن يونس بن عبدالأعلى ، عن ابن وهب قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبدالله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه قال لرسول الله على حين تيب عليه: يارسول الله ، إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله . فقال له رسول الله على المسك عليك بعض مالك فهو خير لك .

قال أبو عبدالرحمن: يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبدالله بن كعب ومن عبدالرحن (يعنى: ابن عبدالله بن كعب) عنه في هذا الحديث الطويل توبة كعب.

وحكى الترمذي الخلاف على الزهري وقال: «وروئ يونسبن يزيد هذا الحديث عن الزهري، عن عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن أباه حدثه عن كعب بن مالك».

نعم سيأتي الحديث للنسائي برقم (٥٨٠١) من طريق معمر عن عبدالرحمن بن كعب ، عن أبيه كعب ، لكن المحفوظ من رواية يونس ما تقدم .

(١) في (م): «أبي بن كعب» ولا معنى لكلمة «بن» هنا، وهو سهو من الناسخ، والصواب عدم إثباتها، وهو الموافق لما في «التحفة»، و «المجتبئ» والحديث مشهور في كتب السنة من مسند كعب بن مالك.

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري عن أحمد بن صالح عن ابن وهب (٦٦٩٠)، وعن أحمد عن عنبسة (٣٨٨٩) كلاهما عن يونس بإسناد المجتبى لقطعة أخرى من الحديث.



(يَأْمُرُكُمْ تَعْتَزِلُوا) (١) نِسَاءَكُمْ ، فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ: أُطَلِّقُ امْرَأَتِي أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: بَلْ تَعْتَزِلُهَا ، فَلَا تَقْرَبْهَا ، فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي فِيهِمْ . فَلَحِقَتْ بِهِمْ .

• [٥٩٩٩] أَخْبُ لِ يُوسُفُ بِنُ سَعِيدِ بِنِ مُسْلِمِ الْمِصِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ كَعْبٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ كَعْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ كُعْبًا يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّه وَ اللَّه وَيَقَوْلُ : إِنَّ رَسُولِ اللَّه وَيَقَوْلُ وَقَالَ فِيهِ : إِذَا رَسُولُ اللَّه وَيَقَوْلُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه وَيَقَوْلُ وَقَالَ فِيهِ الْمُولُ وَسُولِ اللَّه وَيَقَوْلُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه وَيَقَوْلُ وَقَالَ فِيهِ الْمَرْكُ وَلَوْ اللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ وَلَا تَقْرَبُهَا ، وَأَرْسَلَ الْمُولُ اللَّه وَلَا تَقْرَبُهَا ، وَأَرْسَلَ اللَّهُ فِي مَنْلُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي : الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ ، حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ .

قَالَ أَبُو عَبِارِتِهِمْن : خَالْفَهُمْ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ :

حزة بجار الله
 د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) كذا في (م): «يأمركم تعتزلوا» وبينهما: «ض»، يعني فيها بغير: «أن»، وفي الحاشية «أن» وفوقها: «عـ».

<sup>\* [</sup>٥٧٩٨] [التحفة: خ م د س ١٦١١٣] [المجتبئ: ٣٤٤٩] • أخرجه البخاري (٤٦٧٧) من طريق موسى بن أعين مطولا، وليس فيه ألفاظ النسائي .

قال الطبراني في «الأوسط» (٩/ ١٢٠): «لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن راشد إلا موسى بن أعين». اهـ.

وإسحاق بن راشد تكلم بعض أهل العلم في روايته عن الزهري ، انظر «تهذيب الكمال» ، ولكن تابعه عليه عقيل ، وهو من أثبات وثقات أصحاب الزهري .

<sup>\* [</sup>٥٧٩٩] [التحفة: خ م د س ١١١٣١] [المجتبئ: ٣٤٥٠] ● أخرجه البخاري (٢٧٥٨، =



• [٥٨٠٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ الْحُصَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : المَعْتُ أَبِي كَعْبَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ (١) قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ (١) قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ ابْنُ مَالِكِ - وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ - يُحَدِّثُ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِمْ - يُحَدِّثُ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِمْ مَا فَا لَا تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ . وَسُولُ اللَّه عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَنْزِلُهَا وَلَا تَقْرَبْهَا . فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ : أَطْلَقُ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ : لَا بَلْ تَعْتَزِلُهَا وَلَا تَقْرَبْهَا . فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي : الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي فِيهِمْ حَتَى يَقْضِيَ اللَّهُ . فَلَحِقَتْ بِهِمْ .

قال أبو عَلِيرِ مِن : خَالْفَهُ مَعْمَرٌ:

• [٨٠١١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، وَهُوَ : ابْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ ابْنُ مُوْلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ

<sup>=</sup> ۷۹٤۷ ، ۳۵۵۱ ، ۳۵۵۱ ، ۳۹۵۱ ، ۳۲۵۷ ، ۳۲۵۰ ، ۲۲۵۰ ) محتصرا ، (۲۶۱۸ ) مطولا ، ومسلم (۲۲۷۹ م) من طریق اللیث عن عقیل ، وأحال مسلم بلفظه علی روایة ابن وهب عن یونس .

<sup>(</sup>۱) في «التحفة»: وقع في رواية الحسن بن حيويه: عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك. قال المزي: «وهو وهم وفي رواية أبي محمد عبدالله بن الحسن المصري وغيره عن النسائي في هذا الحديث: عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب عن عمه عبدالله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك، وكذلك هو عند مسلم». اهد.

<sup>\* [</sup>٥٨٠٠] [التحفة: خ م د س ١١١٣١] [المجتبئ: ٣٤٥١] • أخرجه مسلم (٢٧٦٩/ ٥٥) مُذَيَّلا به الباب من طريق الحسن بن أعين ، عن معقل ، واختصر لفظه .

وتابعه ابن أخي الزهري كما عند مسلم.

ولكن رواه ابن جريج عن الزهري عند البخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٧١/٧١٦) وقال فيه : «عن أبيه عبدالله بن كعب وعمه عبيدالله بن كعب».



أَبِيهِ ، قَالَ فِي حَدِيثِهِ : إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ قَدْ أَتَانِي فَقَالَ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ . فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا؟ قَالَ : لَا وَ لَكِنْ لَا تَقْرَبَنَّهَا . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ .

#### ١٩ - طلكاقُ الْعَبْدِ

- [٥٨٠٢] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ ، هُوَ : ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، أَنَّ أَبَاحَسَنٍ مَوْلَىٰ بَنِي نَوْفَلِ أَخْبَرَهُ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتِقْنَا جَمِيعًا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ قَضَىٰ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ (١).
- [٥٨٠٣] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالوَّزَّاقِ ، قَالَ :
- \* [٨٠١] [التحقة: س ١١١٥٤ -س ١١١٥] [المجتبئ: ٣٤٥٢] أخرجه البخاري (٢٩٥٠) من طريق معمر، مقتصرا على الخروج يوم الخميس، وهو عند الترمذي (٣١٠٢) من هذا الوجه مطولاً ، وأشار إلى الخلاف المذكور.
  - (١) زاد في «المجتبى» بعد هذا الحديث: «خالفه معمر».
- \* [٥٨٠٢] [التحفة: د س ق ٢٥٦١] [المجتبئ: ٣٤٥٣] أخرجه أبو داود (٢١٨٧)، وأحمد (١/ ٢٢٩) من طريق على بن المبارك ، وخالفه معمر في لفظه .
  - قال أبو داود: «أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث». اه..
- ونقل البيهقي عن علي بن المديني أنه سئل عن عمر بن معتب فقال : «مجهول، لم يرو عنه غير يحييل». اهـ. وتوقف فيه أحمد بن حنبل «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٥٤٤).
- قال البيهقي : «وعامة الفقهاء على خلاف مارواه، ولو كان ثابتا قلنا به، إلا أنا لانثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته». اهـ. (٧/ ٣٧١).
- وقال الذهبي في «الميزان» (٧/ ٣٥٥): «أبو الحسن لايدري من هو، والخبر شاذ، وهذا حديث منكر » . اه. . بتصر ف قليل .

د : جامعة إستانبول





أَخْبَرَنَا مَعْمَوُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ ، عَنِ (الْحَسَنِ) (١) مَوْلَىٰ بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَّرُوَ جُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقِيلَ : عَمَّنْ؟ قَالَ : أَفْتَىٰ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ .

قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ: الْحَسَنُ (٢) هَذَا مَنْ هُوَ، لَقَدْ حَمَلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً؟!

# ٢٠ - مَنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ

• [٥٨٠٤] أَضِرُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي جَعْفُرِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنَاءُ قُرِيْظَةً، (٣) أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَىٰ خُرَيْمَةً، عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنَاءُ قُرِيْظَةً، (٣) أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفي الحاشية: «صوابه: أبو الحسن مولى بني نوفل، وهو مقبول من الرابعة. انتهيل، ، وقد تقدم في الإسناد السابق على الصواب.

<sup>(</sup>٢) قال المزي في «التحفة» ماحكاه أبو داود عن أحمد بن حنبل: «وما بعده في رواية أبي الطيب بن الأشناني وغيره، ولم يذكره أبو القاسم، وكان فيه: عن الحسن نحوه، كذا قال عن معمر. ونسبة الوهم في ذلك إلى معمر أو عبدالرزاق غير مستقيم؛ فإن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبدالملك بن زنجويه وغير واحد قد رووه عن عبدالرزاق عن معمر، فقالوا: عن أبي الحسن، على الصواب، وإنها وقع عند النسائي وحده: عن الحسن، فالسهو في ذلك إما من النسائي، وإما من شيخه محمد بن رافع، والله أعلم».

<sup>\* [</sup>٥٨٠٣] [التحفة: دس ق ٢٥٦١] [المجتبئ: ٣٤٥٤] • أخرجه أحمد (١/ ٣٣٤)، وابن ماجه (٢٠٨٢) من طريق عبدالرزاق بسنده، وقال فيه: «عن أبي الحسن».

كذا قال الإمام أحمد ومحمد بن عبدالملك بن زنجويه ، عن عبدالرزاق ، وخالفهما محمد بن رافع هنا وإسحاق الدبري عند الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٢٩) فقالا : «عن الحسن» .

<sup>(</sup>٣) قريظة: قبيلة من يهود خيبر كانت بالمدينة . (انظر: لسان العرب، مادة: قرظ) .



رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةً ، فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ (١) أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ (١) أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ ثُرِكَ .

• [٥٨٠٥] أُخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ : كُنْتُ يَوْمَ حُكْمِ سَعْدِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ غُلَامًا ، فَشَكُّوا فِيً فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ فَاسْتُبْقِيتُ ، فَهَأَنَذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ .

(١) احتلم: بلغ مبلغ الرجال. (انظر: لسان العرب، مادة: حلم).

\* [٥٨٠٤] [التحفة: س ٢٥٦٦] [المجتبى: ٣٤٥٥] • تفرد به النسائي، وهو عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢١) عن الربيع بن سليمان، وأخرجه البيهقي في «السنن» (٦/ ٥٨) من طريق عبدالواحد بن غياث عن حماد بن سلمة.

وخالفهما عفان عند أحمد (٤/ ٣٤١) وبهزبن أسد، نفس المصدر (٥/ ٣٧٢)؛ فروياه عن حماد بن سلمة وقالا: «عن محمدبن كعب القرظي» بدلا من: «عمارة بن خزيمة»، وقالا أيضا: «ابنا قريظة».

وذكره الحافظ في «الإصابة» (٥/ ٠٧٠)، وقال : «وهذا سند حسن». اهـ.

\* [٥٨٠٥] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٤] [المجتبئ: ٣٤٥٦] • أخرجه أبو داود (٤٤٠٤)، والترمذي (١٥٨٤)، وابن ماجه (٢٥٤٢) من طريق سفيان بنحوه .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». اه.

وصححه أيضا أبوعوانة (٤/ ١٩٦)، وابن حبان (٤٧٨٠)، والحاكم (٣/ ٣٧) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله طرق عن عبدالملك بن عمير منهم: الثوري وشعبة وزهير». اهـ.

وقال الحاكم في الموضع (٢/ ١٣٤): «حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين، عن عبدالملك بن عمير ولم يخرجاه، وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهدبن جبر لعبدالملك على روايته عن عطية القرظي». اهـ.

ومتابعة مجاهد أخرجها أبوعوانة (٤/ ١٩٦) والحميدي في «مسنده» (٨٨٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٢١٦)، والحاكم والنسائي فيها سيأتي برقم (٨٨٧٤) كلهم عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به . وفي إسناد النسائي ابن جريج وحده .





• [٥٨٠٦] أَضِرُا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، هُوَ : الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُحِرِّهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ هُ فَأَجَازَهُ .

# ٢١ - بَابُ مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ

• [٥٨٠٧] أخبر يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ عَنْ مَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ عَنْ مَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ . يَسْتَيْقِظُ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَكْبَرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ .

<sup>=</sup> قال الحاكم: «فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحًا على شرط الشيخين ولم يخرجاه». اهـ. والحديث سيأتي من وجه آخر عن سفيان برقم (٨٨٧٦)، ومن وجه آخر عن عبدالملك برقم (٧٦٣١)، (٧٦٣١).

وأصل الحديث أخرجه البخاري (٣٠٤٣، ٣٨٠٤، ٢٦٦٢)، ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

وأخرجاه أيضًا البخاري (٤٠٢٨) ، ومسلم (١٧٦٦) من حديث ابن عمر . والبخاري (٤١٢٢) ، ومسلم (١٧٦٩) من حديث عائشة .

<sup>۩ [</sup> ۷۲ ب ]

<sup>\* [</sup>٥٨٠٦] [التحفة: خ د س ١٨٥٣] [المجتبئ: ٣٤٥٧] • أخرجه البخاري (٤٠٩٧)، ومسلم (١٨٦٨) (٩١). وسيأتي سندا ومتنا برقم (٨٨٢٦).

<sup>\* [</sup>٥٨٠٧] [التحفة: د س ق ١٥٩٣٥] [المجتبئ: ٣٤٥٨] ● أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وأحمد (٦/١٠٠، ١٤٤١) من طريق حماد بن سلمة، ولم يذكر أبو داود وأحمد في الرواية الثانية المجنون، وقالا: «المبتلئ حتىٰ يبرأ».





## ٢٢ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ

• [٥٨٠٨] أَخْبَرَنى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ جُريْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمِّتِي كُلِّ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْ شَيْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْ فَسَهَا مَالَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلُ » .

= قال الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٥٩٣): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: (أرجو أن يكون محفوظًا). قلت: روئ هذا الحديث غير حماد؟ قال: (لا أعلمه)». اهـ.

قال الحافظ في «الدراية» (١٩٨/٢): «صححه الحاكم، وفي إسناده حمادبن أبي سليهان مختلف فيه». اهـ.

وقال في «التلخيص» (١/ ١٨٣) «قال يحيى بن معين: ليس يرويه إلا حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليبان» . اهـ .

والحديث صححه ابن حبان (١٤٢)، والحاكم (٢/ ٦٧)، وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اهـ.

وقد أطنب النسائي في أبواب كتاب الحدود في تخريج هذه الأحاديث وقال : «ما فيه شيء صحيح ، والموقوف أصح ، هذا أولى بالصواب» . اهـ . (٧٥٠٦) .

وروي من حديث عمر وعلى هينضه .

ورجح وقفه أيضًا الترمذي، والدارقطني في «العلل» (٣/ ٧٢، ١٩٢) ويأتي مزيد بحث حول هذه الأحاديث تحت باب: المجنونة تصيب الحد ضمن أبواب كتاب الرجم (ك: ٥٧ ب: ٤١).

\* [٥٨٠٨] [التحفة: س ١٤١٩] [المجتبئ: ٣٤٥٩] • تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه البيهقي في «السنن» (١/١٠) من حديث ابن جريج به ، والحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» (٤/ ١٧٠-١٧١) ، ورواه الأوزاعي عن عطاء فقال عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» كذا حدث به بشر بن بكر عن الأوزاعي ، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧٢١٩) ، والطبراني في «الصغير» بكر عن الأوزاعي ، وأخرجه ابن حبان في «شميحه» (٧٢١٩) ، والطبراني في «الصغير» (٢/ ٥٢) وقال: «لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر بن بكر ، تفرد به الربيع بن سليمان». اهد.





- [٥٨٠٩] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ:

  ﴿ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزُ لِأُمَّتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ، وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ

  (تَكَلَّمْ) (١) بِهِ اللهُ مَا وَسُوسَتْ بِهِ مَا وَسُوسَتْ بِهِ اللهُ عَنْمُلُ أَوْ
- [٥٨١٠] أَخْبِعْ مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ

= ورواه الوليد فيها أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير . وقال : وقد اختلف على الوليد بن مسلم في هذا الحديث ، فكذا حدث به عنه محمد بن المصفى ، وقال : عن الوليد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبي على مثل ذلك .

قال أبوحاتم في «العلل» (١/ ٤٣١): «هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة»، وقال: «لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء أنه سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبدالله بن عامر أو إسهاعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده». اهـ.

وقال البيهقي (١٠/ ٦١): «جوده بشر بن بكر»، وقال - عقب تخريجه لحديث ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: «والظاهر أن عطاءً سمعه من الوجهين جميعًا وهما حديثان يؤدي كل واحد منها ما قصد به من المعنى وفيها جميعًا طرح الإكراه». اهـ.

وقد روي الحديث بهذه الألفاظ من حديث جماعة من الصحابة: أبوذر وابن عمر وثوبان وأبو بكرة، ولا يثبت منها شيء، انظر «نصب الراية» (٢/ ٢٤-٦٥)، و «جامع العلوم» (ص ٣٥-٣٥)، وأصله في الصحيح من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، كما سيأتي.

(١) فوقها في (م): «ض عــ» وفي الحاشية: «تتكلم» وفوقها: «خـ».

\* [٥٨٠٩] [التحفة: ع ١٢٨٩٦] [المجتبئ: ٣٤٦٠] • أخرجه البخاري (٢٥٢٨) ٢٦٦٤) وفيه تصريح قتادة بالسماع من زرارة ، ومسلم (٢٧٧/ ٢٠٢ مكرر) من طريق مسعر .

وتابعه عليه هشام الدستوائي عند البخاري (٢٦٩٥) ومسلم فيها تقدم، وأبوعوانة وابن أبي عروبة وشيبان جميعا عند مسلم (٢٠١/ ٢٠١)، وستأتي رواية شيبان بعد هذا.

وقد اختلف في هذا الحديث على قتادة ، ورجح الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣١٤-٣١٧) هذا الوجه ، وهو الذي اعتمده البخاري ومسلم .





الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنْ شَيْبَانَ ، يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ يَيَالِهُ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزُ لِأُمْتِي عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ يَيَالِهُ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزُ لِأُمْتِي عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزُ لِأُمْتِي عَمْ اللهِ عَلَى اللهَ تَحْمَلُ بِهِ ، عَمَالُ بِهِ اللهُ تَعْمَلُ بِهِ اللهَ عَمْدُلُ بِهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## ٢٣- الطَّلَاقُ بِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ

• [٨٨١١] أَضِوْ بَكُوبِكُوبِنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللّه ﷺ جَارٌ فَارِسِيٌّ طَيِّبُ اللّه ﷺ وَاللّه ﷺ وَاللّه عَلَيْهُ مَا أَنْ مَا إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ ، الْمَرَقَةِ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ ، وَأَوْمَأَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ عَائِشَةً أَيْ وَهَذِهِ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ وَهَذِهِ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ لَامَرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

## ٢٤ - الطَّلَاقُ إِذَا قُصِدَ بِهِ لِمَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهُ

• [٨١٢] أخبر عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِبْنُ مَسْلَمَة، وَهُو: الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا وَهُو: الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِم، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ - أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ، الْحَارِثِ - أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ،

 <sup>♦ [</sup>٥٨١٠] [التحفة: ع ١٢٨٩٦] [المجتبئ: ٣٤٦١] • أخرجه مسلم (٢٠٢/١٢٧ مكرر) من طريق الحسين بن على الجعفى .

<sup>\* [</sup>٥٨١١] [التحفة: م س ٣٣٥] [المجتبئ: ٣٤٦٢] • أخرجه مسلم (٢٠٣٧)، وأحمد (٣/٣٢).





وَإِنَّمَا لِإِمْرِيْ مَانَوَىٰ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّهُ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللَّه وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ (إِلَىٰ دُنْيَا) (١) يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَرْوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (٢) .

# ٢٥ - بَابُ الْإِبَائَةِ وَالْإِفْصَاحِ بِأَنَّ الْكَلِمَةُ الْمَلْفُوظَ بِهَا إِذَا قُصِدَ بِهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ مَعْنَاهَا لَمْ تُوجِبْ شَيْتًا وَلَمْ تُثْبِثْ حُكْمًا(")

• [٥٨١٣] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدِ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، هُو : ابْنُ أَبِي حَمْرَة ، وَأَبُو حَمْرَة ، اسْمُهُ : دِينَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ، يُحَدِّثُنِي أَبُو الرِّنَادِ مِمَّا حَدَّثُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ، يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ عَنْمَ مَا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا ، وَأَنَا مُحَمَّدُ ) .

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «خـ» وفي الحاشية «لدنيا» وفوقها: «ض عـ».

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٩٢) بإسناد الحارث بن مسكين.

<sup>\* [</sup>٥٨١٢] [التحفة: ع ١٠٦١٢] [المجتبئ: ٣٤٦٣]

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة من الاستنباطات الدقيقة التي تميز بها النسائي ومعناه: أن من تكلم بكلام مناف لعنى الطلاق ومطلق الفرقة وقصد به الطلاق لايقع ، كمن قال لزوجته كلي وقصد الطلاق فإنها لاتطلق ؛ لأن الأكل لايصلح أن يفسر به الطلاق بوجه من الوجوه ، وانظر «الفتح» (٨/ ٥٥٨).

 <sup>\* [</sup>۱۳۷۸] [التحفة: س ۱۳۷۸] [المجتبئ: ٣٤٦٤] • أخرجه البخاري (٣٥٣٣)، وأحمد (٢/ ٣٦٩)
 من طريق أبي الزناد .





## ٢٦- بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْخِيَارِ

- [٨١٤] أَخْبِى يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَمُوسَىٰ بْنُ عُلَيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةِ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهَ عَيْلِيْهُ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ : ﴿ إِنِّي ذَاكِرُ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِري أَبَوَيْكِ، قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرُانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَكَأَيُّما ٱلنَّبِي قُل لِأَزْوَنِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨] قُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ (١) أَبَوَيَّ؟! فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ، حِينَ قَالَهُ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ وَاخْتَوْنَهُ ، طَلَاقًا ؛ مِنْ أَجْلِ أُنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ (٢).
- [٥٨١٥] أَخْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : لَمَّا أُنْزِلَتْ ﴿إِن (٣) كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ ﴾ [الأحزاب: ٢٩] دَخلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ عَيْدٌ ، بَدَأَ بِي فَقَالَ : (يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي ذَاكِرُ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتُأْمِرِي أَبَوَيْكِ . قَالَتْ : قَدْ عَلِمَ وَاللَّهَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ ،

حـ: حمزة بجار اللَّه

<sup>(</sup>١) أستأمر: أستشير. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٥٠٢).

<sup>\* [</sup>٥٨١٤] [التحفة: خ م ت س ١٧٧٦٧] [المجتبى: ٣٤٦٥]

<sup>(</sup>٣) التلاوة : ﴿ وَإِن ﴾ .





فَقَرَأً عَلَيَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ قُل لِآزُوكِهِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّذِيكَ وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٢٨] فَقُلْتُ : أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟! فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِن : وَحَدِيثُ يُونُسَ وَمُوسَىٰ بْنِ عَلِيِّ الَّذِي قَبْلَهُ أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ.

## ٧٧ - فِي الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا

• [٨١٦] أَضِرُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، هُوَ : الْقَطَّانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، هُوَ : الْقَطَّانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، هُوَ : ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : خَيَّرَنَا مُسُولُ الله ﷺ قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَاحْتَوْنَاهُ ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا ؟ (١)

★ [٥٨١٥] [التحفة: خت س ق ١٦٦٣٢] [المجتبئ: ٣٤٦٦] • أخرجه أحمد (٦/١٦٣)، وابن ماجه (٢٠٥٣) جميعًا من طريق عبدالرزاق، والبخاري - تعليقًا - بعد حديث رقم (٤٧٨٦) من طريق أبي سفيان المعمري كلاهما عن معمر به .

وخالفهم موسى بن أعين ؛ فرواه عن معمر بمثل رواية يونس المتقدمة ، ذكر ذلك البخاري في باب : قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّكَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، . . ﴾ الآية بعد حديث رقم (٤٧٨٩) .

قال المزي في «التحفة» (١٦٦٣٢): «قال النسائي: (هذا خطأ، لانعلم أحدًا من الثقات تابع معمرًا على هذه الرواية، وقد رواه موسى بن أعين، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، ومحمد بن ثور ثقة)». اهـ.

ومحمدبن ثور متابع عليه تابعه عبدالرزاق.

وقد أخرج مسلم (١٤٧٩/ ٣٥) من طريق معمر ، عن الزهري ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالله بن أخرها : «فأخبرني أي ثور ، عن ابن عباس في قصة اعتزال النبي الله تساءه بطولها ، ثم قال في آخرها : «فأخبرني عروة عن عائشة ، وفيه أمر التخيير» .

ورواه عقيل عن الزهري عند البخاري (٢٤٦٨) ولم يفصل هذا التفصيل، وجعله كله من قول ابن عباس.

(١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٥٠٣).

\* [٥٨١٦] [التحفة: خ م ت س ١٧٦١٤] [المجتبئ: ٣٤٦٧]

#### السُّنَاكِيرِ عِللسِّمَائِيِّ





- [٥٨١٨] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ بَصْرِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ عَيَّكِيٌّ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا.
- [٨١٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّه عَيْكُ نِسَاءَهُ ، أَفكَانَ طَلَاقًا؟!

ح: حزة بجار الله

ه: مزاد ملا

<sup>\* [</sup>٥٨١٧] [التحفة: خ م ت س ١٧٦١٤] [المجتبئ: ٣٤٦٨] • أخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٦) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة .

وتابعه عليه سفيان الثوري عنده أيضا، ولكن قال في إسناده: عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد .

<sup>\* [</sup>٥٨١٨] [التحفة: خ م ت س ١٧٦١٤] [المجتبئ: ٣٤٦٩] . تفرد به النسائي من هذا الوجه عن أشعث.

وهو عند الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٥٠)، (٦/ ١٣١) من طريق محمدبن إبراهيم بن صُدْران شيخ النسائي وقال : «تفرد به محمد» .

وقال الدارقطني في «أطراف الغرائب» (٥/ ٥٣٠): «غريب من حديث أشعث بن عبدالملك ، عن عاصم ، عن الشعبي ، تفرد به خالد بن الحارث» . اه. .

<sup>\* [</sup>٥٨١٩] [التحقة: ع ١٧٦٣٤] [المجتبى: ٣٤٧٠] • أخرجه أحمد (١٧٣/٦) عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، وقد تابعه عليه حفص بن غياث عند البخاري (٥٢٦٢) ، وأبو معاوية عند مسلم (۱٤۷۷) (۲۸).





• [٥٨٢٠] أَخْبُ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الضَّعِيفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّه عَنْ عَائِشَةً فَالْتُ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْنَا شَيْئًا.

# ٢٨ - خِيَارُ الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ

• [٥٨٢١] أَخْبَرُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ لِعَائِشَةَ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ لِعَائِشَةَ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ قَالَ: ﴿ (ابْدَأُ) (١) قَالَتْ: فَقَالَ: ﴿ (ابْدَأُ) (١) قَالَتْ: فَقَالَ: ﴿ (ابْدَأُ) (١) بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ (٢) .

#### ٢٩- خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ

• [٥٨٢٢] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ

<sup>=</sup> وقد اختلف في إسناده عن الأعمش ، كما شرح ذلك الدارقطني في «العلل» (١٥/ ١٣١ ، ١٣٢) ورجح هذا الوجه وقال: «والصحيح عن الأعمش ، عن أبي الضحي ، عن مسروق» . اه. أي عن عائشة .

والحديث تقدم برقم (٥٠٥٥).

<sup>\* [</sup>٠٨٢٠] [التحفة: ع ١٧٦٣٤] [المجتبئ: ٣٤٧١] • أخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٨) عن أبي معاوية . وتابعه سفيان الثوري عند الترمذي (١١٨٠) ، وقال : «هذا حديث حسن صحيح» . اهـ. وتابعه أيضا أبو عوانة عند أبي داود (٢٠٠٣) .

والحديث أخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٨ مكرر) أيضًا من حديث إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وصححه الدارقطني في «العلل» (١٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض) وفي الحاشية: «ابدأي» وفوقها: «عـز».

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (١٢٨٥) وزاد في إسناده محمد بن بشار عن ابن مسعدة .

<sup>\* [</sup>٥٨٢١] [التحفة: دس ق ١٧٥٣٤] [المجتبئ: ٣٤٧٢]





مَالِكِ ، عَنْ رَبِيعَة ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ : كَانَتْ فِي بَرِيرَة ثَلَاثُ سُنَنِ : فَكَانَ إِحْدَىٰ السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَهَا أُعْتِقَتْ فَخُيُرَتْ كَانَتْ فِي بَرِيرَة ثَلَاثُ سُنُنِ : فَكَانَ إِحْدَىٰ السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَهَا أُعْتِقَ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَفَي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «الْولَاءُ (۱) لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَالْبُرْمَةُ فِيهَا لَحْمُ ؟ فَقَالُ وَسُولُ اللَّهِ ، وَلَكِنْ وَالْبُرْمَةُ فِيهَا لَحْمُ ؟ فَقَالُوا : بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ وَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ اللهِ مَلَىٰ بَرِيرَة ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَة . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ مُلْنَا هَدِينَة ، وَلَئَا هَدِينَة ، وَلَئَا هَدِينَة ، وَلَئَا هَدِينَة ، وَلَئَا هَدِينَة .

• [٥٨٢٣] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةً ثَلَاثُ قَضِيًّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقِهُ فَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءُ فَلَاءَ، فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقِهُ فَقَالَ: ﴿ (الشَّرِيمَا) ( عَلَيْهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ﴾. قَالَتْ: وَأَعْتِقِيهَا وَلَا قَلْهُ لِمَنْ أَعْتَقَ ﴾. قَالَتْ: وَأَعْتِقَتْهُ، فَهُدِي لَنَا مِنْهُ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللّهَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ، فَخَيَرَهَا رَسُولُ اللّهَ عَلِيقًا فَ وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا صَدَقَةً ، وَهُو لَنَا هَدِيتُهُ . فَقَالَ: ﴿ كُلُوهُ وَ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةً ، وَهُو لَنَا هَدِيتُهُ .

ت : تطوان

<sup>(</sup>١) الولاء: نَسَب العبد المعتَق وميراثه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ولا) .

<sup>(</sup>٢) البرمة: نوع من القدور يصنع من الفخار. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برم).

<sup>(</sup>٣) أدم: ما يؤكل مع الخبز من أي شيء كان ، مثل الخل والعسل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أدم).

<sup>\* [</sup>۸۲۲] [التحفة: خ م س ۱۷۶۹] [المجتبئ: ۳۲۷۳] • أخرجه البخاري (۵۰۹۷)، و٥٢٧٥)، ومسلم (۱۰۷۵/۱۰۷۷ مكرر)، (۱۰۰۵/۵۰) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م): «ض عـ».

<sup>\* [</sup>٥٨٢٣] [التحفة: م س ١٧٥٧٨] [المجتبئ: ٣٤٧٤] • أخرجه مسلم (١٥٠٤) (٨، ٩، ١٠) =



## ٣٠- خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزُوْجُهَا حُرُّ

• [٥٨٢٤] أَضِرُ قُتُنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْودِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكُرْتُ عَنِ الْأَسْودِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَلَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقُ (١)». قَالَتْ: ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَحْيَرَهَا مِنْ زَوْجِهَا. قَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا فَأَعْتَقُتُهَا. قَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرُّا.

ت من وجهين آخرين عن هشام، زاد في أحدها: «وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله، فاختارت نفسها، ولوكان حرًا لم يخيرها».

<sup>(</sup>١) **الورق:** المراد هنا: الثمن. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ٢٦٧).

 <sup>\* [</sup>۱۲۵۹] [التحفة: خ ت س ۱۹۹۲] [المجتبئ: ۳٤۷٥] ● أخرجه البخاري (۲۵۳٦)
 ۲۷۵۸)، وأحمد (٦/ ۱۷۰) من طريق جرير.

وأخرجه الترمذي (٢١٢٥، ٢١٢٥) من طريق سفيان عن منصور .

ورواه أبوعوانة عن منصور ، وزاد في آخره : قال الأسود : «وكان زوجها حرا» . أخرجه البخاري (٦٧٥٤) ، وقال : «قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : رأيته عبدا . أصح» .

ورواه جرير عن هشام، عن أبيه، عن عائشة بمثل حديث منصور عند مسلم (٩/١٥٠٤)، إلا أنه قال: «كان زوجها عبدا، ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله ﷺ».

قال الدارقطني : «روى هذا الحديث إبراهيم النخعي ، وخالف فيه الناس ، فقال فيه : إن زوج بريرة كان حرا ، واختلف عنه في إسناده» . اهـ . انظر «العلل» (١٥/ ٨٠) .

وقال إبراهيم بن أبي طالب: «خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة فقال: إنه حر، وقال الناس: إنه كان عبدا». اهـ.

وقد رجح علي بن المديني رواية عروة على رواية الأسود، فقال: «أهل الحجاز أثبت». انظر «سنن البيهقي» (٧/ ٢٢٤).

ویأتی تخریج حدیث عروة بعد حدیث من هذا برقم (٥٨٢٦). وسیأتی سندا ومتنا برقم (٦٤١٤)، (٦٥٧٦).



• [٥٨٢٥] أَضِّ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، هُو : ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا أَرَادَتْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا ، فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْنِهِ ، فَقَالَ : «الشَّرِيمَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » وَأَتِي بِلَحْمِ فَقِيلَ : هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » وَلَنَا هَدِيَّةٌ » . وَحَيَرَهَا رَسُولُ اللَّه عَيْنَةٍ ، وَكَانَ بَرِيرَةً ، فَقَالَ : «هُو لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ » . وَحَيَرَهَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

## ٣١- خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ

• [٥٨٢٦] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَاتَبَتْ (١) بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا تِسْعَ أَوَاقِ (٢) عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَاتَبَتْ (١) بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسِهَا تِسْعَ أَوَاقِ (٢)

ر: الظاهرية

<sup>\* [</sup>٥٨٢٥] [التحفة: خ س ١٥٩٣٠] [المجتبئ: ٣٤٧٦] • أخرجه البخاري (٦٧٥١) عن حفص ابن عمر ، عن شعبة ، وقال في آخره: «قال الحكم: وكان زوجها حرا ، ولم يذكر التخير». اه..
قال البخاري: «وقول الحكم مرسل ، وقول ابن عباس رأيته عبدا». اه..

ورواه معاذ وغندر عن شعبة ولم يذكرا زوجها ، أخرجه مسلم (١٠٧٥) ( ١٧١) ، وكذا قال آدم (١٤٩٣) ، وعبدالله بن رجاء (٥٢٨٤) ، وسليمان بن حرب (٦٧١٧) جميعا عند البخاري ، وسيشرح النسائي الخلاف في زوج بريرة في الأحاديث الآتية أيضا . وسيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٦٥٧٤) .

والحديث تقدم من وجه آخر عن شعبة برقم (٢٦٠٢).

<sup>(</sup>١) كاتبت: من الكتابة ، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجها فإذا أداه صار حرًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كتب).

 <sup>(</sup>۲) أواق: ج. أوقية ، وهي: وزن مقداره ١١٩ جرامًا تقريبًا. (انظر: المكاييل والموازين، ص٢١).





فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ ، فَأَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيثُهَا (فَقُلْتُ)(١): إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً ، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي . فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ فَكَلَّمَتْ فِي ذَلِكَ أَهْلَهَا ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ ، فَجَاءَتْ إِلَىٰ عَائِشَةً ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ أَهْلُهَا ، فَقَالَتْ : لَاهَا اللَّهَ إِذَنْ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: (مَا هَذَا؟) فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تَسْتَعِينُ بِي عَلَىٰ كِتَابَيِّهَا ، فَقُلْتُ : لَا إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً ، وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْة : (ابْتَاعِيهَا(٢) وَاشْتَرطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَى ا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : (مَا بَالُ أَفْوَام يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهُ ، يَقُولُ : أَعْتَقَ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي ، كِتَابُ اللَّهُ أَحَقُ ، وَشَرْطُ اللَّهَ أَوْثَقُ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِاللَّهَ فَهْوَ بَاطِلْ، وَإِنْ كَانَ مِاثَةً شَرْطٍ. فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عَنِدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. قَالَ عُرُوةُ : وَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ (٣).

• [٥٨٢٧] أَخْبَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةً،

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «عـخـ» وفي الحاشية: «فقالت» وفوقها: «ض».

<sup>(</sup>٢) ابتاعيها: اشتريها. (انظر: لسان العرب، مادة: بيع).

<sup>(</sup>٣) تقدم سندا ومتنا برقم (٥٢٠٧).

<sup>\* [</sup>٢٢٨٠] [التحفة: م د ت س ١٦٧٧] [المجتبئ: ٣٤٧٧]





عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةً عَبْدًا .

- [٥٨٢٨] أخبر إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا (وُهَيْبٌ)(١)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
- [٥٨٢٩] أَخْبُ وُ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْ الْ «الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النَّعْمَةُ». وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّه يَكَا اللَّهَ يَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةً لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : ﴿ لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ ﴾ . فَقَالَتْ
- \* [٥٨٢٧] [المجتبع: ٣٤٧٨] أخرجه مسلم (١٥٠٤) (١٣) من طريق المغيرة بن سلمة ، ويشهد له ما تقدم قبله من رواية هشام بن عروة.
- (١) كذا في (م)، وهو : ابن خالد، ووقع في «التحفة» : «هشيم» وهو : ابن بشير، وكلاهما يروي عن عبيداللَّه بن عمر العمري، لكن رواية وهيب عنه هي الأشهر؛ وقد رمز لها المزي في "التهذيب" برمزي الصحيحين، وأما رواية هشيم فلم يرمز لها بأي رمز، وأما المغيرة بن سلمة فلم يذكره المزي في تلاميذ هشيم ، واقتصر في ذكر شيوخه على وهيب فقط ، مما يقوي ما في النسخة (م)، وانظر أيضا «صحيح مسلم» (١٣/١٥٠٤)، و«المجتبئ» (٣٤٥٢)، و «مسند إسحاق بن راهويه» (٢/ ٢٤٦)، و «السنن الكبري» للبيهقي (٧/ ٢٢٢). والله أعلم.
- \* [٨٢٨] [التحفة: س ١٩٦٢١] تفرد به النسائي ، وهو عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢/ ٢٤٦)، وصححه البيهقي في «الكبرئ» (٧/ ٢٢٢)، والحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٧٨)، و «الدراية» (٢/ ٦٤).

ت : تطوان





عَائِشَةُ : تُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : ﴿ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَةٌ ﴾ .

• [٥٨٣٠] أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي بُكَيْرٍ (١) قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِيهِ وَفَرِقْتُ أَنْ أَقُولَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيكَ - قَالَتْ : سَأَلْتُ وَكَانَ وَصِيَّ أَبِيهِ وَفَرِقْتُ أَنْ أَقُولَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيكَ - قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ عَنْ بَرِيرَةَ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهَا وَأَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ لِأَهْلِهَا ، فَقَالَ : رَسُولَ اللّه عَلَيْ عَنْ بَرِيرَةً أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهَا وَأَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ لِأَهْلِهَا ، فَقَالَ : (الشَّرِيمَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » . قَالَتْ : وَخُيْرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : مَا أَدْرِي مَا أَدْرِي . وَأُتِي رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ بِلَحْمِ فَقَالُوا : هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِعَدَ ذَلِكَ : مَا أَدْرِي مَا أَدْرِي . وَأَتِي رَسُولُ اللّه عَلِيهُ بِلَحْمِ فَقَالُوا : هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِعَدَ ذَلِكَ : مَا أَدْرِي مَا أَدْرِي . وَأَتِي رَسُولُ اللّه عَلِيهُ بِلَحْمِ فَقَالُوا : هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِعَلَى بَرِيرَةً ، قَالَ : (هُو لَهَا صَدَقَةُ ، وَلَنَا هَدِيتُهُ ) .

وعند مسلم: «فقال عبدالرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري». وسيأتي من وجه آخر عن شعبة برقم (٦٤١٥)، (٦٥٧٩).

 <sup>\* [</sup>۵۸۲۹] [التحفة: م د س ۱۷۶۹] [المجتبئ: ۳٤۷۹] • أخرجه مسلم (۱۷۳/۱۰۷۵)،
 (۱۱/۱۰۰۵) من طريق الحسين بن علي .
 والحديث سيأتي سندا ومتنا برقم (۲۵۸۰).

<sup>(</sup>١) كذا على الصواب كما في «المجتبى» ، «التحفة» ، وفي (م): «يحيى بن أبي كثير» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، والمراد به محمد بن أبي بكر الصديق ويشف انتهى». نقول: وهذا التعيين خطأ من المحشي ، وإنها المقصود به هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ابنه ، والحديث في «التحفة» في ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، عن عمته عائشة ، وليس لمحمد بن أبي بكر الصديق رواية عن أخته عائشة والله أعلم .

<sup>\* [</sup>٥٨٣٠] [التحفة: خ م س ١٧٤٩١] [المجتبئ: ٣٤٨٠] • أخرجه البخاري (٢٥٧٨)، ومسلم (٤٠٥١)، (١٢/١٥٠٤) من طريق غندر عن شعبة، وزاد في آخره: «قال عبدالرحمن: زوجها حر أو عبد. قال شعبة: سألت عبدالرحمن عن زوجها، قال: لا أدري أحر أم عبد». لفظ البخاري.





## ٣٢- بَابُ الْإِيلَاءِ (١)

- [٥٨٣٢] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ (فَقَالَ) (٥) : آلَى النَّبِيُ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَقَعَدَ فِي مَشْرَبَةٍ (٦) لَهُ ، فَمَكَثَ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) **الإيلاء:** معناه في اللغة: اليمين، وفي الشرع الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) علية: غرفة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: علا).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م): «ض عـ» ، وانظر الحاشية على الحديث القادم.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م): «حـ» وفي الحاشية: «نسائه» وفوقها: «ض عـز».

<sup>\* [</sup>٥٨٣١] [التحفة: خ س ١٤٥٥] [المجتبئ: ٣٤٨١] • أخرجه البخاري (٥٢٠٣) من طريق مروان بن معاوية، ولم يقل فيه: «ليلة». والحديث أخرجه البخاري (٥٨٤٣)، ومسلم (١٤٧٩) من وجه آخر عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) كذا في (م) ، والأصوب: «قال».

<sup>(</sup>٦) مشربة: غرفة مرتفعة . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٤٨٨) .





(تِسْعًا) (١) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ نَرَلَ فَقِيلَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَسْتَ آلَيْتَ عَلَىٰ شَهْرٍ؟ قَالَ : «الشَّهْرُ تِسْعٌ (وَعِشْرِينَ) (٢) .

#### ٣٣- الظِّهَارُ<sup>(٣)</sup>

• [٥٨٣٣] أَضِرُا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِهِ مَا مَلَكُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنِ امْرَأَتِي ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكُفِّرَ ، قَالَ : (وَمَاحَمَلُكَ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنِ امْرَأَتِي ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكُفِّرَ ، قَالَ : (وَمَاحَمَلُكَ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ يَرْحَمُكَ اللّهُ؟!) قَالَ : رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ . فَقَالَ : (لَا تَقْرَبْهَا حَتَّىٰ تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللّهُ ؟!) قَالَ : رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ . فَقَالَ : (لَا تَقْرَبْهَا حَتَّىٰ تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللّهُ ؟!) قَالَ : رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ . فَقَالَ : (لَا تَقْرَبْهَا حَتَّىٰ قَتَلُ مَا أَمَرَ اللّهُ ؟!)

وتابعه عليه إسماعيل بن علية عند أبي داود (٢٢٢٣) ، وحفص بن عمر العدني عند الحاكم (٢٢ / ٢٢٢).

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض عـ».

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، وفوقها : «ض عـ» وفي الحاشية : «وعشرون» وفوقها : «خـ» ، وهو الجادة .

<sup>\* [</sup>٥٨٣٢] [التحفة: س ٦٤٣] [المجتبئ: ٣٤٨٢] • أخرجه البخاري (٣٧٨) مطولا من طريق يزيدبن هارون، (٥٢٠١، ٥٢٨٩) من طريق سليهان التيمي، (٢٤٦٩) من طريق الفزاري جميعا عن حميد، بنحوه ومعناه.

<sup>(</sup>٣) **الظهار:** قول الرجل لزوجته: أنتِ مُحرَّمة عليَّ كظَهْر أُمي. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ظهر).

<sup>\* [</sup>۵۸۳۳] [التحفة: د ت س ق ۲۰۳۱] [المجتبئ: ۳٤۸۳] • اختلف في هذا الإسناد على الحكم بن أبان في وصل الحديث وإرساله ؛ فرواه معمر ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن الحكم بن أبان في وصل الحديث وإرساله ؛ فرواه (۲۲۲۵) ، والترمذي (۱۱۹۹) ، وابن ماجه ابن عباس موصولا ، أخرجه أبو داود (۲۲۲۵) ، والترمذي (۲۱۹۹) ، والبيهقي (۲۸۲۷) .

#### السيناكيبوللسيائي





• [٥٨٣٥] أخب را إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ عَشِيهَا (١) قَبْلَ أَنْ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ. قَالَ: (مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِك؟!) قَالَ: إِنِّي

<sup>=</sup> وخالفهم سفيان بن عيينة عند أبي داود (٢٢٢٢) ، والبيهقي (٧/ ٣٨٦). والمعتمر بن سليهان عند أبي داود (٢٢٢٧).

وابن جريج عند عبدالرزاق في «المصنف» (١١٥٢٦).

ومعمر أيضًا من رواية عبدالرزاق عنه في «المصنف» (١١٥٢٥).

وإسهاعيل بن علية من رواية سعيد بن منصور عنه في «السنن» (٢/ ١٥).

خستهم عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة مرسلا ، دون ذكر ابن عباس في الحديث .

وصوب النسائي كما في «المجتبى» المرسل فقال: «المرسل أولى بالصواب من المسند». اه..

وقال أبوحاتم كما في «العلل» لابنه (١/ ٣٣٤): «هو خطأ - يعني الموصول - إنها هو عن عكرمة ، أن النبي على ، مرسل ، اهد.

<sup>\* [</sup>٣٨٤] [التحفة: دت س ق ٢٠٣٦] [المجتبئ: ٣٤٨٤] • أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٦/ ٣٤٠) عن معمر بهذا الإسناد مرسلا، و تابعه على إرساله سفيان بن عيينة عند أبي داود (٢٢٢٢) والمعتمر بن سليهان عنده أيضا.

<sup>(</sup>١) غشيها: جامعها. (انظر: لسان العرب، مادة: غشا).





# رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ . قَالَ : (فَاعْتَزِلْهَا حَتَّىٰ تَقْضِيَ مَاعَلَيْكَ) . اللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ .

- [٥٨٣٦] أَضِوْ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَهَا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَهَا قَالَتِ: الْحَمْدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ تَشْكُو اللَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَيْ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلَامُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَامُهُا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْآيَةُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ
- \* [٥٨٣٥] [التحفة: دت س ق ٢٠٣٦] [المجتبئ: ٣٤٨٥] أخرجه أبو داود (٢٢٢٥) عن المعتمر، وتابعه عليه إسهاعيل بن علية عند سعيد بن منصور (٢/ ١٥)، وابن جريج عند عبدالرزاق (٦/ ٤٣١).

وقد صوب النسائي حديث من رواه مرسلا، ووافقه أبوحاتم في ذلك كما في «العلل» (١٣٠٨ ، ١٣٠٩).

(١) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب الصلاة ، وهو عندنا في كتاب الطلاق.

\* [۲۸۸٦] [التحفة: خت س ق ۱٦٣٣٢] [المجتبئ: ٣٤٨٦] • علقه البخاري في التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿ وكان الله سميعا بصيرا ﴾ بعد حديث رقم (٧٣٨٥) عن الأعمش بسنده، ووصله ابن ماجه (١٨٨، ٣٦٠٣)، وأحمد (٢/٦٦) من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وعند ابن ماجه (٢٠٦٣) من طريق عبد الملك بن معن عن الأعمش، ومن هذا الوجه صححه الحاكم (٢٠٣٨).

وقال الحافظ في «تغليق التعليق» (٥/ ٣٣٩): «هذا حديث صحيح وتميم وثقه ابن معين وغيره». اهـ.

وفي «الفتح» (١٣/ ٣٨٦): «وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها». اهـ.

وجاء من حديث خولة بنت ثعلبة نفسها - ويقال: خويلة - أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٢/ ٤١)، وصححه ابن حبان في «صحيحه» (٢٧٩٤)، وقال ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٤٣٧): «إسناده حسن». اهـ.





## ٣٤- الْخُلْعُ (١)

• [٥٨٣٧] أَخْبَرُنَا الْمَخْرُومِيُّ، وَاهْوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُّ، وَهُوَ: الْمُخِيرَةُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ قَالَ: (الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَ الْمُنَافِقَاتُ».

قَالَ الْحَسَنُ : لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةً (٢).

قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣/٤): «في صحته نظر ؟ لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة ، لكن وقع في رواية النسائي: قال الحسن: (لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث)». اه. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم سماع الحسن من أبي هريرة انظر «جامع التحصيل» (ص ١٦٤).

ولكن أخرج ابن حزم الحديث في «المحلى» (١٠/ ٢٣٦٩) من طريق النسائي، وقال في آخره : «قال الحسن : لم أسمعه من أبي هريرة» . اهـ .

<sup>=</sup> وفي إسناده معمر بن عبدالله بن حنظلة ، تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق ، ولم يوثقه سوئ ابن حبان ، ولذا قال ابن القطان : «مجهول الحال» . اهـ . وقال الذهبي : «لا يعرف» . اهـ .

وقد روي من حديث محمد بن أبي حرملة ، عن عطاء بن يسار ، أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت ، فتظاهر منها . . . الحديث .

كذا أخرجه البيهقي في «السنن» (٧/ ٣٨٩) وقال : «هذا مرسل، وهو شاهد للموصول قبله، والله أعلم». اهـ.

وله شاهد آخر مرسل ، أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (٨/ ٣٧٨) ، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) **الخلع:** هو أن تطلب المرأة طلاقها من زوجها بفدية من مالها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خلع).

<sup>(</sup>٢) قال المزي في «التحفة» بعد هذا الحديث: «قال النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا، ومع هذا إني لم أسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة».

<sup>\* [</sup>٥٨٣٧] [التحفة: س ١٢٢٥٦] [المجتبئ: ٣٤٨٧] • أخرجه أحمد (٢/٤١٤) عن عفان، عن وهيب به.





• [٥٩٣٨] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِم، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللّه حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْعَلَسِ (۱) ، فَقَالَ وَسُولُ اللّه عَلِي خَرَجَ إِلَى الصَّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةً بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْعَلَسِ (۱) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ: (مَنْ هَلُو؟) قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ الْ بِنْتُ سَهْلٍ يَارَسُولَ اللّهِ . فَقَالَ: (مَا شَأَنْك؟) قَالَتْ: لَا أَنَا، وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ . لِرَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ فَقَالَ: (مَا شَأَنْك؟) قَالَتْ: لَا أَنَا، وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ . لِرَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه عَلِيدٍ: (هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لِنَابِتٍ: (هَذَهُ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا. عَلْمَا فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلِي لِنَابِتٍ: (خَدْ مِنْهَا) . فَقَالَتْ حَبِيبَةُ لِنْ اللّه مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلِي لِنَابِتٍ: (خَدْ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

<sup>=</sup> وقد اختلف فيه على الحسن؛ فقد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٦/ ٥١٤) من حديث معمر، عن الحسن: كنا نتحدث أن المختلعات هن المنافقات.

ورواه علي بن الأحول وحزم بن أبي حزم ، عن الحسن مرسلا ، أخرجهما سعيد بن منصور في «السنن» (١/ ٣٣٠).

وله شاهد من حديث ثوبان فيها رواه الترمذي (١١٨٦) وإسناده ليس بالقوي.

<sup>(</sup>۱) **الغلس:** هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (۲/ ۰۰).

<sup>[1/</sup>٧٣]₾

<sup>\* [</sup>٥٨٣٨] [التحفة: دس ١٥٧٩٢] [المجتبئ: ٣٤٨٨] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١١٩٨)، وابن ومن طريق أبي داود (٢٢٢٧) تعليقًا، وأحمد (٢٣٣١)، وابن حبان (٤٢٨٠)، وابن الجارود في «المنتقئ» (٧٤٩) كلهم من طريق مالك به، وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٦٧/٢٣): «وهو حديث صحيح ثابت مسند متصل». اهـ.

وصححه ابن خزيمة فيما حكاه الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٩٩).

وسماع عمرة من حبيبة بنت سهل ثابت في رواية الشافعي عن مالك. «الأم» (١١٣/٥). =

وكذا في رواية ابن جريج، عن يحيى بن سعيد والتي أخرجها عبدالرزاق في «مصنفه» (٦/ ٤٨٤) وغيره، وفيها: عن عمرة، أن حبيبة حدثتها.

وقد بينت رواية يزيدبن هارون وغيره ، عن يحيى سبب طلب حبيبة للخلع ، ففي رواية يزيد عن يحيى ، والتي أخرجها الدارمي في «سننه» (٢٢٧١) ، أنه ضربها .

وفي رواية ابن عيينة في «مسند الشافعي» (ص ٢٦٢) وغيره: تشكو ببدنها.

وفي رواية ابن جريج عن يحيى : بلغ منها ضربًا .

وفي حديث عبدالله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن حبيبة بنت سهل . . . الحديث . وفيه : فضربها حتى بلغ أن كسر يدها . ويأتي تخريجه وبيان ما فيه .

وزعم البيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ٢٥٥) أن تصريح عمرة بالسماع من حبيبة في رواية الشافعي عن مالك؛ إنها هو خطأ من الربيع بن سليمان، وأن الصواب في حديث يجيل بن سعيد الإرسال.

وساق من الشواهد والأدلة ما يدعم هذا الحكم ، إلا أن ما شابها من قصور وضعف يجعلها تتقاصر عن الوفاء بهذا الحكم كما يتبين بعد قليل إن شاء الله .

فقال بعد أن ساق الخبر من كتاب «الأم»: «وفيه: عن عمرة، أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت . . . الحديث .

هكذا وقع الحديث في كتاب «الخلع والنشوز» وهو خطأ من الربيع، أو من دونه من الكتاب، وقد رواه في كتاب «بلوغ الرشد» على الصحة، وفيه عمرة، أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت ... الحديث.

وقال: هكذا رواه أصحاب «الموطأ» ثم أخرجه من حديث ابن بكير، عن مالك، وفيه: عمرة أنها أخبرته، عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت، فذكره.

فأخبرته إنها هو في إخبار عمرة يحيى بن سعيد، لافي إخبار حبيبة عمرة، وهكذا رواه أصحاب «الموطأ»، وهذا هو الصحيح عن مالك، عن يحيى بن سعيد». اهـ.

وقال أيضًا: «فكان ينبغي لمن أخرج المسند أن يخرج الحديث من كتاب «بلوغ الرشد» ليكون على الصحة ، ولا يخرج ما وقع فيه الوهم من الكاتب . وبالله التوفيق .

وقد روي هذا الحديث عن عبدالله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة المنطق أن حبيبة . . فهو من طريق يجيئ بن سعيد مرسل » . اهـ .

ر: الظاهرية

د: جامعة إستانبول

ح: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

م: مراد ملا



وهذا تعليل مردود، ترده الحقائق التالية:

(١) الذين أخرجوا الحديث من طريق مالك كالنسائي وأبي داود في «سننيهما» وأحمد في «مسنده» عدوه من قبيل المسند، ولو كان مرسلًا لتجنبوه أو نبهوا عليه.

(٢) الحديث رواه يحيى بن يحيى كما في «الموطأ» ، وروح بن عبادة في «المنتقى» ، وابن مهدي كما في «مسند أحمد» ، وأبو مصعب الزهري كما في «صحيح ابن حبان» كلهم عن مالك ، وفيه : عمرة ، عن حبيبة بنت سهل .

وهذا صورته صورة المسند باتفاق ، بغض النظر عن تحقق سماع عمرة من حبيبة من عدمه . فإذا جاء التصريح بالسماع من وجو يثبت ، فقد تحقق فيه كل معنى الإسناد ، ولا يرد السماع إلا لورود دلائل إسنادية أو تاريخية تثبت عدم إمكانية تحقق هذا السماع ، ولا يُعد من الدلائل أن يذكر الراوي السماع في موطن ، ولا يذكره في موطن آخر من الكتاب ، فمثل هذا في الرواية

كثير يعرفه من له أدنى اطلاع .

فإذا كان السماعُ يَتْبت من غير هذا الوجه ؛ فقد زالت كل الشبهات ، وارتفعت كل الإشكالات ، وهذا ما يتحقق في النقطة التالية .

(٣) أن سياع عمرة من حبيبة ثابت من غير طريق الربيع ، عن الشافعي ، عن مالك ، فقد أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (٦/ ٤٨٤) من حديث ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد وفيه : عن عمرة ، أن حبيبة حدثتها .

وهذا كافي في نقض دعوى الإرسال التي ادعاها البيهقي، وفيه إجابة - أيضًا - عن دعوى الخلاف على يحيى بن سعيد وعلى عمرة والتي أطلقها المزي في «تهذيبه» ضمن ترجمة حبيبة بنت سهل. ورواه حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، أن حبيبة بنت سهل قالت للنبي على الله . . كذا مرسلًا . أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٤٤٥).

وحماد بن زيد قال ابن مهدي وغيره كما في «شرح العلل» (١٩١/١)، (٢/ ٦٥٠): «لم يكن عند حماد بن زيد كتاب إلا جزء ليحيئ بن سعيد، وكان يخلط فيه». اهـ.

وقد خالف فيه حماد كبار أصحاب يحيى الأنصاري: مالك، وابن عيينة، وابن جريج وغيرهم. ورواه عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، أن حبيبة. وهذا خطأ ووهم، ويأتي شرحه بعد قليل.

(٤) حديث عبدالله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن حبيبة بنت سهل . . الحديث بنحو حديث يحيى بن سعيد ، والذي ساقه البيهقي لتأكيد دعوى الإرسال ، أخرجه أبو داود =





• [٥٨٣٩] أَضِرُ (زُهَيْرُ) (() بْنُ جَمِيلِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ ، هُوَ : الْخَفَّفِيُّ ابْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، هُوَ : الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّقَفِيُّ ابْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، هُوَ : الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ عَيَّةٍ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللّه ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، أَمَا إِنِّي مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفُرَ فِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، أَمَا إِنِّي مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفُرَ فِي الْإِسْلَامِ . قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلِيْهِ : (أَتُرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلِيهٍ : (اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِقْهَا تَطْلِيقَةَ ) .

د: جامعة إستانبول ر: الظاهرية

 <sup>(</sup>۲۲۲۸)، والبيهقي في «سننه» (۷/ ۳۱۵) كلاهما من حديث سعيدبن سلمة بن أبي حسام،
 عن عبداللّه بن أبي بكر، وهو: عمرو بن حزم، عن عمرة به.

وسعيد في حفظه مقال ؛ ولذا ضعفه النسائي ، ثم إنه قد خولف فيه كما سبق شرحه ، ومن هنا سقطت دعوى الإرسال ، واللّه أعلم .

وقد اختلف في تسمية زوج ثابت بن قيس، ففي هذا الحديث هي حبيبة بنت سهل، وفي حديث ابن عباس - الآتي بعد - أنها جميلة بنت عبدالله بن أبي، وقيل غير ذلك، حتى قال البيهقي: «اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت، ويمكن أن يكون الحلع تعدد من ثابت». اهـ.

وذهب ابن عبدالبر إلى عدم التعدد، ولكن اختلف في تسمية المرأة، فذكر البصريون أنها جميلة بنت أُبي، وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل.

وقد أطال الحافظ ابن حجر في تحرير هذا الأمر ، وانتهى إلى أن قال : «والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين ، وصحة الطريقين ، واختلاف السياقين ، بخلاف ماوقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبها ؛ فإن سياق قصتها متقارب» . اهـ . «الفتح» (٩/ ٣٩٩) .

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وفوقها: «حـ» وهو تصحيف، وفي حاشيتها: «لحمزة: أزهر، وهو الصحيح». وكذا هو على الصواب في «التحفة»، و«المجتبئ».

 <sup>※ [</sup>٥٨٣٩] [التحفة: خ س ٢٠٥٦] [المجتبئ: ٣٤٨٩] • أخرجه البخاري (٥٢٧٣)، وابن ماجه
 (٢٠٥٦) من طريق عكرمة به .

وقد اختلف في وصله وإرساله على خالد الحذاء ، فكذا رواه أزهر بن جميل موصولًا ، وقال البخاري : «لا يتابع فيه عن ابن عباس» . اهـ .





- [٥٨٤٠] أخبرنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ . قَالَ : «عَبَاسٍ قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ : «اسْتَمْتِعْ بِهَا» .
- [٨٤١] أخب را إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ صَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : (طَلِّقْهَا) . قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ : (فَأَمْسِكُهَا) (١) . لِنِي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا . قَالَ : (فَأَمْسِكُهَا) (١) .

ورواه قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولًا، كذا رواه همام وعبدالأعلى، عن سعيدبن أبي عروبة فيها أخرجه البيهقي (٧/ ٣١٣)، وابن ماجه (٢٠٥٦).

ورواه عبدالوهاب بن عطاء وابن أبي عدي كلاهما عن سعيد مرسلًا ، من غير ذكر ابن عباس . وقد حرر الحافظ ابن حجر هذا الاختلاف في «الفتح» (١/٩) وانتهى إلى ترجيح الوصل في حديث أيوب عن عكرمة خاصة ، وإليه يومئ صنيع الدارقطني في «التتبع» .

\* [٥٨٤٠] [التحفة: دس ٢٦٢٦] [المجتبئ: ٣٤٩٠] • أخرجه أبو داود (٢٠٤٩) عن الحسين بن حريث به ، قال ابن كثير في «تفسيره» (٦/ ١٠): «وهذا إسناد جيد ، وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال الإمام أحمد: (هو حديث منكر)» . اه. وانظر ما تقدم برقم (٥٥٣٢) ، (٥٥٣٥) .

(١) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٥٣٢)، ومن وجه آخر عن حمادبن سلمة برقم (٥٥٣٣).

<sup>=</sup> وكذا رواه غير واحد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة مرسلًا فيها أخرجه البخاري (٥٢٧٤)، وفي «التتبع» (ص ٤٨٩) قال الدارقطني: «وأصحاب الثقفي يرسلونه». اهر. ورواه أيوب السختياني واختلف عنه؛ فوصله جريربن حازم وغيره، وأرسله حمادبن زيد، انظر «صحيح البخاري» (٥٢٧٧)، و«سنن البيهقي» (٧/٣١٣)، وجريربن حازم تكلم أحمد وغير واحد من الحفاظ في روايته عن أيوب. انظر «شرح العلل» (٢/١٣٥)، وغيره.





قَالَ أَبُو عَلِلرِ مِهِنْ : قَدْ خُولِفَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فِيهِ : رَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِالْكَرِيمِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ (عُبَيْدِاللَّهِ)(١) ابْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ عَبْدُالْكَرِيمِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . وَعَبْدُالْكَرِيمِ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيّ ، وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ثِقَةٌ ، وَحَدِيثُ هَارُونَ أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ ، وَهَارُونُ أَرْسَلَهُ .

#### ٣٥- بَدْءُ اللَّعَان

 [٥٨٤٢] أَخْبُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَاسْمُهُ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٌّ قَالَ: جَاءَنِي عُوَيْمِرٌ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ - فَقَالَ: أَيْ عَاصِمُ أَرَأَيْتُمْ رَجُلًا رَأَىٰ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، تَقْتُلُونَهُ (أَوْ)(٢) كَيْفَ يَفْعَلُ؟ أَيْ عَاصِمُ سَلْ عَنْ هَذَا لِي رَسُولَ اللَّهَ ﷺ . فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ هَذَا النَّبِيِّ ﷺ ، فَعَابَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ الْمَسَائِلَ وَكَرِهَهَا، فَجَاءَهُ عُويْمِرٌ فَقَالَ: مَاصَنَعْتَ يَاعَاصِمُ؟ قَالَ: صَنَعْتُ. إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، كَرِهَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرُ: وَاللَّهِ، لَأَسْأَلَنَّ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ . فَانْطَلَقَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَأْتِ بِهَا» . قَالَ سَهْلُ : وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ ، فَجَاءَ بِهَا فَتَلَاعَنَا ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهَ لَئِنْ

ح: حزة بجار الله

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وهو خطأ وصوابه : «عبيد» كما مر بالإسناد .

<sup>\* [</sup>٥٨٤١] [التحفة: س٥٨٠٧] [المجتبئ: ٣٤٩١]

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (م) ، وفي الحاشية : «أم» وفوقها : «خ» .



أَمْسَكُتُهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا. فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بِفِرَاقِهَا، فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ.

• [عَهه] أَخْبُولُ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبُدُالْأَعْلَى ، هُوَ : ابْنُ عَبْدِالْأَعْلَى السَّامِيُّ ، قَالَ : سُيُّلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ ، يَعْنِي : ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ هِشَامٌ ، يَعْنِي : ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ هِشَامٌ ، يَعْنِي : ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ هِشَامٌ ، يَعْنِي : ابْنَ مِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ (أَنَسَ) (١) بْنَ مَالِكِ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَنَا أَرَىٰ أَنَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا فَقَالَ : إِنَّ هِلَالَ بْنَ مَالِكِ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَنَا أَرَىٰ أَنَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا فَقَالَ : إِنَّ هِلَالَ بْنَ أَمْيَةً قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاء ، وَكَانَ (أَخُو) (٢) الْبَرَاء بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ ، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهَ وَيَا فَعَلَ : إِنَّ مَالِكِ لِأُمِّهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ ، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّه وَيَا فَعَلَ : إِنَّ مَالِكِ لِأُمُّهِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ ، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّه وَيَا فَعَلَ ! فِي لَا مُنْ أَنِي ضَ سَبِطًا (٣) (قضَ ) (١) الْعَيْنِينِ ، فَهُو لِهِلَالِ بْنِ أُمَيّة ، مُا أَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ مُلْحَلُ اللّه وَيَلِهُ لَا لُهُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ الْعَنَى وَسُولُ اللّه وَالْعَلَى الْمَالِ الْعَنْ أَمْ اللّهُ الْعَنَ مِعْ أَلُولُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

<sup>\* [</sup>٥٨٤٢] [التحفة: س ٥٠٣١] [المجتبئ: ٣٤٩٢] • أخرجه أحمد (٣٣٧/٥) من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة به . قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (١/٤٥٧): «لا أعلم أحدًا يصله غير عبدالعزيز ، والناس يقولون : أن عاصم ، وهو أشبه» . اهـ .

قال المزي في «التحفة» (٥٠٣١): «المحفوظ حديث سهل بن سعد عن النبي عليه». اه..

وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٤٧): «واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في مسند سهل ، إلا ما أخرجه النسائي من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن الزهري ، فقال فيه : عن سهل ، عن عاصم بن عدي قال : كان عويمر رجلا من بني العجلان ، فقال : أي عاصم فذكر الحديث ، والمحفوظ الأول» . اه. يعني : إن المحفوظ من حديث سهل بن سعد ، وهو متفق عليه ، وقد تقدم برقم (٥٧٧٦) .

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «أنسا» ، وصحح عليها ، وبعدها كلمة لم تتضح لنا .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) وفوقها : «حــ» ، وفي الحاشية : «كذا جاء أخو عند ز ، وعــ ، وض» وفوقها : «حــ» ، والجادة : «أخا» .

<sup>(</sup>٣) سبطا: مُسْترسِل الشَّعر. (انظر: لسان العرب، مادة: سبط).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م)، و فوقها: «ض عـ»، وكتب في حاشيتها: «قضِئ» و صحح عليها، وكتب تحتها: =



وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا (١) حَمْشَ السَّاقَيْن (٢) فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ . قَالَ : فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

## ٣٦- كَيْفَ اللِّعَانُ

• [٥٨٤٤] أُخْبِى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ : أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءً بِامْرَأَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَيْكِيْ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ . يُرَدُّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ : وَاللَّه يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَيَعْلَمُ أُنِّي صَادِقٌ، وَلَيْنَزِّلَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَرَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُونَ جَهُمْ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ [النور: ٦ - ٩]، فَدُعِيَ هِلَالٌ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَوْأَةُ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، أو الْحَامِسَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ وَقَفُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ ﴾. فَتَلَكَّأَتْ حَتَّىٰ مَا شَكَكْنَا

ح: حزة بجار الله

<sup>«</sup>أي فاسد العينين»، ثم كتب: «قال صاحب الكفاية لَخَلَلْتُهُ وأثابه الجنة: والقض جاء للحصا الكبارِ \* ثم القضيض للحصا الصغارِ». اه.. وإثبات الهمز هو الصواب كما في «النهاية» (مادة: قضأ) ، و «اللسان» (مادة: قضأ) ، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) جعدا: شعره متجعد ومجتمع . (انظر : هدي الساري ،ص٩٨) .

<sup>(</sup>٢) حمس الساقين: دقيقها . (انظر: لسان العرب، مادة: حمس سوق) .

<sup>\* [</sup>٥٨٤٣] [التحفة: م س ١٤٦١] [المجتبئ: ٣٤٩٤] • أخرجه مسلم (١١/١٤٩٦)، وانظر مابعده .



أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: ﴿ الْنَظْرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا (قَضَّ) ( ) الْعَيْنَيْنِ، فَهُو رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: ﴿ الْنَظْرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ ( ) جَعْدًا رَبْعًا ( ) حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ لِهِ لَاللَّهِ بَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُا شَانًا وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُا شَانًا وَ ( القَضَّ ) ( ) الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِمَفْتُوحِ جَاحِظِهِمَا ( ) وَ القَضَّ ) ( ) الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِمَفْتُوحِ جَاحِظِهِمَا ( ) .

# ٣٧- قَوْلُ الْإِمَامِ اللَّهُمَّ بِيِّنْ

• [٥٨٤٥] أَضِرُ عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ ابْنُ زُغْبَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ عَيْدٍ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ، قُالَ : ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ عَيْدٍ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ، قُالَ : ثُمَّ انْصَرَف ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمُ مُنْ اللَّهُ عَرْجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمُ اللَّهُ عَرْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) كذا رسمهاوضبطها في (م) ، وانظر تعليق الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) آدم: لونه قريب من السواد. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) ربعا: متوسط القامة ، ليس بطويل ولا قصير . (انظر : لسان العرب ، مادة : ربع) .

<sup>(</sup>٤) شفر: أطراف الأجفان التي ينبت عليها الشعر. (انظر: حاشية السندي على ابن ماجه) (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٥) جاحظها: بارزهما ، والجحوظ: خروج المقلة ونتوءها. (انظر: لسان العرب، مادة: جحظ).

<sup>\* [</sup>١٤٦٥] [التحفة: م س ١٤٦١] [المجتبئ: ٣٤٩٥] • أخرجه مسلم باللفظ السابق (١١/١٤٩٦) من طريق مخلدبن من طريق عبدالأعلى، عن هشام، وبهذا اللفظ صححه ابن حبان (٤٤٥١) من طريق مخلدبن حسين، عن هشام به.



عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهَ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالّذِي وَجَدَعَلَيْهِ امْرَأْتَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرَةِ، وَكَانَ اللّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ آدَمَ خَدْلًا اللَّحْمِ اللَّهْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ آدَمَ خَدْلًا اللّهَ عَيْرِ اللّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ امْرَأَتِهِ آدَمَ خَدْلًا اللّهُ عَيْرٍ اللّهُ وَجَدَعِنْدَهَا، فَقَالَ رَجُلُ لِابْنِ عَبّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِي النّبِي قَالَ وَسُولُ اللّه عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلُ لِابْنِ عَبّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِي النّبِي قَالَ رَجُلُ لِابْنِ عَبّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِي النّبِي قَالَ رَجُلُ لِابْنِ عَبّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِي النّبِي قَالَ رَبُولُ اللّه عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلُ لِابْنِ عَبّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِي النّبِي قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : (لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ). فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : وَلَيْ وَلَي الْإِسْلَامِ . وَلَى الْمُوعَ اللّهِ عَيْلِ بَيْنَهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامِ. اللّه عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى الْمُؤَا السُّوءَ (٢) فِي الْإِسْلَامِ.

# ٣٨- الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَىٰ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ

[٥٨٤٦] أخب رَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمُتَلَاعِئَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْمُتَلَاعِئَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ ، وَقَالَ : ﴿إِنَّهُ مُوجِبَةٌ » .

وللحديث أصل في «الصحيح» من حديث ابن عباس من غير هذا الوجه (٤٧٤٧) وفيه: «فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة»، ومن حديث أنس عند ابن حبان =

<sup>(</sup>١) خدلا: غليظًا ممتلئ الساق . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : خدل) .

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «خـ» ، وفي الحاشية: «في الإسلام الشر» ، وفوقها: «ض عــ».

 <sup>(</sup>٥٣١٥] [التحفة: خ م س ١٣٢٨] [المجتبئ: ٣٤٩٦] • أخرجه البخاري (٥٣١٠، ٥٣١٥) وغير موضع، ومسلم (١٤٩٧) (١٢) من طريق يحيئ بن سعيد به، وسيأتي سندا ومتنا برقم (٧٤٩٤).

<sup>\* [</sup>٥٨٤٦] [التحفة: د س ٢٣٧٦] [المجتبئ: ٣٤٩٨] • أخرجه أبو داود (٢٢٥٥) من طريق سفيان به، قال المزي في «تهذيب الكمال»: «قال النسائي فيها قرأته بخطه: كليب هذا لا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه عاصم بن كليب، وغير إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم بن مهاجر ليس بقوي في الحديث». اه..



# ٣٩- عِظَةُ الْإِمَامِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ

 [٥٨٤٧] أخب را عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي (إِمْرَةِ)(١) ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَقَامِي إِلَىٰ مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيْفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سُبْحَانَ اللَّه إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُكَانُ بْنُ فُكَانٍ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّه ، أَرَأَيْتَ - وَلَمْ يَقُلْ عَمْرُو : أَرَأَيْتَ - الرَّجُلَ مِنَّا يَرَىٰ عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً ، إِنْ تَكَلَّمَ فَأَمْرٌ عَظِيمٌ - قَالَ عَمْرٌو: أَتَى أَمْرًا عَظِيمًا -وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أَمْرَ الَّذِي سَأَلْتُكَ ابْتُلِيتُ ، فَأَنْرَلَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ [النور: ٦] حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ وَٱلْخَانِمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَٱ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٩]، فَبَدَأً بِالرَّجُلِ، فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَاكَذَبْتُ . ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُل فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّه عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْ أَوْ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ،

<sup>= (</sup>٤٤٥١) وفيه: فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله ﷺ: "وقفوها؛ فإنها موجبة"، وهو عند مسلم بدونها، وقد تقدم برقم (٥٨٤٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «امرأة» ، وهو سهو من الناسخ . ومعنى إمرة : إمارة . (انظر : لسان العرب ، مادة : أمر) .



وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

# ٠ ٤ - بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

 [٨٤٨] أخبر عُمرُو بْنُ عَلِيّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَزْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. قَالَ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ .

# ٤١ - اسْتِتَابَةُ الْمُتَلَاعِئَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ

• [٥٨٤٩] أُخْبَرِني زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ دَلَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ لَا بْنِ عُمَرَ : قَذَفَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ : فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ. ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِب، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِب، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَأَبِيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْتًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ. قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ : مَالِي؟ قَالَ : ﴿ لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ

ت: تطوان

<sup>\* [</sup>٨٤٧] [التحفة: م ت س ٧٠٥٨] [المجتبئ: ٣٤٩٩] ● أخرجه مسلم (١٤٩٣) (٤)، والترمذي (٢٠٢٢ ، ٣١٧٨) ، وأحمد (٢/ ١٢ ، ١٩ ، ٤٢) من طريق عبدالملك به . والحديث سيأتي من وجه آخر عن عبدالملك بن أبي سليهان برقم (١١٤٦٨) ، (١١٤٦٩) .

<sup>\* [</sup>٨٤٨] [التحفة: م س ٧٠٦١] [المجتبئ: ٣٥٠٠] • أخرجه مسلم (١٤٩٣) (٧) من طريق معاذبن هشام به .





## كَاذِبًا فَهِيَ أَبْعَدُ مِنْكَ .

## ٤٢ - اجْتِمَاعُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

• [٥٨٥٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبُ ، لَا سَبِيلَ رَسُولُ الله عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبُ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا » . قَالَ : يَارَسُولَ اللّهِ ، مَالِي ؟ قَالَ : «لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ » .

# ٤٣ - نَفْيُ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ وَإِلْحَاقُهُ بِأُمِّهِ

• [٥٨٥١] أَخْبِ رَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَاعَنَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَ أَتِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ .

## ٤٤ - إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الْإِنْتِفَاءَ مِنْهُ

• [٥٨٥٢] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ

<sup>\* [</sup>۵۸٤٩] [التحفة: خ م د س ۲۰۵۰] [المجتبئ: ۲۰۵۱] • أخرجه البخاري (۵۳۱۱)، ۵۳۹۰)، ومسلم (۱۲۹۳)، وأبو داود (۲۲۵۸)، وأحمد (۱/۵۷)، (۲/ ٤، ۳۷) من طريق أيوب به .

<sup>\* [</sup>٥٨٥٠] [التحفة: خ م د س ٧٠٥١] [المجتبئ: ٣٥٠٢] • أخرجه البخاري (٥٣١٢)، ٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣) (٥).

<sup>\* (</sup>٥٨٥١] [التحفة: ع ٢٣٢٢] [المجتبئ: ٣٠٠٣] • أخرجه البخاري (٥٣١٥، ٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) (٨).





الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَرَارَة أَتَى رَسُولَ اللَّه عَلَيْ فَوَارَة أَتَى رَسُولَ اللَّه عَلَيْ : (هَلْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ : (هَلْ اللَّه عَلَيْ : (هَلْ اللَّه عَلَيْ : (هَلْ فِيهَا لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (فَمَا أَلُوانُهَا؟) قَالَ : حُمْرٌ . قَالَ : (هَلْ فِيهَا لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (فَمَا أَلُوانُهَا؟) قَالَ : حُمْرٌ . قَالَ : (هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ؟) قَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرْعَهُ عِرْقٌ ) . مِنْ أَوْرَقَ؟) قَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرْعَهُ عِرْقٌ ) . يَكُونَ نَرْعَهُ عِرْقٌ ) . يَكُونَ نَرْعَهُ عِرْقٌ ) .

• [٥٨٥٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُو : ابْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا نَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ (عُلَامٌ) (٢) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ قَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ (عُلَامٌ) (٢) أَسُودَ! وَهُو يُرِيدُ الإِنْتِفَاءَ مِنْهُ فَقَالَ : (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (فَهَا أَنْ الْمَوَلَاثُهُ اللهُ فَي يُولِدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَي الْمِنْ أَوْرَقَ؟) قَالَ : فِيهَا ذَوْدٌ (٣) أَوْرَقُ . قَالَ : (فَلَعَلَ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ . قَالَ : (فَلَعَلَ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ . قَالَ : (فَلَعَلَ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ . قَالَ : (فَلَعَلَ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ . قَالَ : (فَلَعَلَ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ . قَالَ : (فَلَعَلَ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ . قَالَ : (فَلَعَلَ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ . قَالَ : (فَلَعَلَ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ . فَلَمْ يُرْخُصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ .

د: جامعة إستانبول

<sup>(</sup>١) **لورقا**: ج: الأورق، وهو الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٤٤٣).

<sup>\* [</sup>٥٨٥٢] [التحفة: م دت س ق ١٣١٢٩] [المجتبئ: ٣٥٠٤] • أخرجه مسلم (١٥٠٠) (١٨) من طريق سفيان ، وهو عند البخاري (٥٣٠٥ ، ٦٨٤٧) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) ، والجادة : «غلاما» .

<sup>(</sup>٣) ذود: هي ما بين الثلاث إلى التَّسْع من الإبل. (انظر: لسان العرب، مادة: ذود).

<sup>\* [</sup>۵۸۵] [التحفة: م د س ۱۳۲۷] [المجتبئ: ۳۰۰۵] • أخرجه مسلم (۱۵۰۰) (۱۹)، وأبوداود (۲۲۲۱)، وأحمد (۲/ ۲۳۳، ۲۷۹) من طريق معمر.





• [30٨٥] أَضِوْ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوةَ ، وَاسْمُهُ : شُريْحُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّه ﷺ ، قَامَ رَجُلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّه ﷺ ، قَامَ رَجُلُ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ فَأَنِّى اللّهِ ، إِنِي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ فَأَنِي اللّهِ ، إِنِي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ فَأَنّى اللّهِ ، إِنِي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ فَأَنّى اللّهِ ، قَالَ : ﴿ فَهُلُ لِكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ ﴾ قَالَ : فيها إِبِلُ وُرْقٌ . قَالَ : ﴿ فَهُلُ لِيهِا جَمَلُ أُورَقُ ؟ ﴾ قَالَ : فيها إِبِلُ وُرْقٌ . قَالَ : ﴿ فَهُلُ لِيهِا جَمَلُ أُورَقٌ ؟ ﴾ قَالَ : فيها إِبِلُ وُرُقٌ . قَالَ : ﴿ فَهُلُ لَكِ عُرَقٌ ﴾ . فَمِنْ أَجْلِ قَضَاءِ رَسُولِ اللله ﷺ هَذَا وَتَعْدُ اللّهِ مُؤْلِ وَلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ فَا عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ فَا عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ فَا عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ فَا فَا عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ فَا عَلَىٰ فَرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ فَا عَلَىٰ فَرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ فَا عَلَىٰ فَرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ فَا عَلَىٰ فَرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ فَا عَلَىٰ فَرَاشِهِ ، إِلّا أَنْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَأَىٰ فَا اللّهُ عَلَىٰ فَرَاشِهِ وَاللّهِ فَا اللّهُ وَالْمِهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ الللّهُ اللّهُ الْوَلِهُ عَلَىٰ فَوَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ

## ٥ ٤ - التَّغْلِيظُ فِي الإِنْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ

<sup>(</sup>١) فأنى: فكيف. (انظر: لسان العرب، مادة: أني).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): «عـ»، وفي الحاشية: «ما أرئ»، وصحح عليها.

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من هذا الوجه . والفاحشة : : الزنا . (انظر : النهاية في غريب الحديث) .

<sup>\* [</sup>٥٨٥٤] [التحفة: س ١٣١٧٠] [المجتبئ: ٣٥٠٦]



]**₹**(₹•₹\$

الْمُلَاعَنَةِ - : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةِ أَدْخَلَتْ عَلَىٰ قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللّه فِي شَيْءٍ ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَتَنَهُ . وَأَيْمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، احْتَجَبَ اللّهُ مِنْهُ ، وَفَضَحَهُ عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴾ .

## ٤٦ - إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ

• [٥٨٥٦] أخبر لل قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ،

\* [٥٨٥٥] [التحفة: دس ١٢٩٧٢] [المجتبئ: ٣٥٠٧] • أخرجه أبو داود (٢٢٦٣)، وابن حبان (٤١٠٨) من طريق ابن الهاد به .

وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٢٢٦): «وصححه الدارقطني في «العلل» مع اعترافه بتفرد عبدالله بن يونس به عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث». اه..

وفي نسبة التصحيح إلى الدارقطني نظر؛ لأنه إنها يقصد الصحة النسبية، فحديث ابن الهاد، عن عبدالله بن يونس أصح نسبيًّا من حديث موسئ بن عبيدة، عن يحيئ بن حرب عن المقبري، ولا يقصد هنا بالصحة ما يعهد عند أهل الاصطلاح، وتمام السياق يدل عليه، وخاصة إذا علمنا أن الدارقطني لا يرئ ارتفاع الجهالة وثبوت العدالة للراوي إلا برواية اثنين من الثقات عنه، وإلا وجب التوقف عن خبر الراوي إذا لم يعرف إلا من جهة واحد عنه، هذا ما صرح به في كتاب «السنن» (٣/ ١٧٤)، وغير موضع. والله أعلم.

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٠٣) وفيه: «قال عبدالله بن يونس: فقال محمدبن كعب القرظي وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث، فقال: (بلغني هذا عن رسول الله عليه)». اهد.

وهكذا أيضًا في «سنن الدارمي» (٢٢٣٨)، وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٣) من حديث موسى بن عبيدة ، عن يحيي بن حرب ، عن سعيد المقبري به .

وهذا حديث ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، وعبدالله بن يونس ويحيى بن حرب مجهولان، كما قال الذهبي وابن حجر وابن القطان، والله أعلم، وانظر «العلل» للدارقطني (١٠/ ٣٧٥-٣٧٦).





عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ (١) الْحَجَرُ (٢)».

- [٥٨٥٧] أَخْبِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، عَنْ عَبْدِالرَّزَاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ الله عَنْ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
- [٥٨٥٨] أَضِوْ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فِي غُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدُ: هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدُ: هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ أَخِي عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَ أَنْهُ ابْنُهُ ، انْظُو إِلَىٰ شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً : أَخِي وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيكَ إِلَىٰ شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً : أَخِي وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيكَ عَلَىٰ فَرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيكَ عَلَىٰ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيكَ عَلَىٰ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيكَ عَلَىٰ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيكَ عَلَىٰ فَرَاشٍ أَبِي مِنْ أَبِي مِنْ أَبِهِ وَلَوْ عَلَىٰ فَرَاشٍ أَبِي مِنْ اللّهِ عَنْهَ إِلَىٰ شَبَهِهِ فَرَأَىٰ شَبَهًا بَيّنًا بِعُتْبَةً ؛ فَقَالَ : (هُو لَي لَيْتُهُ وَاللّهُ وَيُؤْلُونُ إِلَىٰ شَبَهِهِ فَرَأَىٰ شَبَهًا بَيّنًا بِعُتْبَةً ؛ فَقَالَ : (هُو

<sup>(</sup>١) للعاهر: الزاني . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: عهر) .

<sup>(</sup>٢) الحجر: أي له الخيبة ولا حق له في الولد. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠/٣٧).

<sup>\* [</sup>٥٨٥٦] [التحقة: م ت س ق ١٣١٣٤] [المجتبئ: ٣٥٠٨] • أخرجه مسلم (١٤٥٨) (٣٧) من هذا الوجه.

 <sup>\* [</sup>۱۵۸۷] [التحقة: م س ۱۳۲۸۲ - م س ۱۳۲۸۲] [المجتبئ: ۳۰۰۹] • أخرجه مسلم (۱٤٥٨)
 \* (۳۷) ، وأحمد (۲/ ۲۸۰) من طريق معمر به .

وفي رواية لمسلم (٣٧ مكرر) من حديث ابن عيينة ، عن الزهري : عن أبي سلمة أو عن سعيد ، وفي رواية أخرى : عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة .

وقال الدارقطني في «العلل» : «وهو محفوظ عن الزهري عنهما» . اهـ.

وأخرجه البخاري في «الفرائض» (٦٨١٨) من طريق محمدبن زياد، عن أبي هريرة مختصرًا، وفيه: «الولد لصاحب الفراش».

قال ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٢٤): «فلعل هذا الاختلاف هو السبب في ترك إخراج البخاري لحديث أبي هريرة ، من طريق ابن شهاب» . اهـ.

<sup>(</sup>٣) **وليدته :** جاريته . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٠/ ٣٩) .





لَكَ يَاعَبْدُ ؛ الْوَلِيدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً ، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةً قَطُّ .

• [٥٨٥٩] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الرُّبَيْرِ مَوْلَىٰ لَهُمْ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ فَلْ الرَّبَيْرِ مَوْلَىٰ لَهُمْ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ الرُّبَيْرِ فَالَ رَعْعَةُ وَهِيَ حُبْلَىٰ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ بِوَلَدِ شِبْهِ الَّذِي كَانَ تُظَنُّ بِهِ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَىٰ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللّهَ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللّه ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ

\* [۸۵۸] [التحفة: خ م س ١٦٥٨] [المجتبئ: ٣٥١٠] • أخرجه البخاري (٢٢١٨، ٢٧٦٥، ٦٧٦٥، ٢٢١٨) ، ومسلم (١٤٥٧) (٣٦) من طريق الليث به .

وقد رواه غير واحد عن الزهري أخرجاه أيضًا - في كتابيهما.

وفي رواية يونس عند البخاري (٤٣٠٣): «هو أخوك ياعبدبن زمعة» وكذا عند أبي داود من رواية سفيان بن عيينة (٢٢٦٧).

قال في «الفتح» (٨/ ٢٤): «وفيه رد لمن زعم أن قوله: «هو لك ياعبدبن زمعة» أن اللام فيه للملك ، فقال: أي هو لك عبد» . اه.

وقال المازري في «المعلم» (٢/ ١٧٣): «وقال بعضهم: الرواية فيه: «هو لك عبد» بإسقاط حرف النداء الذي هو ياء، أي هو وارثه فيرث هذا الولد وأمه، قال: وهذه الرواية غير صحيحة، ولو صحت جمع بينها وبين الرواية المشهورة بأن يكون المراد: «يا عبد»، فحذف حرف النداء كما قال تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذاً ﴾ [يوسف: ٣٠]. اه.

والحديث سيأتي من وجه آخر عن الزهري برقم (٥٨٦١).

(١) وقع في «المجتبى»: «يطؤها». وفي «حاشية السندي» (٦/ ١٨١): «يتطنها» هو افتعال من الوطء، وأصله يوتطؤها أبدلت الواو تاء وأدغمت في التاء، كما في يتعد ويتقي من الوعد والوقاية. اهـ.

(٢) فوقها في (م): «خـعـ» ، وفي الحاشية: «وكانت تظن» ، وفوقها: «ض» .





## يَا سَوْدَةُ ، فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ ،

\* [٥٨٥٩] [التحفة: س ٥٢٩٣] [المجتبئ: ٣٥١١] • أخرجه أحمد (٤/٥) من حديث الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن الزبير نحوه، وليس فيه يوسف بن الزبير.

وصححه الحاكم في «المستدرك» (١٠٨/٤)، والذهبي في «الميزان» من ترجمة يوسف بن الزبير القرشي، وحسنه ابن حجر، وأورده الضياء في «المختارة» (٢٥٣/٩)، ويوسف لم يوثقه سوئ ابن حبان.

وقال ابن جرير: «مجهول لا يحتج به» . اه. .

ولذا قال الحافظ في «التقريب»: «مقبول» ، أي عند المتابعة .

ولم يتابع على قوله: «فليس لك بأخ» ، بل رواية الثقات الحفاظ على خلافه ، والتي أخرجها البخاري ومسلم في «صحيحيهما» كما في تخريج الحديث السابق؛ ولذا ضعفه البيهقي في «السنن» (٦/ ٨٧) ، وإن تعقبه الحافظ في بعض ماقال ، انظر «الفتح» (١٢/ ٣٧) .

وقال المازري في «المعلم» (٢/ ١٧٢): «رواية لا تصح، وزيادة لا تثبت». اه..

وتبعه الخطابي، والمنذري، والنووي وقال: «هذه الزيادة باطلة مردودة». اهـ. انظر «مختصر السنن» (۳۹/۱۰)، «شرح الزرقاني» (۲۹/۲۹)، «شرح مسلم» (۱۰/۳۹).

وقال ابن القيم في «حاشيته على السنن» (٢٦٤/٦) «هذه الزيادة لانعلم ثبوتها ولا صحتها، ولا يعارض بها ماقد علمت صحته، ولو صحت لكان وجهها ماذكرناه: أنه ليس لها بأخ في الخلوة والنظر، وتكون مفسرة لقوله: واحتجبي منه، والله أعلم». اهـ.

أما ابن حجر فسلك فيه مسلكا آخر ، حيث زعم أن يوسف مولى آل الزبير معروف ، وعلى هذا فالجمع أولى من الترجيح ، ويتعين التأويل ، وهذا يخالف ما درج عليه المحدثون من تقديم رواية الأثبت والأحفظ خاصة أن المخالف لم يعرف المعرفة التي تجعل من خبره حجة ، ولذا فقد اتفقت كلمة أهل العلم على إبطال هذه الزيادة وردها ، والله أعلم .

وقال البيهقي في «الكبرئ» (٦/ ٨٧): «فيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه ، وهو يوسف بن الزبير ، وقد قيل في غير هذا الحديث: عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف مولى لآل الزبير ، وعبدالله بن الزبير ، كأنه لم يشهد القصة لصغره» . اه. وانظر «الفتح» (٢٧/١٢).





 [٥٨٦٠] أخبط إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ٤.

### ٤٧- فِرَاشُ الْأُمَةِ

 [٥٨٦١] أخب را إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سُفْيَانُ، عَن الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ : اخْتَصَمَ سَعْدُبْنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُبْنُ زَمْعَةً فِي ابْن زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ : إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةً ، فَانْظُر ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةً ، فَهُوَ ابْنِي . وَقَالَ عَبْدُبْنُ زَمْعَةً : هُوَ ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِ أَبِي . فَرَأَىٰ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ شَبَهَا بَيِّنًا بِعُتْبَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَاسَوْ دَةً ﴾ .

\* [٥٨٦١] [التحفة: خ م د س ق ١٦٤٣٥] [المجتبئ: ٣٥١٣] . أخرجه البخاري (٢٤٢١)، =

ت : تطوان

<sup>\* [</sup>٥٨٦٠] [التحفة: س ٩٢٩٤] [المجتبى: ٣٥١٢] • أخرجه ابن حبان (٥٨١٠)، وأبويعلى (٥١٤٨)، وابن أبي شيبة (٤/٦١٤)، قال النسائي في «المجتبيٰ» (٣٥١٢): «ولا أحسب هذا عن عبدالله بن مسعود». اه.

وقال البخاري كما في «العلل الكبير» (١/ ٤٥٧): «إنها هو مغيرة، عن أبي وائل مرسلًا». اهـ. وقال البخاري: «وإنها هو قال عبدالله بن حذافة للنبي ﷺ». اهـ. يعني أن الصواب حديث عبداللَّه بن حذافة ؛ ولذا قال البزار في «مسنده» بعد إخراجه للحديث (١٧١٢): «وهذا الحديث هكذا رواه جرير ، عن المغيرة ، عن أبي وائل ، عن عبدالله ، ورواه غير جرير ، عن المغيرة ، عن أبي وائل ، عن عبدالله بن حذافة» . اهـ . وانظر «علل الدارقطني» (٥/ ٢٠٦) .

وقع في النسخة المطبوعة من «علل الدارقطني» (١٠٦/٥): «ورفعه صحيح» وكلامه يقتضي أن يكون : «ورفعه غير صحيح» واللَّه أعلم .





# ٤٨- الْقُرْعَةُ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ وَذِكْرُ الإِخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِيهِ

- [٨٦٦٧] أَخْبَرُنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

  أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

  أَرْقَمَ قَالَ : أُتِي عَلِيٌّ بِثَلَاثَةٍ وَهُو بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ،

  فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالًا : لَا . ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالًا : لَا . ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالًا : لَا . ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالًا : لَا . ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالًا : لَا . ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالًا : لَا . ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالًا : لَا . ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالًا : لَا . ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَانِ لِهِ فَلَا عَلَى الْوَلَد بِاللّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ اللّذِيةِ اللّهُ وَلَا لِللّهِ يَقِيلًا ، فَذَكِرَ ذَلِكَ لِللّهِ يَ يَقِيلًا ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . عَلَيْهِ ثُلُثِي الدِيةِ لِللّهِ لَهُ لَولَة لِللّهِ يَقِيلًا ، فَذَكِرَ ذَلِكَ لِللّهِ يَ يَقِيلًا ، فَقَعَولَ عَلَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .
- [٥٨٦٣] أَضِرْا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْحَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ زَيْدِ

وأخرجه أحمد (٣٧٣/٤) عن عبدالرزاق، عن سفيان، عن أجلح، عن الشعبي، عن عبدخير، عن زيد به، والحديث سيأتي سندا ومتنا برقم (٦٢١١).

<sup>=</sup> ومسلم (١٤٥٧) (٣٧) من طريق سفيان به ، وهو عندهما أيضًا من طرق أخرى عن الزهري به ، وقد سبق من وجه آخر عن الزهري برقم (٥٨٥٨).

<sup>(</sup>١) **الدية:** مال يُعطى لعائلة المقتول مقابل النفس المقتولة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ودي).

<sup>\* [</sup>٢٦٢٠] [التحفة: د س ق ٢٦٢٠] [المجتبئ: ٣٥١٤] • أخرجه أبو داود (٢٢٧٠)، وابن ماجه (٢٣٤٨) من طريق عبدالرزاق به، قال البيهقي في «سننه» (٢٦٢/١٠): «هذا الحديث مما يعد في أفراد عبدالرزاق عن سفيان الثوري». اه.. ثم قال (٢٦٧/١٠): «وقد ذكر البخاري حديث عبدالرزاق حيث قال عن عبدخير، وكأنه لم يعده محفوظاً». اه.. انظر «التاريخ الكبير» (٥/ ٧٩).





ابْنِ أَرْقَمَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ۚ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ ، فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ ، وَعَلِيٌّ بِهَا ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَتَىٰ عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

• [٥٨٦٤] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، هُوَ : الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ ، وَاسْمُهُ : يَحْيَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَلِيٌّ يَوْمِئِذِ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَزْقَمَ قَالَ : كُنْتُ (عِنْدَ) (١) النَّبِيِّ يَكَلِيْقُ ، وَعَلِيٌّ يَوْمِئِذِ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ وَجُلٌ فَقَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِي فِي ثَلَاثَةٍ اذَعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ : تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ : تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَأَبَىٰ ، وَقَالَ لِهَذَا؟ قَابَىٰ ، وَقَالَ لِهَذَا؟ تَدَعُهُ لِهَذَا؟ تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَأَبَىٰ ، وَقَالَ لِهَذَا؟ تَدَعُهُ لِهَذَا؟

۩ [ ۳٧/ ب ]

\* [٣٦٦٩] [التحفة: د س ٣٦٦٩] [المجتبئ: ٣٥١٥] • أخرجه أبو داود (٢٢٦٩)، وأحمد (٤/ ٣٧٤)، والحاكم: «قد اتفق الشيخان على ترك الاحتجاج بالأجلح بن عبدالله الكندي، وإنها نقها عليه حديثًا واحدًا لعبدالله بن بريدة، وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات فهذا الحديث إذَنْ صحيح ولم يخرجاه». اه.

قال البيهقي في «الكبرئ» (١٠/٢٦٠): «قال البخاري: عبدالله بن الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم، عن النبي عليه في القرعة، لم يتابع عليه». اهد.

وقال أيضًا : «وعبدالله بن الخليل ينفرد به ، واختلف عليه في إسناده ورفعه» . اهـ .

وقال العقيلي في «الضعفاء» (١/٣٢١): «ولايتابع الأجلح على هذا مع اضطرابه فيه إلا من هو دونه». اهـ.

قال البيهقي في «الكبرى» (٢٦٧/١٠): «وأصح ماروي في هذا الباب» ثم ذكر رواية شعبة، عن سلمة، عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن علي موقوفا، ثم قال: «وهذا موقوف، وابن الخليل ينفرد به». اه..

والحديث سيأتي سندًا ومتنًا برقم (٦٢١٢) (٦٢١٣).

(١) سقطت من (م) ، والواجب إثباتها .

ت : تطوان

ر: الظاهرية





فَأَبَىٰ ، قَالَ عَلِيٌّ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَأَبَىٰ ، قَالَ عَلِيٌّ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (١) .

قَالَ أَبُو عَبِالرِجْمِن : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مُضْطَرِبَةُ الْأَسَانِيدِ .

• [٥٨٦٥] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، هُوَ : ابْنُ عَبْدِاللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، عَبْدِاللَّهِ الْوَاسِطِيُّ الطَّحَّانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ ، فَأُتِي بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ . . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٢) .

قَالَ أَبُو عَبِارِجْمِنْ خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ:

• [٥٨٦٦] أَصْبَوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : غُنْدَرًا ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ ، أَو ابْنِ الْحَلِيلِ ، أَنَّ ثَلَاثَةً نَفْرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَرُفَعْهُ .

قَالَ أَبُو عَبِلِرَهِمِن : وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَثْبَتُهُمْ ، وَحَدِيثُهُ أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا الإسناد لم يذكره المزي في «التحفة»، ولم يستدركه عليه الحافظان أبوزرعة العراقي وابن حجر. والنواجذ: أقصى الأضراس. (انظر: لسان العرب، مادة: نجذ).

<sup>\* [</sup>٥٨٦٤] [التحفة: دس ٣٦٦٩] [المجتبئ: ٣٥١٦]

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٢١٢) .

<sup>\* [</sup>٥٨٦٥] [التحفة: دس ٣٦٦٩] [المجتبئ: ٣٥١٧]

<sup>\* [</sup>٥٨٦٦] [المجتمى: ٣٥١٨] • أخرجه أبوداود (٢٢٧١)، وقال البيهقي في «الكبرئ» (١٠/ ٢٦٧): =





### ٤٩ - بَاكِ الْقَافَةِ (١)

- [٥٨٦٧] أَضِوْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجُهِهِ (٢)، فَقَالَ: (أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إِلَى زَيْدِبْنِ حَارِثَةً وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ وَجُهِهِ (٢)، فَقَالَ: (أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إِلَى زَيْدِبْنِ حَارِثَةً وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ ؟؟
- [٨٦٨] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُورَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ مَسْرُورًا ، فَقَالَ : ﴿ يَا عَائِشَةُ ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِحِيِّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْد ، فَرَأَى أُسَامَةً وَرَيْدًا ، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ (٢) ، وَقَدْ غَطَيًا رُمُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ : هَذِهِ أَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ؟ ؟ .

 <sup>&</sup>quot;وأصح ماروي في هذا الباب"، ثم ذكره من طريق شعبة عن سلمة ، عن الشعبي ، عن أبي الخليل ،
 عن علي موقوفًا ، ثم قال : "وهذا موقوف ، وابن الخليل ينفرد به" . اه. .

<sup>(</sup>١) **القافة:** ج. قائف ، وهو الذي يتتبّع الآثارَ ويَعْرِفها ، ويَعْرِف شَبَه الرجُل بأخيه وأبيه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قوف).

<sup>(</sup>٢) أسارير وجهه: خطوط تجتمع في الجبهة . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٨٤).

 <sup>\* [</sup>۱۲۵۸] [التحفة: خ م د ت س ۱۲۵۸] [المجتبئ: ۳۵۱۹] • أخرجه البخاري (۳۵۵۵)
 ۲۷۷۰، ۳۷۳۱)، ومسلم (۲۷۷۰, ۳۷۳۱).

<sup>(</sup>٣) قطيفة: نسيج من الحرير أو القطن ذو أطراف تُتَخذ منه ثياب وفرش. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قطف).

<sup>\* [</sup>۸۲۸۸] [التحفة: ع ۱٦٤٣٣] [المجتبئ: ٣٥٢٠] • أخرجه البخاري (٢٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩) (٣٩)، والحديث سيأتي سندا ومتنا برقم (٢٢١٠).



# • ٥- إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيرِ الْوَلَدِ

- [٨٦٩] أَضِوْ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : وَ الْمَنْ وَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، هُوَ : القَّوْرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ جَدُو ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ ابْنُ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُو ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ ابْنُ لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يَبَلُغْ ، فَأَجْلَسَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْأَبَ هَاهُمُنَا وَالْأُمَّ هَاهُمُنَا ، ثُمَّ خَيْرَهُ فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اهْدِو» . فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ (١) .
- [ ٥٨٧٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ ، هُوَ : ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ ، هُوَ : ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةً ، وَاسْمُهُ قَالُوا سُلَيْمٌ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةً ، وَاسْمُهُ قَالُوا سُلَيْمٌ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ

(١) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في «التحفة» عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الطلاق.

★ [٥٨٦٩] [التحقة: د س ق ٣٥٩٤] [المجتبئ: ٣٥٢١] • أخرجه أبو داود (٢٢٤٤)، وابن
 ماجه (٢٣٥٢)، كلاهما بنحوه، وأحمد (٥/٤٤٦، ٤٤٧).

وعبدالحميد بن سلمة قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (١١٥/٦): «وروى الدارقطني حديثًا من طريقه ، وقال: (عبدالحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون)» . اهـ .

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٧٠): «وهذه الروايات لاتصح؛ لأن عبدالحميد ابن سلمة وأباه وجده لا يعرفون». اه.

ووقع في «التلخيص الحبير» (١١/٤): «قال ابن المنذر: (لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال)». اهـ.

وقال ابن حجر: «في إسناده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبدالحميدبن جعفر». اهـ. وبنحو هذا قال عبدالحق الإشبيلي كها في «خلاصة البدر» (٢/ ٢٥٧). والحديث سيأتي سندا ومتنا برقم (٦٥٦١)، ومن وجه آخر عن عثمان البتي برقم (٦٥٦١)، ومن وجه آخر عن عبدالحميد الأنصاري برقم (٦٥٥٩).



أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَتْ لَهُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِثْرِ أَبِي عِنْبَةً . فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ : مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي؟ فَقَالَ : ﴿ يَا خُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِنْتَ » . فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ .

#### ٥١ - عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ

• [٥٨٧١] أَحْنَكِنَى أَبُوعَلِيّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَاذَانُ بْنُ عُنْمَانَ – أَخُو عَبْدَانَ – قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا ، ابْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا ، وَهِي جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيّ ، فَأَتَىٰ أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْدٍ ، فَأَرْسَلَ رَسُولِ اللَّه عَيْدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيْدٍ إلَىٰ ثَابِتٍ فَقَالَ : ﴿ خُلِهِ اللَّذِي لَهَا ، (وَخَلِي) (() سَبِيلَهَا) . فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه عَيْدٍ إلَى ثَابِتٍ فَقَالَ : ﴿ خُلِهِ اللَّذِي لَهَا ، (وَخَلِي) (() سَبِيلَهَا) .

(١) كذا في (م)، وفوقها: «ض عـ»، وفي الحاشية: «وخلّ»، وصحح عليها.

د: جامعة إستانبول

<sup>\* [</sup>۱۸۷۰] [التحفة: د ت س ق ۱۵۶۳] [المجتبئ: ۳۵۲۲] • أخرجه أبوداود (۲۲۷۷) مطولا، والترمذي (۱۳۵۷) مختصرًا، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه (۱۳۵۱)، وأحمد (۲/۷۶)، والحاكم (۶/۹۷)، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وابن حبان (۱۲۰۰) «موارد الظمآن».

ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة به ، أخرجه أحمد في «المسند» ، وقال في «العلل ومعرفة الرجال» (١/ ٣٤٠): «لا أرى يحيى سمعه إلا من هلال بن أسامة ، عن أبي ميمونة» . اه. ووقع في «مسنده» (٢٤٦/٢) من حديث ابن عيينة ، عن زياد ، وفيه : هلال بن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ، وذهب الشيخ شاكر تَحْلَلْتُهُ في «حاشيته على المسند» (٢٢/٢٧) بعد بحثٍ طويل إلى أن صوابه : هلال ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ، فانظره إن شئت ، ونقل الحافظ في «التلخيص» (٢٤/١٤) تصحيحه عن ابن القطان .



قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا.

• [٧٨٧] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً بْنِ صَامِتٍ ، عَنْ رُبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيئَكِ . فَقَالَتْ: صَامِتٍ ، عَنْ رُبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيئَكِ . فَقَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ رُوْجِي ، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ : مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ ؟ فَقَالَ : لَاعِدَّةَ عَلَيْكِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ ، فَتَمْكُثِينَ حَتَّى (تَجِيضِينَ) (١) لَاعِدَّةَ عَلَيْكِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ ، فَتَمْكُثِينَ حَتَّى (تَجِيضِينَ) (١) حَيْضَةً . قَالَتْ : وَإِنَّمَا يَتَبِعُ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهَ عَيْقِ فِي (مَرْيَمَ الْمَعَالِيَّةِ) (٢) عَلْمَ عَلْدِ بِكِ ، فَتَمْكُثِينَ حَتَّى (مَرْيَمَ الْمَعَالِيَّةِ) (٢) كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ .

#### ٥٢ - عِدَّةُ الْمُتَوفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا

• [٥٨٧٣] أَضِرْ هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>\* [</sup>١٥٨١] [التحفة: س ١٥٨٤٧] [المجتبئ: ٣٥٢٣] • أخرجه أبوعوانة (٢١٨/٣)، والطبراني في «الأوسط» (٦٩٦٣)، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن يحيئ بن أبي كثير، إلا علي بن المبارك تفرد به: عثمان بن جبلة بن أبي رواد». اهـ.

وقد روي عن الربيع من أوجه أخرى أنها هي التي اختلعت.

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفوقها: «عـحـ»، وفي الحاشية: «تحيضي»، وفوقها: «ض»، وصحح عليها.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (م): «مريم المغالية: منسوبة إلى بني مغالة، وقد قيل: إن المختلعة من ثابت إنها جميلة بنت عبدالله بن أبى، وقيل: حبيبة بنت سهل - انتهى».

<sup>\* [</sup>١٥٨٧] [التحفة: س ق ١٥٨٣٦] [المجتبئ: ٣٥٢٤] • أخرجه ابن ماجه (٢٠٥٨)، وقال الحافظ في «الفتح» (٣٩٩/٩): «إسناده جيد» . المدن وأخرجه الترمذي (١١٨٥) من طريق سليمان بن يسار ، عن الرُّبَيِّع أنها اختلعت على عيد النبي على النبي على أو أمرت أن تعتد بحيضة .

قال أبو عيسى: «حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة». اه.

## السُّهُ بَالُهُ بِرَىٰ لَلسِّهِ إِنَّىٰ





حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةً : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ يَقُولُ : ﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » ( ) .

- [٤٧٨٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، قُلْتُ : عَنْ أُمِّهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ امْنِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَحَافُوا عَلَىٰ عَيْنِهَا ، أَتَكْتُحِلُ؟ النَّبِيَّ عَلَيْهُ امْنِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَحَافُوا عَلَىٰ عَيْنِهَا ، أَتَكْتُحِلُ؟ فَقَالَ : (قَلْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ [تَمْكُثُ] (٢) فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ (أَخْلَاسِهَا) (٣) حَوْلًا ، فَقَالَ : (قَلْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ [تَمْكُثُ] (٢) فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ (أَخْلَاسِهَا) (٣) حَوْلًا ، فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَلَا ، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (١) .
- [٥٨٧٥] أَخْبُولُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ

وسيأتي من وجه آخر عن حميد بن نافع برقم (٥٩٠٧) (٥٩١٢) (٥٩١٣) .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب النكاح، وهو عندنا في هذا الموضع من كتاب الطلاق.

<sup>\* [</sup>٥٨٧٣] [التحقة: خ م د ت س ١٥٨٧٤] [المجتبئ: ٣٥٢٦] • أخرجه البخاري (٥٣٣٩)، ومسلم (١٤٨٦/ ٥٨).

وسيأتي من وجه آخر عن حميدبن نافع برقم (٩٠١)، (٥٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (م) ، والمثبت من «المجتبئ» .

<sup>(</sup>٣) قال السندي (٦/ ١٨٨): «بفتح الهمزة: جمع حلس بكسر حاء وسكون لام، وهو كساء يلي ظهر البعير، أي شر ثيابها مأخوذ من حلس البعير». اهـ.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث زاد الحافظ المزي في «التحفة» عزوه من هذا الوجه إلى كتاب التفسير - أيضا - وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك ، والله أعلم .

<sup>\* [</sup>٤٧٨٤] [التحقة: ع ١٨٢٥٩] [المجتبئ: ٣٥٢٧] • أخرجه البخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (٨٨٨) (٥٨٥).





سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ (قَهْدٍ) (١) الْأَنْصَارِيِّ ، وَجَدُّهُ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَأُمُّ حَبِيبَةً قَالَتَا : جَاءَتِ امْرَأَةً إِنْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَأُمِّ حَبِيبَةً قَالَتَا : جَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ عَيْنِهَا ، وَإِنِّ عَنْنِهَا ، وَإِنِّ عَنْنِهَا ، وَإِنِّ عَنْنِهَا ، وَإِنَّ اللَّهُ عَيْنِهَا ، وَإِنَّ مَا مَنْ وَرَاءَهَا مِنَ وَرَاءَهَا مِن وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ ، وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْ وَعَشْرًا ، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ حَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ » .

[١٧٨٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى ، هُوَ : ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، هُو : ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّ هَا سَمِعَتْ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : (لَا يَحِلُ لَا شَعِلُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : (لَا يَحِلُ لَا عَلَى رَوْجٍ ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُ لَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى رَوْجٍ ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُ عَلَيْهِ أَوْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .
 عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .

<sup>(</sup>١) وقع في (م): «فهد» بالفاء، وهو خطأ، قال السيوطي في «حاشيته على المجتبئ» (٥/ ١٦٤): «قيس بن قهد بالقاف». اه.. وقال البخاري في «الكبير» (٨/ ٢٧٥) في الترجمة (٢٩٨٠): «يحيئ بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، وقال بعضهم: قيس بن قهد، ولا يصح». اه..

<sup>\* [</sup>٥٨٧٥] [التحفة: م س ق ١٥٨٧٦–ع ١٥٨٧٦] [المجتبئ: ٣٥٢٨] • أخرجه مسلم (١١/١٤٨) من طريق يزيدبن هارون، عن يحيئ به، وقد تفرد يحيئ بن سعيد بذكر أم حبيبة في الإسناد مع أم سلمة دون من رواه عن حميد، عن نافع.

قال المزي في «التحفة»: «قال يحيى بن سعيد الأنصاري في روايته عن أم سلمة وأم حبيبة في جميع الروايات عنه سوى رواية زهير وسفيان ، فإنها لم يذكرا أم حبيبة». اه.

وستأتي روايتهم برقم (٩١٢٥)، (٩١٣٥).

والحديث يأتي من وجه آخر عن يحيل بن سعيد برقم (٥٩١٤).

 <sup>\* [</sup>۱۵۸۷] [التحفة: م س ق ۱۵۸۷] [المجتبئ: ۳۵۲۹] • أخرجه مسلم (۱٤۹۰/ ٦٤)، وابن
 ماجه (۲۰۸٦)، وأحمد (۲/۲۸۲)، قال المزي في «التحفة»: «رواه فليح بن سليمان، عن =

#### السُّهُ الْإِبْرِي لِلنِّيمَ إِنِّي





- [٨٧٧] أَخْبُ لِمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَىٰ مَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؟ .
- [٨٧٨] أَخْبَرِني مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثْنَا السَّهْمِيُّ، وَاسْمُهُ : عَبْدُاللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةً - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . نَحْوَهُ .

# ٥٣ - عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زُوْجُهَا

• [ ٥٨٧٩] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، هُوَ : ابْنُ

نافع، عن صفية، عن عائشة وحفصة، ورواه مالك، عن نافع، عن صفية، عن عائشة أو حفصة» . اهـ .

وعند مسلم (٩٠٠) ٢٣/١٤) من حديث الليث ، عن نافع ، عن صفية ، عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما .

<sup>\* [</sup>٥٨٧٧] [التحفة: س ١٨٢٨٣] [المجتبئ: ٣٥٣٠] • قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢/١٦): «وأما سائر أصحاب نافع - غير مالك - فإنهم اختلفوا في هذا الحديث - أيضًا - عن نافع اختلافًا كثيرًا» . اهـ . وانظر شرح الخلاف في «العلل» للدارقطني (١٥/ ١٦٠ ، ١٦١ ، ٢٠٢ : ٢٠٤) .

<sup>\* [</sup>٥٨٧٨] [التحفة: س ١٨٢٨٣] [المجتبئ: ٣٥٣١]

#### كالتلكاف





عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ (١) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِمِ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ .

- [٥٨٨٠] أَضِمُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، هُو : ابْنُ عُرُومَة ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سُبَيْعَة ابْنُ عُرُومَة ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ سُبَيْعَة أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتُ (٢) مِنْ نِفَاسِهَا .
- [٥٨٨١] أَثَكَبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ (أَسْوَدَ) (٢) ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا (بِثَلَاثَةٍ) (٤) وَعِشْرِينَ أَوْ (خَمْسَةٍ) (٤) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا (بِثَلَاثَةٍ) وَعِشْرِينَ أَوْ (خَمْسَةٍ) (٤) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا (بِثَلَاثَةٍ) (٤) وَعِشْرِينَ أَوْ (خَمْسَةٍ) (٤) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعْلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ قَلَى قَالَ : (مَا يَمْنَعُهَا ؛ قَدِ انْقَضِي أَجَلُهَا » .

<sup>(</sup>١) نفست: ولدت. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٩٠).

<sup>\* [</sup>٥٨٧٩] [التحفة: خس ق ١١٢٧٢] [المجتبئ: ٣٥٣٢] • أخرجه البخاري (٥٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) تعلت: طَهُرَت. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٣١٤).

<sup>\* [</sup>٥٨٨٠] [التحفة: خ س ق ١١٢٧٢] [المجتبى: ٣٥٣٣]

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «الأسود» ، وفوقها: «خ» .

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، وفوقها : «ض عـ» .

<sup>(</sup>٥) تشوفت للأزواج: تزينت . (انظر: لسان العرب، مادة: شوف زوج) .

<sup>\* [</sup>٥٨٨١] [التحفة: ت س ق ١٢٠٥٣] [المجتبئ: ٣٥٣٤] • أخرجه الترمذي (١١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٢٧)، وأحمد (٤/ ٣٠٥، ٣٠٥)، وابن حبان (٤٢٩٩)، وقال الترمذي: «حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سياعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي عليه الد.







- [٨٨٨٧] أَخْبِى مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ ، وَهُو : الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُرَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: اخْتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسِ فِي الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا ؛ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : (تَرَوَّجُ)<sup>(١)</sup>. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ. فَبَعَثُوا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ: تُوفِفَى زَوْجُ سُبَيْعَةً ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةً عَشَرَ؛ نِصْفِ شَهْرِ. قَالَتْ: فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ، فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا (٢) إِلَىٰ أَحَدِهِمَا ، فَلَمَّا خَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ (٣) بِنَفْسِهَا قَالُوا: إِنَّكَ لَا تَحِلِّينَ. قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ : ﴿قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِشْتِ ﴾ .
- [٥٨٨٣] أَخْبُ رُنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ . فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةً عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌ

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «عـ» ، وفي الحاشية: «تتزوج» ، وفوقها: «ض».

<sup>(</sup>٢) فحطت بنفسها: مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه. (انظر: حاشية السندي على النسائي) .(191/7)

<sup>(</sup>٣) تفتات: تتصَرَّف دون مشورة أهلها . (انظر : حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٩٢) .

<sup>\* [</sup>٥٨٨٧] [التحفة: س ١٨٣٣] [المجتبئ: ٣٥٣٥] • أخرجه البخاري (٤٩٠٩)، ٥٣١٨)، ومسلم من وجه آخر عن أم سلمة (١٤٨٥) ، ويأتي برقم (٥٨٨٥) .





وَالْآخَرُ كَهْلُ، فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحْلِلْ. وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَبًا (١) ، فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ فَقَالَ : (قَلْ حَلَابُ ، فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ فَقَالَ : (قَلْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِعْتِ) .

# ٥٤ - مَا اسْتُنْنِيَ مِنْ (عِدَدِ)(٢) الطَّلَاقِ

<sup>(</sup>١) بالتحريك ، جمع غائب كخادم وخدم . «حاشية السندي على النسائي» (٦/ ١٩٢) .

<sup>\* [</sup>٥٨٨٣] [التحفة: س ١٨٢٣٣] [المجتبئ: ٣٥٣٦] • أخرجه مالك في «الموطأ» (١٢٥٠)، وأحمد (٢٠ ٢٩٣)، وصححه ابن حبان (٢٩٧٤) وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٣/٢٠): «هذا حديث صحيح جاء من طرق شتئ كثيرة ثابتة ، كلها من رواية الحجازيين والعراقيين». اهـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) جمع عدة ، ووقع في المجتبى : «عدة المطلقات» .

<sup>(</sup>٣) فوقها في (م): «ض عـ» ، وفي الحاشية: «التلاوة: وإذا».

<sup>(</sup>٤) قروء: ج. قرء، وهو يطلق على انتهاء الحيض وعلى الخيّض. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرأ).

#### السُّنَوَالْكِيرُولِلسِّيَاتِيِّ





﴿ وَٱلَّتِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُو إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِذَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُ ﴿ وَالطلاق: ٤]، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ثُمَّ (١)طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمُّ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

 [٥٨٨٥] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، وَهُوَ : الصَّوَّافُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، قَالَ: قِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسِ فِي امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً: أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. قُلْتُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ فِي الطَّلَاقِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يَعْنِي : أَبَا سَلَمَةً - فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا ، فَقَالَ : اثْتِ أُمَّ سَلَمَةً ، فَسَلْهَا : هَلْ كَانَ بِهَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ؟ فَجَاءَهُ فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زُوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَنْ تَزَوَّجَ ، وَكَانَ

حـ: حمزة بجار اللَّه

<sup>(</sup>١) في (م): «وإن» ، والمثبت هو التلاوة.

<sup>\* [</sup>٥٨٨٤] [التحفة: د س ٦٦٥٣] [المجتبئ: ٣٥٢٥] . أخرجه أبو داود (٢١٩٥، ٢٢٨٢) مختصرًا ، والحاكم (٢/ ٣٨٨) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وعلى بن الحسين مختلف فيه ، وقواه النسائي وضعفه أبوحاتم ، وحكى عن البخاري أنه تعمد ترك الكتابة عنه.

ورواه سماك عن عكرمة قوله ولم يذكر ابن عباس، وسماك تكلم في روايته عن عكرمة خاصة ، ويأتي تخريج هذا الحديث عند النسائي تحت رقم (٥٩١٦) ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٩٢٧).



- أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ يَخْطُبُهَا (١).
- [٨٨٨٦] أَضِرْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ : ابْنُ سَعِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ تَذَاكُرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلَ، تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ، فَقَالَتُ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللّهَ عَيْقِيْ، فَقَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللّه عَيْقِيْ ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَرَوَّجَ .
- [٥٨٨٧] أَضِوْ عَبْدُالْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَهُوَ : ابْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، هُو : الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً . وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً . وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللّهَ ﷺ أَنْ تَرَوَّجَ .

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٥٨٨٢).

<sup>\* [</sup>٥٨٨٥] [التحقة: خ م ت س ٢٠٢٦] [المجتبئ: ٣٥٣] • أخرجه البخاري (٤٩٠٩) من طريق شيبان عن يحيئ بنحوه، لكنه قال: «بأربعين ليلة»، وتابع حجاجًا الصواف عند النسائي في ذكر العشرين أبان العطار عند ابن سعد (٨/ ٢٨٨) لكنه اختصر أول القصة، وأخرجه مسلم (١٤٨٥/ ٥٠) من طرق عن يحيئ بن سعيد أخبرني سليهان بن يسار أن أبا سلمة بن عبدالرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليالي . . . فذكره بنحوه بدون توقيت ، وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١١٧١٨).

 <sup>♦ [</sup>٥٨٨٦] [التحفة: خ م ت س ١٨٢٠٦] [المجتبئ: ٣٥٣٨] • أخرجه مسلم (١٤٨٥) (٥٧ مكرر).

<sup>\* [</sup>٥٨٨٧] [التحفة: خ م ت س ١٨٢٠٦] [المجتبئ: ٣٥٣٩]

#### السُّهُ الكِبرُ وللسِّبَائِيُّ



- [٨٨٨٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَاسٍ وَأَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ اخْتَلَفًا فِي الْمَوْأَةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ اخْتَلَفًا فِي الْمَوْأَةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَاسٍ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو سَلَمَةً : إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ . فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةً ، فَقَالَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي . يَعْنِي : أَبَا سَلَمَة ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ إِلَى أُمُ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الللهَ ﷺ فَقَالَ : (قَدْ حَلَلْتِ) .
- [٥٨٨٩] أَضِوْ عُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَاسٍ وَ (أَبَا هُرَيْرَةً) (١) ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَاسٍ وَ (أَبَا هُرَيْرَةً) (١) ، فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا ، فَإِنَّ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ . قَالَ أَبُو سَلَمَة : فَقُلْتُ : إِذَا وَضَعَتْ ، فَقَدْ حَلَّتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا . فَقَالَ أَبُو سَلَمَة : فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمُ سَلَمَة فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : أَقُولُ مَاقَالَ ابْنُ أَخِي . قَالَ أَبُو سَلَمَة : فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمُ سَلَمَة فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : أَقُولُ مَاقَالَ ابْنُ أَخِي . قَالَ أَبُو سَلَمَة : فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمُ سَلَمَة يَسُأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَة تُوفِقِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ يَسُأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَة تُوفِي عَنْها زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا بِأَيًّامٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللّه ﷺ أَنْ تَتَرَقَحَ (٢) .
- [٥٨٩٠] أَضِوْ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي،

<sup>\* [</sup>٥٨٨٨] [التحفة: خ م ت س ١٨٢٠٦] [المجتبى: ٣٥٤٠]

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وهو لغة هذيل.

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من هذا الوجه عن أبي سلمة .

<sup>\* [</sup>٥٨٨٩] [التحفة: خ م ت س ١٨٢٠٦] [المجتبى: ٣٥٤١]





عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُرُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَتْ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَتْ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً رَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ : أَنَّ امْرَأَةً مَنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ . كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا ، وَهِي حُبْلَى ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ، فَقُالَ : مَا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ تَفِسَتْ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ فَقَالَ: «انْكِحِي» .

• [٥٨٩١] أخبراً إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُبْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَاسَلَمَةً بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنُ جُريْجٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةً عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: أَخْبَرَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةً عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: تُوفِي عَامِلٌ، فَولَدَتْ لِأَذْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ. تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ، فَولَدَتْ لِأَذْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمُ مَاتَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: اثْتِ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ وَسُولِ اللّهَ عَلَيْهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةً جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْ فَقَالَتْ: تُوفِقِي رَبُكُ اللّهُ عَلَيْ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْ فَقَالَتْ: تُوفِقِي كَامِلٌ، فَوَلَدَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ ().

<sup>\* [</sup> ٥٨٩٠] [ التحفة: خ س ١٨٢٧٣] [ المجتبئ: ٣٥٤٢] • أخرجه البخاري (٥٣١٨). (١) تفرد به النسائي من هذا الوجه.

<sup>\* [</sup>٥٨٩١] [التحفة: س ١٥٦٩٣] [المجتبئ: ٣٥٤٣] • أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٦/ ٤٧٤- ٤٧٥) عن ابن جريج عن داودبن أبي عاصم به ، وكذا حدث به داودبن أبي عاصم ، وفيه وهم في موضعين: الأول: قوله: «عن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه». والمحفوظ عن أبي سلمة عن كريب وزينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة. وانظر علل الدارقطني (٢١٢/١٥: ٢١٢).





 [٥٨٩٢] أَضِمْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُوهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىٰ سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلُهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَمَاقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ ﴿ حِينَ اسْتَفْتَتُهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ إِلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً يُحْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً ، وَهِيَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ – وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا – فَتُوفِي عَنْهَا (زَوْجُهَا)(١) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهِي حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَة ، لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النَّكَاحَ ، إِنَّكِ - وَاللَّه - مَا أَنْتِ بِنَاكِح حَتَّىٰ تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأُمَرَنِي (بِالتَّرْوِيجِ)(٢) إِنْ بَدَا لِي .

ه: مراد ملأ

الثاني: قوله في آخر الحديث: «فقال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك». ظاهره أن الحديث عند أبي هريرة مرفوع ، وهذا مخالف لرواية الأثبات عن أبي هريرة ، وأنه قال فيه برأيه ولم يكن عنده من المرفوع.

<sup>[ 1/</sup>V £ ] @

<sup>(</sup>١) ليس في (م) ، والمثبت من «المجتبئ».

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م) : «صح» ، وفي الحاشية : «بالتزوج» ، وفوقها : «ض عـ» .

 <sup>★ [</sup>٥٨٩٢] [التحفة: خ م د س ق ١٥٨٩٠] [المجتبئ: ٣٥٤٤] • أخرجه البخاري (٣٩٩١) مطولا، (٥٣١٩) مختصرًا، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦).





- [٥٨٩٣] أخبرًا مُحمَّدُ بْنُ وَهْبِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَيْدُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي (أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ) (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَيْدُ بْنُ أَبِي أُنْيْسَةً ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُو ، أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاالسَّنَابِلِ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاالسَّنَابِلِ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رُسُولَ اللَّه عَلْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ قَوْمِهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى مِنْ قَوْمِهَا حِينَ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا .
- [١٩٨٤] أَضِرُا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الرُّبَيْدِيِّ ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبْبَةً كَتَبَ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهِ بْنِ الْأَمْدِيِّ : أَنِ ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ ،

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفي «التحفة»، و «المجتبئ»، وباقي مصادر ترجمته: «أبو عبدالرحيم».

<sup>(</sup>٢) كذا في (م).

<sup>\* [</sup>٥٨٩٣] [التحفة: خ م د س ق ١٥٨٩٠] [المجتبئ: ٣٥٤٥] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وزفر بن أوس ليس له إلا هذا الحديث الواحد، ويقال له رؤية، وكذا حدث به زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب، وخالفه الليث فرواه عن يزيد عن الزهري فيها أخرجه البخاري (٥٣١٩) مثل رواية أصحاب الزهري.





فَسَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي حَمْلِهَا . قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ فَسَأَلَهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِبْنِ خَوْلَةً ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَيْدٌ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُوفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِي لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ(عَشْرَا)(١) مِنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَرَآهَا مُتَجَمِّلَةً فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النَّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَ (عَشْرًا) (١١)؟ قَالَتْ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ جِنْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ).

• [٥٨٩٥] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي: ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسِ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ ، مِنْهُمْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَذَكَرُوا شَأْنَ سُبَيْعَةً ، فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ - وَفِي مَعْنَىٰ قَوْلِ ابْنِ عَوْنِ: حَتَّىٰ تَضَعَ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: لَكِنَّ عَمَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ. فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ : إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ. قَالَ: فَلَقِيتُ مَالِكًا، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةً؟ فَقَالَ: قَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةً؟

ح: حمزة بجار الله

ه: مراد ملا

<sup>(</sup>١) كذا في (م).

<sup>\* [</sup>٥٨٩٤] [التحفة: خ م د س ق ١٥٨٩٠] [المجتبي : ٣٥٤٦]





لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَىٰ (الْبَعْدَ) (٢) الطُّولَىٰ (٣).

• [٥٨٩٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْبَصْرِيُّ الْيَمَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ (الرَّقِيُّ) (3) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ ، مَا نَرْلَتْ : ﴿ وَأُولِلْتُ ٱللَّهُ مَا لَا أَبُكُوفِي كُمْ مَا مَنْ اللَّهُ عَلْ عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ يَضَعْنَ خَمِّلَهُ لَنَ اللَّهُ وَقَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ وَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوفِّ فَى إِنْ الْمُتَوفِّ فَى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ النَّمُتَوفِّ فَى إِنْ اللَّهُ وَقَى إِنْ اللَّهُ وَقَى الْعَلَوْلَ اللَّهُ وَقَى الْعَمْ وَقَى اللَّهُ وَقَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ .

<sup>(</sup>١) أي سورة الطلاق ، إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَأُولِنَتُ ٱلْأَمْ اللَّهِ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] الآية . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (م).

<sup>(</sup>٣) أي سورة البقرة . إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة : ٢٣٤] انظر «مصنف عبدالرزاق» (٦/ ٤٧١) ، «المعجم الكبير» للطراني (٩٦٤٦) .

<sup>\* [</sup>٥٨٩٥] [التحفة: خ س ٩٥٤٤] [المجتبئ: ٣٥٤٧] • أخرجه البخاري (٤٩١٠، ٤٥٣٢) بنحوه، وسيأتي بنفس الإسناد ومتن مختصر برقم (١١١٥٣).

<sup>(</sup>٤) كذا وقعت في (م)، وفي مصادر ترجمته: «الرافقي». قال السمعاني في «الأنساب» (٣/ ٢٨): «هذه النسبة إلى الرافقة، وهي بلدة كبيرة على الفرات يقال لها الرقة الساعة، والرقة كانت بجنبها فخربت، فقالوا: الرقة». اه.

<sup>(</sup>٥) ليست في (م) ، والمثبت من «المجتبئ».

 <sup>\* [</sup>٨٩٦] [المجتبئ: ٣٥٤٨] • تفرد به النسائي من هذا الوجه، وأخرجه الطبراني (٩٦٤٢)، =





 [٥٨٩٧] أَخْبُ رَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، وَهُوَ : ابْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَن الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ وَعَبِيدَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَىٰ نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ.

# ٥٥ - عِدَّةُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

 [٥٨٩٨] أَخْبُ مُحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هُوَ: الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَرَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّىٰ مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَاوَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاتُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ (سِنَانٍ)(١) الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَىٰ فِينَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ – امْرَأَةٍ مِنَّا – مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٢).

ح: حمزة بجار الله

ه: مراد ملا

<sup>=</sup> والبيهقي في «سننه الكبرى» (٧/ ٤٣٠)، وأخرجه أبو داود (٢٣٠٧)، وابن ماجه (٢٠٣٠) من طريق مسروق ، عن عبدالله بن مسعود بنحوه .

<sup>\* [</sup>٨٩٧] [المجتبئ: ٣٥٤٩] • أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٦٤٤)، وقال الدارقطني في «العلل» (٥/ ١٨): «يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه». اهـ. وقال: «وزهير أثبت، وحديثه أولى». اهـ. وسيأتي بنفس الإسناد الأول والمتن برقم (١١٧١٦).

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «ض عـ».

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن الثوري برقم (٥٧٠١).

<sup>\* [</sup>٥٨٩٨] [التحفة: دت س ق ١١٤٦١] [المجتبل: ٣٥٥٠]





## ٥٦- الإخدَادُ(١)

- [٥٨٩٩] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَة،
   عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةِ
   أَنْ تُحِدً عَلَىٰ مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِهَا).
- [ ٥٩٠٠] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صُلَقَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَحِلُ لِا مُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تُحِدً فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ ﴾ .

# ٥٧ - سُتُوطُ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ (٢) الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا

• [٥٩٠١] أَضِوْ عَمْرُوبْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِبْنُ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَ اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ (هَذَا زَيْنَ بِنِتِ أَبِي سَلَمَةً، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ (هَذَا عَلَى الْمِنْبَرِ) (٣): ﴿ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ عَلَى الْمِنْبَرِ) (٣):

<sup>(</sup>١) الإحداد: عدم وضع العطور وترك التَّزين. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حدد).

<sup>\* [</sup>٥٨٩٩] [التحفة: م س ق ١٦٤٤١] [المجتبئ: ٣٥٥١] • أخرجه مسلم (١٤٩١) (٦٥) وفي صحيح البخاري (٥٠٢٥) من حديث شعبة عن حميد بن نافع (لا يحل لامرأة مسلمة).

<sup>\* [</sup>٥٩٠٠] [التحفة: س ١٦٤٦١] [المجتبئ: ٣٥٥٢]

<sup>(</sup>٢) الكتابية: المرأة من أهل الكتاب؛ اليهود والنصارئ . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : كتب) .

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): «على هذا المنبر» وفوقها: «ض عـ».





# ثَلَاثِ لَيَالُو ، إِلَّا عَلَىٰ زُوْجِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ (١).

# ٥٨- مَقَامُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّىٰ تَحِلَّ

• [٥٩٠٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةً وَابْنِ جُرَيْجِ وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاج (٢) [فَقَتَلُوهُ] (٣) . قَالَ شُعْبَة وَابْنُ جُرَيْج : وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ فَجَاءَتْ ، وَجَاءَ مَعَهَا أَخَوَاهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّىٰ إِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا،

<sup>(</sup>١) كذا وقع هذا الحديث هنا في (م)، و «المجتبى» عن عمرو بن منصور، عن عبدالله بن يوسف، عن الليث، ووقع في «التحفة»: عن عمروبن منصور، عن عبداللَّه بن يوسف به، والإحالة عند المزي على رواية البخاري التي فيها : عن عبداللّه بن يوسف عن مالك ، وعزاه إلى التفسير .

<sup>\* [</sup>٩٠١] [التحفة: خ م د ت س ١٥٨٧٤] [المجتبئ: ٣٥٥٣] . أخرجه البخاري (١٢٨١، ٥٣٣٤ ، ٥٣٣٩ ، ٥٣٣٥) ، ومسلم (١٤٨٦) ، دون لفظة : «ورسوله» التي بني عليها النسائي هذا التبويب، وقد تقدم بدونها من وجه آخر عن حميدبن نافع برقم (٥٨٧٣)، ولكن عند مسلم (١٤٩٠)، وأحمد (٢٥٩١٣، ٢٥٩١٤)، وغيرهما من طرق عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن حفصة أو عائشة بالشك في : «تؤمن باللَّه واليوم الآخر أو تؤمن باللَّه ورسوله» ، وبنحوه أخرجه البخاري (١٢٢١، ١٢٢٢، ٥٠٠٤)، ومسلم (١٤٨٦) كلاهما من حديث أم حبيبة ، ويأتي تخريجه في الحديث التالي .

وأخرجه البخاري وحده (١٢٢٠) من حديث أم عطية ومسلم وحده (١٤٨٧) من حديث زينب بنت جحش . وانظر ماسيأتي برقم (٥٩٠٧) .

<sup>(</sup>٢) **أعلاج:** ج. عِلْج ، وهو: الرجل من العجم والمراد العَبِيد. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) ليس في (م)، والمثبت من «المجتبى».





## فَقَالَ: (اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ا

- [٥٩٠٣] أَضِرُا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَىٰ عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَىٰ عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِنُسُولِ الله يَتَلِيهِ، وَقَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنِ لَهُ، وَلَا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ، لَوَسُولِ الله يَتَلِيهُ، وَقَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنِ لَهُ، وَلَا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ، أَفَانَتُهُمْ وَلَا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ، أَفَانَتُ إِلَىٰ أَهْلِي وَيَتَامَايَ فَأَقُومُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: «افْعَلِي»، ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ قَالَ: «كَيْفَ فَالَذَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا، قَالَ: «اعْتَدِي حَيْثُ بَلَعَكِ الْحَبَرُ».
- [٩٩٠٤] أَخْبُ لِ قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ فُرَيْعَةَ ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ ، وَيْنَبَ ، عَنْ فُرَيْعَةَ ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَيَيْ فَي اللَّهُ لَهُ النُّقُلَة (١) إِلَى أَهْلِي ، وَذَكَرَتْ لَهُ حَالًا مِنْ قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِي عَيْ أَهْلِكَ حَالِهَا ، قَالَتْ : فَرَخَّصَ لِي ، فَلَمَّا أَقْبَلْتُ نَازَعَنِي ، فَقَالَ : ﴿ امْكُثْنِي فِي أَهْلِكَ حَالًا مِنْ عَنْ يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ،

 <sup>★ [</sup>۲۹۰۷] [التحفة: د ت س ق ١٨٠٤٥] [المجتبئ: ٣٥٥٤] • أخرجه أبوداود (٢٣٠٠)،
 والترمذي (١٢٠٤)، وابن ماجه (٢٠٣١)، وأحمد (٢/٣٧٠، ٤٢٠).

قال المزي في «التحفة»: «لم يقل الفارعة إلا أبوكريب وحده». اه.. وقال الترمذي: «حسن صحيح». اه.. وصححه ابن حبان (٢٩٢٤)، والحاكم (٢٠٨/٢) وقال: «قال محمدبن يحيى الذهلي: (هذا حديث صحيح محفوظ)». اه.. وانظر «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٤٠) في الرد على من ضعفه، وسيأتي من وجه آخر عن سعدبن إسحاق برقم (٥٠٦)، (١١١٥٤).

<sup>\* [</sup>٩٩٠٣] [التحفة: دت س ق ١٨٠٤٥] [المجتبئ: ٣٥٥٥]

<sup>(</sup>١) **النقلة:** الانتقال. (انظر: تحفة الأحوذي) (٩/ ٦٧).

<sup>\* [</sup>٥٩٠٤] [التحفة: دت س ق ١٨٠٤٥] [المجتبى: ٣٥٥٦]





# ٥٩ - بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُتَّوَفِّي عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

[٥٩٠٥] أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ،
 قَالَ : أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ ، يَعْنِي : ابْنَ عُمَر ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللّهَ تَعَالَى : ﴿ غَيْرٌ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة : ٢٤٠] .

# ٠٦- عِدَّةُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا مَنْ يَوْم يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

• [٥٩٠٦] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ سُفْيَانَ، هُوَ: النَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدِبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ عَمَّتِي، قَالَتْ: حَدَّثَنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ - أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - قَالَتْ: تَمَانَتْ : حَدَّثَنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ - أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - قَالَتْ: ثُوفِي بِالْقَدُّومِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرْتُ لَهُ أَنْ دَارَنَا شَاسِعَةٌ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُوفِي زَوْجِي بِالْقَدُّومِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرْتُ لَهُ أَنْ دَارَنَا شَاسِعَةٌ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمُ ذَعَاهَا فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَبُونَ لَهَا، أَجَلَهُ الْكِتَابُ

## ٦١- الزِّيئةُ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

• [٥٩٠٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ لِمُحَمَّدٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ

 <sup>\* [</sup>٥٩٠٥] [التحفة: خ دس ٥٩٠٠] [المجتبئ: ٣٥٥٧] • أخرجه البخاري (٤٥٣١) ، ٥٣٤٤).

<sup>(</sup>١) تقدم من وجه آخر عن سعدبن إسحاق برقم (٥٩٠٢).

<sup>\* [</sup>٥٩٠٦] [التحفة: دت س ق ١٨٠٤٥] [المجتبئ: ٣٥٥٨]



حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً ، أَنَهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ : دَحَلْتُ عَلَى أُمْ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَبُوسُفْيَانَ بْنُ وَقَالَتْ زَيْنَبُ : دَحَلْتُ عَلَى أُمْ حَبِيبَةً رَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ تُوفِي آبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةً بِطِيبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا (۱) ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّه مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : قَالَتْ : وَاللَّه مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : وَاللَّه مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : وَاللَّه مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .

قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ ثُوفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ، مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَزْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». وَقَالَتْ تُحِدُّ عَلَىٰ مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَزْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». وَقَالَتْ زَيْبُ ثَلُولِ الله عَلَىٰ مَيْتِ أَمْ سَلَمَة تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله عَلَىٰ وَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله عَلَىٰ وَشُولِ الله عَلَيْهُ، فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله عَيْهُ، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أَفَأَكُحُلُهَا؟ يَارَسُولَ الله عَيْهُ، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أَفَأَكُحُلُهَا؟ يَارَسُولَ الله عَيْهُ، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أَفَأَكُحُلُهَا؟ يَارَسُولَ الله عَيْهِ : ﴿لَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ».

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّنِي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَوَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) بعارضيها: ث. عارض ، وهو: جانب الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن. (انظر: شرح النووي على مسلم) (۱۱۳/۱۰).





تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ، فَتَمْ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةَ فَتَرْمِي بِهَا، فَتَفْتُضُ بِهَ فَقَلَمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةَ فَتَرْمِي بِهَا، وَتُمَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيِّبٍ أَوْ غَيْرَهُ، قَالَ مَالِكٌ: تَفْتَضُ (١) بِهِ: تَمَسَّحُ بِعُدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيِّبٍ أَوْ غَيْرَهُ، قَالَ مَالِكٌ: تَفْتَضُ (١) بِهِ: تَمَسَّحُ بِهِ. وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ: الْخُصُ (٢).

## ٦٢ - مَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَعَةِ

• [٩٩٠٨] أَضِوْ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الذَّارِعُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، هُوَ: ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمُّ عَطِيَّة ابْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، هُوَ: ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمُّ عَطِيَّة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ وَالْتَنْ الْمُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مَعْبُوعًا إِلَّا عَلَىٰ رَوْحٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (٣)، وَلَا تَكْتَعِلُ وَلَا تَمْشُطُ وَلَا تَمْسُ طِيبًا، إِلَّا عِنْدَ طُهُرِهَا حِينَ تَطْهُرُ، عَصْبُوعًا عِينَ تَطْهُرُ،

<sup>(</sup>۱) **تفتض:** تقطع عِدَّتها بطائر تمسح به فرجها وترميه. (انظر: شرح النووي على مسلم) (۱۱/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث عزاه الحافظ المزي في «التحفة» إلى كتاب النكاح، وهو عندنا في هذا الموضع من كتاب الطلاق، كما زاد عزوه إلى كتاب التفسير - أيضا - من حديث محمد بن سلمة، وقد خلت عنه النسخ الخطية لدينا هناك، والله أعلم.

<sup>\* [</sup>٥٩٠٧] [التحفة: خ م د ت س ١٥٨٧٤ -خ م د ت س ١٥٨٧٩ -ع ١٨٢٥٩] [المجتبئ: ٣٥٥٩] . أخرجه البخاري (٥٣٣٥، ٥٣٣٥)، ومسلم (١٤٨٧، ١٤٨٧)، وقد تقدم مفرقًا من وجه آخر عن حميدبن نافع برقم (٥٨٧٤)، (٥٩٠١).

<sup>(</sup>٣) عصب: ثوب يَمنيّ يُجْمَع غزله ويشد ثم يُصْبَغُ وينسج. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عصب).





## نُبَذًا مِنْ قُسطٍ (١) وَأَظْفَارٍ (٢) .

#### ٦٣- الْخِضَابُ

• [٥٩٠٩] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدًّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ، وَلَا تَكْتُحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ أَنْ تُحِدً عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ، وَلَا تَكْتُحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ (\*) وَلَا تَخْتَضِبُ (\*) وَلَا تَخْتَضِبُ (\*) .

# ٦٤ - الرُّحْصَةُ لِلْحَادَّةِ أَنْ تَمْتَشِطَ بِالسِّدْرِ (٥)

• [٥٩١٠] أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ زَوْجَهَا تُوفِي، وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا، فَتَكْتَحِلُ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ زَوْجَهَا تُوفِي، وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا، فَتَكْتَحِلُ بِكُحْلِ الْجِلَاءِ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاء،

<sup>(</sup>١) قسط: دواء طيب الريح ، تُبَخَّر به النفساء والأطفال. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قسط).

<sup>(</sup>٢) أظفار: نوع من العطور. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ظفر).

<sup>\* [</sup>٥٩٠٨] [التحفة: خ م د س ق ١٨١٣٤] [المجتبئ: ٣٥٦٠] • أخرجه البخاري (٥٣٤٢)، ومسلم في الطلاق (٩٣٨) (٦٦)، وسيأتي من وجه آخر عن هشام بن حسان برقم (٥٩١٥).

<sup>(</sup>٣) تختضب: تدهن وتصبغ بالحناء وغيرها . (انظر : لسان العرب ، مادة : خضب) .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الذي قبله من وجه آخر عن حفصة .

<sup>\* [</sup>٥٩٠٩] [التحفة: س ١٨١٣١] [المجتبئ: ٣٥٦٢]

<sup>(</sup>٥) بالسدر: شجر النبق ويستعمل ورقه للغَشُول. (انظر: لسان العرب، مادة: سدر).



فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ، دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللّه ﷺ حِينَ تُوفِي أَبُو سَلَمَةً؟) قُلْتُ: أَبُو سَلَمَةً ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَىٰ عَيْنِي صَبْرًا (()) قَالَ: (مَا هَذَا يَاأُمُ سَلَمَةً؟) قُلْتُ: إِنَّهُ مَسَلَمَةً ، قَلْتُ : إِنَّهُ يَشُبُ (() اللّهِ ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ. قَالَ: (إِنَّهُ يَشُبُ (() الْوَجْهَ ، فَلَا إِنَّهُ مَا مُثَنِي يَارَسُولَ اللّهِ ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ. قَالَ: (إِنَّهُ يَشُبُ (() الْوَجْهَ ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللّيْلِ ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ » . قُلْتُ : بِأَي تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللّيْلِ ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ » . قُلْتُ : بِأَي شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : (بِالسّلْرِ ، ثُعَلّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ » .

# ٦٥- النَّهْيُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

• [٥٩١١] أخب را الرّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بن اللّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَحَدَّثَنِي رَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَمُهَا أَيُّوبُ ، وَهُوَ : ابْنُ مُوسَى ، قَالَ حُمَيْدٌ : وَحَدَّثَنِي رَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَمُهَا أَمُّ سَلَمَةً قَالَتْ : يَارَسُولَ اللّه ، إِنَّ ابْتَتِي رَمِدَتْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ : يَارَسُولَ اللّه ، إِنَّ ابْتَتِي رَمِدَتْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتْ : يَارَسُولَ اللّه ، إِنَّ ابْتَتِي رَمِدَتْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتْ : يَارَسُولَ اللّه ، إِنَّ ابْتَتِي رَمِدَتْ أَمُّ اللّهُ وَعَشْرًا » . ثُمَّ قَالَتْ : إِنِّي أَنْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي عَلَىٰ بَوْمِ عَلَىٰ وَعُشْرًا ، قَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُحِدُ عَلَىٰ رَوْجِهَا السَّنَة ، ثُمَّ تَرْمِي عَلَىٰ رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ » .

د: جامعة إستانبول

حـ: حمزة بجار اللَّه

ت: تطوان

م: مراد ملا

<sup>(</sup>١) صبرا: الصَّبِر: عصارة شجر طبي مر. (انظر: لسان العرب، مادة: صبر).

<sup>(</sup>٢) يشب: يلون ويحسن . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: شبب) .

<sup>\* [</sup>٥٩١٠] [التحفة: د س ١٨٣٠٠] [المجتبئ: ٣٥٦٣] • أخرجه أبوداود (٢٣٠٥)، وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة المغيرة بن الضحاك: «لا يعرف». اه.

وذكره ابن حبان في «ثقاته» وقال: «ما روئ عنه سوئ بكير بن الأشج، وحديثه غريب» . اهد. ثم ذكر الحديث ثم قال في ترجمة أم حكيم: «أم حكيم بنت أسيد عن أمها لا تعرفان، وعنها المغيرة بن الضحاك الحزامي» . اهد.

 <sup>★ [</sup>۱۹۱۱] [التحفة: ع ١٨٢٥] [المجتبئ: ٣٥٦٤] • أخرجه البخاري (٥٣٣٦، ٥٣٣٨، ٥٧٠٦)،
 ومسلم (١٤٨٨). والحديث تقدم من وجه آخر عن حميدبن نافع برقم (٥٨٧٤)، (٥٩٠٧).





- [٩٩١٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
  سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّهَا ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ
  النَّبِيَ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَتِهَا ، مَاتَ زَوْجُهَا ، وَهِي تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، قَالَ : (قَدْ كَانَتْ
  النَّبِي ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَتِهَا ، مَاتَ زَوْجُهَا ، وَهِي تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، قَالَ : (قَدْ كَانَتْ
  النَّبِي ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَتِهَا ، مَاتَ رَوْجُهَا ، وَهِي تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، قَالَ : (قَدْ كَانَتْ
  النَّبِي ﷺ فَسَأَلُتُهُ عَنِ ابْنَتِهَا ، مَاتَ رَوْجُهَا ، وَهِي تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، قَالَ : (قَدْ كَانَتْ
  إِخْدَاكُنَ تُحِدُّ السَّنَة ، ثُمَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَىٰ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ
  الْسُهُو وَعَشْرٌ (١٠).
- [٩٩١٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ (بْنِ) (٢) نَافِعٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرِيشٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُريشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا ، وَهِي تُرِيدُ الْكُحْلَ . قَالَ : (قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى عَيْنِهَا ، وَهِي تُرِيدُ الْكُحْلَ . قَالَ : (قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى عَلَىٰ عَيْنِهَا ، وَهِي آرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشُرُ » . فَقُلْتُ لِرَيْنَبَ : وَمَا رَأْسُ الْحَوْلِ ؟ وَإِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشُرُ » . فَقُلْتُ لِرَيْنَبَ : وَمَا رَأْسُ الْحَوْلِ ؟ وَإِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشُرُ » . فَقُلْتُ لِرَيْنَبَ : وَمَا رَأْسُ الْحَوْلِ ؟ وَإِنَّمَا هِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَىٰ شَرِ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ ، حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ .
- [٥٩١٤] أخبر لي عَربي بن عَربي ، قال : حَدَّثنا حَمَّادٌ ، هُو : ابْنُ زَيْدٍ ،
   عَنْ يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَ ، أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةً وَأُمَّ حَبِيبَةً : تَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَتَا : أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وتقدم الكلام عليه وعلى ما بعده برقم (٥٨٧٥) .

<sup>\* [</sup>٥٩١٢] [التحفة: ع ٥٩٥٨] [المجتبئ: ٥٦٥٣]

<sup>(</sup>٢) في (م): «عن» ، وهو سهو من الناسخ.

<sup>\* [</sup>٥٩١٣] [التحفة:ع ١٨٢٥٩] [المجتبئ: ٣٥٦٦]





(فَسَأَلَتْهُ)(١) عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : (قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُؤفِّي عَنْهَا رُوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ، ثُمَّ قَذَفَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ » . أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ » .

#### ٦٦- الْقُسْطُ وَالْأَظْفَارُ لِلْحَادَةِ

[٥٩١٥] أَضِرْ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً اللَّهُ أَلَّهُ رَخَصَ لِلْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ (٢).

# ٦٧ - بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

• [٥٩١٦] أَضِعُ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ (٣) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي قَوْلُهُ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِمَا ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي قَوْلُهُ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِلْأَزْوَجِهِم مَّتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]: فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ لِلْأَزْوَجِهِم مَّتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]: فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ

<sup>(</sup>١) في حاشية (م): «تقديره فأتته فسألته».

<sup>\* [</sup>٩١٤] [التحفة: م س ق ١٥٨٧٦ –ع ١٨٢٥] [المجتبئ: ٣٥٦٧]

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن هشام بن حسان برقم (٩٠٨).

<sup>\* [</sup>٥٩١٥] [التحفة: س ١٨١٤١] [المجتبئ: ٣٥٦٨]

<sup>(</sup>٣) كذا جاء إسناد هذا الحديث في (م) من حديث ابن راهويه ، وهو معروف في مشايخ النسائي ، وخرجه النسائي في باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث من حديث زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة ، عن ابن راهويه ، وكذا هو في «المجتبئ» ، و«تحفة الأشراف» ، فإن لم يكن هذا خطأ من النساخ أو من ابن الأحمر ، فيكون للنسائي في هذا الحديث شيخان .



الْمِيرَاثِ، مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ، أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا.

• [٥٩١٧] أَضِرُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكُ، عَنْ عِكْرِمَةً: فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

# ٦٨ - الرُّحْصَةُ فِي خُرُوجِ الْمَئتُوتَةِ (١) مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَي عِدَّتِهَا وَي عِدَّتِهَا وَي عِدَّتِهَا وَتَرْكِ سُكْنَاهَا

• [٥٩١٨] أَضِوْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْحٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ - أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ - أَخْبَرَتْهُ - وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْرُومٍ - أَنَّهُ طَلَقَهَا ثَلاثًا ، وَحَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَعَازِي ، وَأَمَرَ وَكِيلَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنَ النَّفَقَةِ ، فَتَقَالَتْهَا فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا وَهِي فَتَقَالَتْهَا فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِي عَيْقٍ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا وَهِي عَنْدَهَا ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فَلَانٌ ، فَأَرْسَلَ عِنْدَهَا ، فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَقَهَا فَلَانٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ ، فَرَدَّتُهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطُوّلَ بِهِ . فَقَالَ : (صَلَقَةً ، فَرَدَّتُهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطُوّلَ بِهِ . فَقَالَ : (صَلَقَةً ) . اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفِهُ الْعَمْ اللَّهُ الْعُلُولُ الْقَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةَ الْمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلْلَ الْعُلَقَلَ الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعُلِلَالَةُ الْعَلَا الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعُلُولُ الْعُلَالَ

<sup>\* [</sup>٩٩٦٦] [التحفة: دس ٦٢٥٠] [المجتبئ: ٣٥٦٩] • أخرجه أبو داود (٢٢٩٨).

<sup>\* [</sup>۲۵۷۰] [المجتبئ: ۳۵۷۰]

<sup>(</sup>١) المبتوتة: المطلقة طلاقًا بائنًا . (انظر: لسان العرب، مادة: بتت) .

<sup>۩[</sup> ٧٤/ب]





النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «انْطَلِقِي إِلَىٰ (أُمَّ مَكُنُوم)(١) فَاخْتَدِي عِنْدَهَا». ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ أُمَّ مَكْتُومٍ (٢) امْرَأَةُ يَكْثُرُ عُوَّادُهَا، فَانْطَلِقِي إِلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُوم ؛ فَإِنَّهُ أَعْمَى ٩. فَانْتَقَلَتْ إِلَىٰ عِنْدِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا ، فَقَالَ : (أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ : فَرَجُلُ أَخَافُ عَلَيْكِ (قَسْقَاسَتَهُ)(٣) لِلْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلُ (أَخْلَقُ)( ) مِنَ الْمَالِ ، فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ .

وأصله في «الصحيحين» ، وقد سبق تخريجه تحت رقم (٥٥٢٥).

<sup>(</sup>١) كذا في (م) في الموضعين: «أم مكتوم»، وهو تصحيف، وصوابه: «أم كلثوم» كما في «المجتبى» وغيره ، وفي «النكت الظراف» قال الحافظ: «وقع في هذه الرواية - يعني رواية النسائي هذه -: فاعتدي عند أم كلثوم بدل: أم شريك» . اهـ . وانظر أيضا مصادر تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليقة السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (م): «قشقاشته» بالشين المعجمة ، وما أثبتناه هو الموافق لما في «المجتبيٰ» و «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ١٩) و«مسند أحمد» بالسين المهملة وهو الصواب، وفي رواية لأحمد (٦/ ٤١٤) بسينين وصادين مهملتين. وقسقاسته للعصا أي: تحريكه للعصا، وهي كناية عن كثرة ضربه للنساء، وقيل: كثير السفر قليل المُقام (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قسقس).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، وفي «المجتبى» : «أملق» . والمعنى : خِلْوٌ عَارٍ . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة:خلق).

<sup>\* [</sup>٥٩١٨] [التحفة: س ١٨٠٣٠] [المجتبى: ٧٥٧١] . تفرد به النسائي من هذا الوجه ، وأخرجه أحمد (٦/ ٤١٤)، والحاكم (٤/ ٥٥) وعبدالرزاق (١٢٠٢١) والطحاوي (٣/ ٦٦)، وقد أشار البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٣٠) إلى أن حديث ابن جريج أصح من حديث حجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن فاطمة بنت قيس .

وفي «الميزان» (٤٨٩٥): «عبدالرحمن بن عاصم حجازي ، عن فاطمة بنت قيس في طلاقها ، تفرد عنه عطاء بن أبي رباح» . اه.

#### 





- [٩٩١٩] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَة بِنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَاسْتَفْتَتُهُ فِي فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَاسْتَفْتَتُهُ فِي خُرُوجِ هَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَأَمْ مَكْتُومِ الْأَعْمَى ، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقًا ، فَأَلَ عُرُوهُ : أَنْكَرَتْ مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةً فِي خُرُوجِ الْمُطَلَقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ، قَالَ عُرُوهُ : أَنْكَرَتْ مَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَىٰ فَاطِمَةً فِي خُرُوجِ الْمُطَلَقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ، قَالَ عُرُوهُ : أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَىٰ فَاطِمَةً .
- [٥٩٢٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَاطِمَةً قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا ، وَأَخَافُ أَنْ يَعْتَحَمَ عَلَيَّ ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ .
- [٥٩٢١] أخبرًا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ الْبَغْدَادِيُّ ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَيَّالُ وَحُصَيْنُ وَمُغِيرَةُ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّه عَيَّا عَلَيْهَا ، فَخَاصَمَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَيَّةِ فِي السُّكْنَىٰ وَالنَّفَقَةِ ، فَقَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلُ لِي سُكُنَىٰ وَلاَنقَقَةً ، وَأَمرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .

 <sup>\* [</sup>۱۹۱۹] [التحفة: م س ۱۹۵۷ - م د س ۱۹۰۸] [المجتبئ: ۲۷۰۷] ● أخرجه مسلم في الطلاق (۹۱۹) (٤٠) ، والحديث تقدم نحوه من حديث ابن أبي ذئب، عن الزهري ويزيدبن عبداللّه بن قسيط برقم (۵۰٤۳) ، وسيأتي من وجه آخر عن أبي سلمة برقم (۲۲۰۷) ، (۹۳۹۹) .

<sup>\* [</sup>٥٩٢٠] [التحفة: م س ق ١٨٠٣٢] [المجتبئ: ٣٥٧٣] . أخرجه مسلم (١٤٨٢) (٥٣).

<sup>\* [</sup>٥٩٢١] [التحفة: م دت س ق ١٨٠٢٥] [المجتبئ: ٣٥٧٤] • أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٢).





 [٥٩٢٢] أَضِعْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو الْجَوَّابِ، وَاسْمُهُ: الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ فَقَالَ : ﴿ الْنَتَقِلِي إِلَىٰ بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُوم فَاعْتَدِّي فِيهِ. فَحَصَبَهُ (١٠) الْأَسْوَدُ وَقَالَ: وَيْلَكَ، لِمَ تُفْتِي مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِاللَّهَ ﷺ، وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، ﴿ لَا تُخْرِجُوهُ كَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١].

## ٦٩- خُرُوجُ الْمَبْتُوتَةِ بِالنَّهَارِ

• [٥٩٢٣] أخبر عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَخْلَدٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : طُلِّقَتْ خَالَتُهُ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَىٰ نَخْلِ لَهَا فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ فَقَالَ : الخُرُجِي فَجُدِّي (٢) نَخْلَكِ ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا» .

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) فحصبه: رماه بالحصى الصّغار. (انظر: لسان العرب، مادة: حصب).

<sup>\* [</sup>٥٩٢٢] [التحقة: م دت س ق ١٨٠٢٥] [المجتبي: ٣٥٧٥] • أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦). (٢) فجدي: اقطعي ، والمقطوع هو البلح . (انظر : لسان العرب ، مادة : جدد) .

 <sup>\* [</sup>٥٩٢٣] [التحفة: م د س ق ٢٧٩٩] [المجتبئ: ٣٥٧٦] • أخرجه مسلم (١٤٨٣) (٥٥)، وصرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عنده .



#### • ٧- نَفَقَةُ (الْمُبَاتَّةِ) (١)

• [٩٩٢٤] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ (ابْنِ جَهْمٍ) (٢) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةً عَلَى فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ: طَلَّقْنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً . عَلَى فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ: طَلَّقْنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَة . قَالَتْ: فَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَقْفِرَةٍ (٣) (عَنِ) (١) ابْنِ عَمِّ لَهُ حَمْسَةٌ شَعِيرٌ وَحَمْسَةٌ قَعْدُ وَحَمْسَةٌ تَمْرُنِي أَنْ أَعْتَدَ تَمْرُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ: (صَدَقَ) . فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ فُلَانٍ ، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَقَهَا طَلَاقًا بَائِنَا (٥) .

# ٧١- نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ

• [٥٩٢٥] أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَنْدَاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَنْدَاللَّهِ بْنِ عَنْدَاللَّهِ بْنِ وَيْدٍ - وَأُمُّهَا عُثْبَةً ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - وَأُمُّهَا

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): «خـعـ»، وفي الحاشية: «البائنة»، وفوقها: «ض ز».

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) وهي النسخة الخطية الوحيدة لكتاب النكاح، وفي «المجتبى»: «بن حفص»، وكلاهما خطأ، صوابه: «ابن أبي جهم» كما أثبت في «التحفة»، وانظر مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) **أقفزة:** ج. قفيز ، والقفيز: مِكْيال حوالي ٢٤,٤٨٠ كيلو جراما. (انظر: المكاييل والموازين ص٤٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) ، وفي «المجتبى» : «عند» ، وهو أجود .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث تقدم من وجه آخر عن أبي بكربن أبي الجهم برقم (٩٣٩٧). وبائنًا: لارجعة فيه. (انظر: لسان العرب، مادة: بين).

<sup>\* [</sup>٥٩٢٤] [التحفة: م ت س ق ١٨٠٣٧] [المجتبى: ٣٥٧٧]





(حَثْمَةُ)(١) بِنْتُ قَيْسِ - الْبَتَّة ، فَأَمَرَتْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالإِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو، فَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا يَأْمُرُهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ مَسْكَنِهَا حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةً أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَفْتَاهَا بِالإِنْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُوعَمْرِو بْنُ حَفْصِ الْمَخْزُومِيُ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةً بْنَ ذُوَّيْبِ إِلَىٰ فَاطِمَةً يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو ، فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَام وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً بِنْفَقَتِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا، فَقَالًا: وَاللَّهِ، مَالَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَمَالَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا . فَرْعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَصَدَّقَهُمَا. قَالَتْ: فَقُلْتُ : فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : ﴿ النَّقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَهْوَ (أَعْمَىٰ) (٢) الَّذِي عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ، وَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ. حَتَّىٰ أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهَ ﷺ - زَعَمَتْ - أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ .

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وفوقها: «خ»، ووقع في بعض الأصول القديمة من «المجتبى»: «حمنة»، وفي حاشية (م): «ق عـحاشية (م)، وبعض النسخ المتأخرة من «المجتبى»: «حزمة»، وفوقها في حاشية (م): «ق عـض»، وهو الصواب الموافق لما في «مسند الشاميين» (٣١٢٦)، و«فتح الباري» (٩/ ٤٧٨)، ومصادر ترجمتها.

<sup>(</sup>٢) صحح عليها في (م) ، وفي الحاشية : «الأعمى» ، وفوقها : «عـ» ، وهو الأنسب .

<sup>\* [</sup>٥٩٢٥] [التحفة: م دس ١٨٠٣١] [المجتبئ: ٣٥٧٨] • تقدم من وجه آخر عن الزهري برقم (٥٩٢٥).





#### ٧٢- الْأَقْرَاءُ

• [٥٩٢٦] أَضِوْ عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ ابْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ ابْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتُهُ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿إِنَّمَا ذَلِكِ عِزِقٌ () ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرُولُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا وَيَعْمُ مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ اللهِ اللهَ عَلَى الْعُرْءِ اللهِ اللهِ عَلَى الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْمُنْ عَلَى اللهُ عَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَمْ صَلّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُعْرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ اللهُ الْقُورِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ

## ٧٣- نَسْخُ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

• [۱۹۲۷] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَقَ لَنَّهُ عَنْ عَكْرِمَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةٍ أَقْ نُسِهَا نَأْتِ عِنْدِ مِنْهَا آوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] وَقَالَ: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا يُشَكِّلُونَ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِلَا بَدُلْكُ مَا نُسِحَ مِنْ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يُرَبِّقُ مِنْ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يُرَبِّقُ مِنْ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يُرَبِقُ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يُرَبِقُ مِنْ إِنْفُسِهِنَ ثَلَيْعَةً وُوتِهِ وَلا مِنَالَةً وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يُرَبِقُ مِنْ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يُرَبِقُ مِنْ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يُرَبِقُ مِنْ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يُرَبِقُ مِنْ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يُرَبِقُ مِنْ الْقُولُ مَا يُسْتِعَ مُنْ الْقُولُ مَا فُسِمِ الْمُ الْمِنْ الْعَوْلَ الْمَالَةُ مَا لَلْكُونَ الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْمُ الْمُعْلَقِينَا الْعَلَى الْمُعْلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَيْمُ الْمُ الْمُعْلَلَةُ مُنْ الْعُلْمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقِينَا الْعَلَقُ الْعُلَقُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْعُلَقِينَا الْقَالَ الْعَلَقُولُ الْعَلَى الْمُؤْلِمُ الْقُولُ الْعَلَقَلَى الْعَلَقِيلُ الْعَلَيْلُ الْمُعْلَقُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَالَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَى الْعُلَقُلَاكُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقُ الْمُ الْعُلِي الْعَلَقُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَقُ ا

<sup>(</sup>۱) **عرق:** وريد يقال له العاذِل ، عندما ينقطع وينفجر يسبب الاستحاضة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (۱۷/٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم من وجه آخر عن عروة برقم (٢٥٩) ، (٢٦٩) ، ومن وجه آخر عن الليث برقم (٢٦٨) .

<sup>\* [</sup>٥٩٢٦] [التحفة: دس ١٨٠١٩] [المجتبئ: ٢٥٧٩]





يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ أَللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿إِنْ (يريدا)(١) إضلَكًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَنُسِخَ ذَلِكَ فَقَالَ : ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ (٢) إِحْسَانِ ﴾ (٣) [البقرة: ٢٢٩].

#### ٧٤- الرَّجْعَةُ

- [٩٩٢٨] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَاثِضٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ عُمَرُ ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( فَلْيُرَاجِعْهَا) ( أ ) فَإِذَا طَهُرَتْ - يَعْنِي - فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا ) . قُلْتُ لاِبْنِ عُمَر : فَاحْتَسَبْتَ بِهَا؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (٥).
- [٩٩٩٩] أَخْبِى بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدِاللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَزُهَيْرٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالُوا : إِنَّ ابْنَ

ت: تطوان

<sup>(</sup>١) كذا في (م) ، وفي الحاشية : «التلاوة : إنْ أَرَادُوا» .

<sup>(</sup>٢) تسريح: تطليق . (انظر: لسان العرب ، مادة: سرح) .

<sup>(</sup>٣) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٨٨٤).

<sup>\* [</sup>٩٩٢٧] [التحفة: د س ٩٢٧] [المجتبئ: ٣٥٨٠]

<sup>(</sup>٤) فوقها في (م): «ض عـ» ، وفي الحاشية: «المشهور: مره فليراجعها».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث تقدم من وجه آخر عن يونس بن جبير برقم (٥٧٧٣)، (٥٧٧٤).

<sup>\* [</sup>٨٩٢٨] [التحفة:ع ٥٩٧٨] [المجتبئ: ١٨٥٨]



عُمَرَ طلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ : «مُرَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَىٰ عُمَرَ طلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ؛ فَإِنَّهُ تَجِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ طلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ؛ فَإِنَّهُ تَجِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ طلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ؛ فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ اللَّهُ مِهِ ، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (١) [الطلاق: ١]» .

- [٩٩٠٠] أَضِرُ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِي حَائِضٌ فَيَقُولُ : إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحْدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَيَّلَةً أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً أُخْرَىٰ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبَلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْ يُطلِّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ .
- [٩٣١] أَخْبَرْنَا الْفَضْلُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ،
   قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ،
   فَأْمَرَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَيَّا فَرَاجَعَهَا .
- [٥٩٣٢] أَضِوْ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ وَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ

<sup>(</sup>١) التلاوة : «فطلقوهن» .

 <sup>\* [</sup>۱۹۲۹] [التحفة: م س ق ۲۹۲۷-س ۸٤۱۸-س ۲۰۰۸-س ۸۵۲۸] [المجتبئ: ۳۵۸۲] • أخرجه مسلم في أول الطلاق (۱٤۷۱) (۲) عن ابن إدريس، عن عبيدالله وحده، وابن ماجه (۲۰۱۹)، وأحمد (۲/۵۷)، وله طرق أخرئ عند الشيخين، وقد تقدم برقم (۷۷۷۳).

<sup>\* [</sup>٥٩٣٠] [التحفة: م س ٤٤٥٤] [المجتبئ: ٣٥٨٣] • أخرجه مسلم (٣/١٤٧١).

<sup>\* [</sup>٥٩٣١] [التحفة: س ٦٧٥٨] [المجتبئ: ٣٥٨٤] • تفرد به النسائي من هذا الوجه عن سالم، وأخرجه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١) من طرق عن سالم بنحوه.





عَنْ رَجُلٍ طلَّقَ امْرَأْتَهُ حَاثِضًا ، قَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَاللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ طلَّقَ امْرَأَتَهُ حَاثِضًا ، فَأَتَىٰ عُمَرُ النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّىٰ طَلَقَ امْرَأَتُهُ وَلَمْ أَسْمَعُهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا .

• [٩٩٣٣] أَضِرْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ يَخْيَى . وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ ، ثَبْتُ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ زَكْرِيًّا ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ ، هُوَ : ابْنُ حَيِّ وَالِدُ الْحَسَنِ وَعَلِيِّ ابْنَيْ صَالِحٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ وَعَلِيِّ ابْنَيْ صَالِحٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالِةً كَانَ طَلَقَ حَفْصَةً ثُمُّ رَاجَعَهَا .

تَمَّ الْكِتَابُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

\* \* \*

<sup>\* [</sup>٥٩٣٢] [التحفة: م س ٧١٠١] [المجتبئ: ٣٥٨٥] . أخرجه مسلم (١٤٧١) (١٣).

<sup>\* [</sup>۹۹۳] [التحفة: دس ق ۱۰٤۹۳] [المجتبئ: ۳۵۸٦] • أخرجه أبو داود (۲۲۸۳)، وابن ماجه (۲۱،۱۲)، والضياء في «المختارة» (۱/۲۷٤)، وصححه ابن حبان (۲۷۷۵)، والحاكم (۲/۷۲)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». اهـ.

وقال البزار (١/ ٢٩٤): «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن سعيدبن جبير، عن ابن عباس إلا سلمة، ولا عن سلمة إلا صالح بن صالح». اهـ.





# زَوَائِدُ «التُّحْفَةِ» عَلَىٰ كِتَابِ الطَّلَاقِ

• [89] حَدِيثُ: كَانَتْ تَحْتِيَ امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا . . . الْحَدِيثَ .

عَزَاهُ الْمِرِّيُّ إِلَى النَّسَائِيِّ فِي الطَّلَاقِ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ حَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمْرَةَ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ .

\* \* \*

وأخرجه أيضا الترمذي (١١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٨٨)، وأحمد (٢/ ٢٠ ، ٤٦ ، ٥٥ ، ١٥٧)، وغيرهم من طرق عن ابن أبي ذئب به ، وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح». اهم. وصححه أيضا ابن حبان (رقم ٤٢٧)، والحاكم (١٩٧/٢، ١٥٢/٤ ـ ١٥٣)، ورجاله ثقات رجال الشيخين سوئ الحارث بن عبدالرحمن خال ابن أبي ذئب، وهو لابأس به كها ذكر أحمد والنسائي.

<sup>\* [24] [</sup>التحفة: دت س ق ٢٠٠١] • أخرجه أبو داود (٥١٣٨)، قال: حدثنا مسدد، حدثنا على المحدد، حدثنا على المحدد، عن أبيه يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني خالي الحارث، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها فأبيت، فأتى عمر النبي على فذكر ذلك له، فقال النبي على : «طلقها».

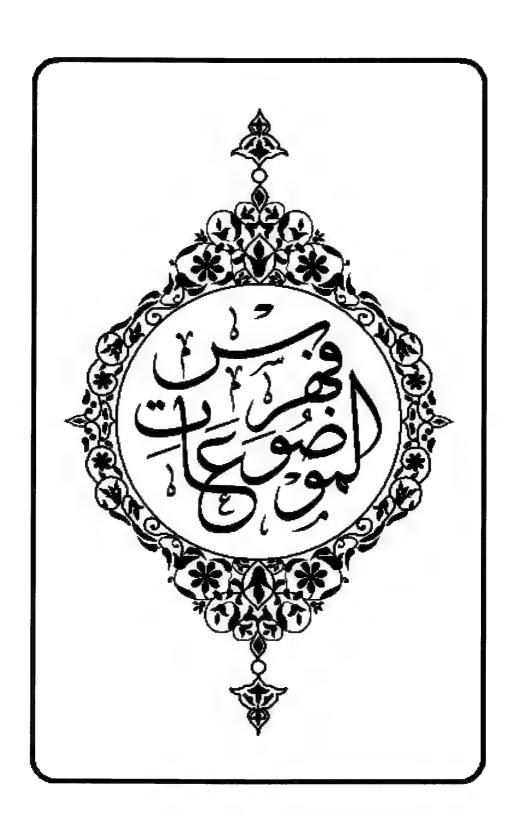

# فهر المؤوعات

| الصفحة    | الموضوع                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| ث والربع  | 77- ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثّا |
| ٣٩        | ٢٧- ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة                    |
| ٤٥        | زوائد (التحفة) على كتاب المزارعة                        |
|           | 24- ذكر الاختلاف على المفاوضة                           |
|           | ٢٩- في الإجارات                                         |
|           |                                                         |
| 71        | ٣١- أنواع من الإجارات والبيوع المحرمة                   |
|           | ٣٢- عسب الفحل                                           |
|           | rr- كتاب الايمان والكفارات                              |
|           | ١ - الحلف بعزة الله سبحانه وتعالى                       |
|           | ٢- الحلف بمقلب القلوب                                   |
|           | ٣- الحلف بمصرف القلوب                                   |
|           | ٤ – التشديد في الحلف بغير اللّه                         |
|           | ٥- الحلف بالآباء                                        |
|           | - الحلف بالأمهات                                        |
|           | ٧- الحلف بملة سوئ الإسلام                               |
| ۸٦        |                                                         |
| <b>۸Y</b> |                                                         |
|           | ٠٠٠ - الحاف بالطم اغيت                                  |

### السُّبَرَاكِ بَمْ غِلْلَسِّمَ إِنِيَّ

| ۸۸        | ١١- الحلف باللات                           |
|-----------|--------------------------------------------|
| ۸۸        | ١٢- الحلف باللات والعزى                    |
| ٩٠        | ١٣ - إبرار القسم                           |
| ٩٠        | ١٤ - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. |
| 91        | ١٥ - الكفارة قبل الحنث                     |
| ۹۳        | ١٦ - الكفارة بعد الحنث                     |
| 97        | ١٧ - اليمين فيها لا يملك                   |
| 97        | ۱۸ – من حلف فاستثنی                        |
| <b>9V</b> | ١٩ – النية في اليمين                       |
| ٩٨        | ٢٠- تحريم ما أحل اللَّه                    |
| 99        | ٢١- إذا حلف أن لايأتدم فأكل خبزا بخل       |
|           | ٢٢- الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه |
|           | ٢٣- اللغو والكذب                           |
| 1.0       |                                            |
| 1.0       | ١ - النه <i>ي عن</i> النذر                 |
| 1.0       |                                            |
| 1.7       | ٣- النذر يستخرج به من البخيل               |
| 1.7       | ٤ - النذر في الطاعة                        |
| 1.7       | ٥- النذر في المعصية                        |
| 1 • V     | ٦- الوفاء بالنذر                           |
| ١٠٨       | ٧- النذر فيها لا يراد به وجه اللَّه        |
| ١٠٨       | ٨- النذر فيها لا يملك                      |
| 1.0       | 9 – من نذر أن رمش الدر ت الله              |

### 709

#### فِهُن اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّا إِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ إِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ إِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَلَّهُ فَإِلَّا إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّقِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَمِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّالِي فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُواللَّذِي فَاللَّا لَلَّا لَمِنْ فَاللَّا لِللللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِ لَلَّا لَمِ



| 11     | ١٠ - إذا نذرت المرأة أن تمشي حافية غير مختمرة          |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 11•    | ١١ – من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم                 |
| 111    |                                                        |
| 117    | ١٣ - إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي                        |
| 114    | - , ,                                                  |
| 110    |                                                        |
| 117    |                                                        |
| ناءناء | ١٧ - إذا حلف رجل فقال له رجل إن شاء اللَّه هل له استثن |
|        | ۱۸ – كفارة النذر                                       |
|        | ٣٠- كتاب الصيد                                         |
|        | ١- الأمر بالتسمية على الصيد                            |
|        | ٢- النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه               |
| 177    |                                                        |
| ١٢٣    |                                                        |
| ١٢٣    | ·                                                      |
|        | ٦- إذا وجد مع كلبه أكلبا لم يسمي عليها                 |
| ١٢٥    |                                                        |
|        | ٨- في الكلب يأكل من الصيد                              |
| ١٢٧    | ٩ - الأمر بقتل الكلاب                                  |
| ١٢٨    | ۰۱- ما استثنی منها                                     |
| ١٢٩    | *                                                      |
| ١٣٠    |                                                        |
| ١٣١    | _                                                      |

# السُّهُ الْكَهِبَوْلِلسِّبَالِيُّ

| 147 | ١٤ - باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية |
|-----|----------------------------------------|
| ١٣٣ | ١٥- باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث    |
| 148 |                                        |
| ١٣٥ | ١٧ - الرخصة في ثمن كلب الصيد           |
| ١٣٦ | ۱۸ – رمي الصيد                         |
| ١٣٧ | ١٩- الإنسية تستوحش                     |
| ١٣٧ | ٢٠- في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء   |
| ١٣٨ | ٢١- في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه       |
| 144 | ٢٢- الصيد إذا أنتن                     |
| ١٤٠ | ٢٣- صيد المعراض                        |
|     | ٢٤- ما أصاب بعرض من صيد المعراض        |
|     | ٧٥- ما أصاب بحد من صيد المعراض         |
|     | ٢٦- اتباع الصيد                        |
|     | ٧٧- الأرنب                             |
|     | ٢٨ – الضب                              |
|     | ٢٩- الضبع                              |
| 10. | ٣٠- تحريم أكل السباع                   |
| 101 |                                        |
| 107 | •                                      |
| 108 | •                                      |
| 108 | •                                      |
| ١٥٨ | ٣٥- إباحة أكل لحوم الحمر الوحش         |
| 17  | ٣٦- إباحة أكل لحم الدجاج               |

# (111)

#### فَهُ إِلَّ الْمُؤْفِعُ إِنَّ الْمُؤْفِعُ إِنَّ الْمُؤْفِعُ إِنَّ الْمُؤْفِعُ إِنَّ الْمُؤْفِعُ إِنَّ



| 171 | ٣٧- إباحة أكل العصافير                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 171 | ٣٨- ما ينهي عن أكله من الطير                                      |
| 177 | ٣٩- ميتة البحر                                                    |
| 177 | ٤٠ ـ باب ما قذفه البحر                                            |
| 177 | ٤١ - الضفدع                                                       |
|     | ٤٢ – الجراد                                                       |
| 177 | ع                                                                 |
|     | روائد «التحفة» على كتاب الصيد                                     |
| 170 | ٣٦- كتاب العتق                                                    |
| 140 | ١- فضل العتق                                                      |
| ١٨٣ | ٢- فضل العتق في الصحة                                             |
| ١٨٤ | ٣- باب أي الرقاب أفضل                                             |
| 140 | ٤- من ملك ذا رحم محرم                                             |
| 149 | ٥- عتق ولد الزنا                                                  |
|     | ٧- فضل العطية على العتق                                           |
|     | <ul> <li>٨- إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ</li> </ul> |
|     | ١٠- ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضه                               |
|     | ١١- العتق في المرض                                                |
| 771 | ١٢- ذكر العبد يعتق وله مال                                        |
| 770 | ١٣ - ذكر العتق على الشرط                                          |
| 777 |                                                                   |
|     | <br>١٥ – من أعتق مملوكه ثـم احتاج إلى خدمته                       |
| 774 |                                                                   |

# الشُّهُ اللهُ بَرُولِلسِّهِ إِنِيَّ

| <b>۲۳۷</b> | ١٨ – ذكر المكاتب يؤدي بعض كتابته                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤١        | ۱۹ – ذكر المكاتب يكون عنده ما يؤدي                                                   |
| 7          | ٠٠- تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ لَكُمُّ |
| ۲٤٥        |                                                                                      |
| ۲٤٦        | ٢٢ - ذكر ما يستدل به على منع بيع أمهات الأولاد                                       |
|            | زوائد ﴿الْتَحْفَةِ﴾ على كتاب العتق                                                   |
| Y 0 V      | ٣- كتاب الأشربة                                                                      |
| Y 0 V      | ١- تحريم الخمر                                                                       |
| Y09        | ٢- ذكر الشراب الذي هريق بتحريم الخمر                                                 |
| ۲٦٠        |                                                                                      |
|            | ٤- ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى ثمار النخل                      |
|            | البلح والتمر                                                                         |
| ٠٠٠١       | ٥- خليط البلح والزهو                                                                 |
| 777        | ٦- خليط الزهو والتمر                                                                 |
| ٠٠٠٠ ٢٦٣   | ٧- خليط الزهو والرطب                                                                 |
|            | ٨- خليط الزهو والبسر                                                                 |
| Y78        | ٩- خليط البسر والرطب                                                                 |
| ٥٢٢        | ٠١- خليط البسر والتمر                                                                |
| ۲٦٦        | ١١- خليط التمر والزبيب                                                               |
| 777        | ١٢- خليط الرطب والزبيب                                                               |
| V7Y        | ١٣- خليط البسر والزبيب                                                               |
|            | ١٤ - ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الخليطين وهي بغي أحدهما                          |

على صاحبه ......على صاحبه

| 111 | فِنَيْ لَكُونَ عَاتِ |  |
|-----|----------------------|--|
|     |                      |  |

| ۸۶۲         | ١٥- الرخصة في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره وفي فضيخه                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Y79         | ١٦- الترخيص في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها                      |
| 779         | ١٧ – الترخيص في انتباذ التمر وحده                                             |
| <b>YV•</b>  | ١٨ – الترخيص في انتباذ الزبيب وحده                                            |
| <b>YV</b> 1 | ١٩ – الرخصة في انتباذ البسر وحده                                              |
|             | ٢٠- تأويل قول الله جل ثناؤه : ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ      |
| <b>TV1</b>  | نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾                              |
| ۲۷۳         | ٢١- ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها                    |
|             | <ul> <li>٢٢ - تحريم الأشربة المسكرة من أي الأشجار والحبوب كانت على</li> </ul> |
| ۲۷٤         | اختلاف أجناسها لتساوي أفعالها                                                 |
| ۲۷۵         | <ul> <li>٢٣- إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة</li> </ul>                   |
| ۲۷٦         |                                                                               |
| ۲۸۱         | - ۲۵ تفسیر البتع والمزر                                                       |
| ۲۸۳         | ٢٦ تحريم كل شراب أسكر كثيره                                                   |
| ۲۸٥         | ٧٧- النهي عن نبيذ الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير                               |
| ۲۸۷         | ٢٨ - ذكر ما ينتبذ للنبي ﷺ فيه                                                 |
| ۲۸۷         | ٢٩- النهي عن نبيذ الجر مفردا                                                  |
| ۲۹۰         |                                                                               |
| 791         | ٣١- ذكر النهي عن نبيذ الدباء                                                  |
| ۲۹۱         | ٣٢- ذكر النهي عن نبيذ الدباء والمزفت                                          |
| ۲۹۳         | ٣٣- ذكر النهي عن الدباء والحنتم والنقير                                       |
| 198         | ٣٤- النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت                                      |
| 190         | ٣٥- ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحتتم                          |

# السُّهُ الْهِ الْسِّمَالِيِّ السُّهُ الْهِ الْسِّمَالِيِّ الْسِّمَالِيِّ الْسِّمَالِيِّ

| ۲۹۸   | ٣٦- النهي عن الظروف المزفتة                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1/1 | لله على أن النهي الموصوف عن الأوعية التي تقدم ٣٧- ذكر الدلالة على أن النهي الموصوف عن الأوعية التي تقدم |
| ~ ^ ^ |                                                                                                         |
| Y 9 A | ذكرنا لها كان حتما لازما لاعلى تأديب                                                                    |
| 799   | ٣٨- تفسير الأوعية                                                                                       |
| ۳••…  | ٣٩- الإذن فيها كان في الأسقية منها                                                                      |
| ۳•۲   | ٤٠- الإذن في الجر خاصة                                                                                  |
| ۳•۲   | ٤١- الإذن في الكل مهملا لا استثناء في شيء منها                                                          |
| ۳۰٥   | ٤٢- منزلة الخمر                                                                                         |
| ۳•٦   | ٤٣- ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر وحد الخمر                                                        |
| ۳•۸   | ٤٤- ذكر الروايات المثبتة عن صلوات شارب الخمر                                                            |
|       | ٤٥- ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل                                             |
| ۳•٩   | النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق ومن وقوع على المحارم                                                    |
| ۳۱۲   | ٤٦- توبة شارب الخمر                                                                                     |
| ۳۱۳   | ٤٧ – ذكر الرواية في المدمنين الخمر                                                                      |
| ۳۱٤   | ٤٨- تغريب شارب الخمر                                                                                    |
| ۳۱٤   | ٩٤- ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر                                                        |
| ۳۲۸   | • ٥- ذكر ما أعدالله لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب                                           |
| ۳۲۸   | ٥١ - الحث على ترك الشبهات                                                                               |
| ۳۳•   | ٥٢- الكراهية في بيع الزبيب ممن يتخذه نبيذا                                                              |
| ۳۳•   | ٥٣- الكراهية في بيع العصير                                                                              |
| ۳۳•   | ٥٥- ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز                                                              |
| ۳۳٤   | ٥٥- ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز                                                                  |
| 447   | ٥٦- ذكر ما يجوز شريه من الأنبذة وما لابحوز                                                              |

### 2770

#### فِهُ إِللَّهُ فَانِهُ إِنَّ اللَّهُ فَانِهُ إِنَّ اللَّهُ فَالَّهُ اللَّهُ فَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



| ۳٤١             | ٥٧- ذكر الأشربة المباحة                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳٤٧             | زوائد «التحفة» على كتاب الأشربة                                 |
| ۳٥٢             | ٣- كتاب الحد في الخمر                                           |
| ۳٥٣             | ١- حد الخمر                                                     |
| <b>ም</b> ገ۲     | ٧- إقامة الحد على من شرب الخمر على التأويل                      |
| <b>۳</b> ٦٤     | ٣- إقامة الحد على النشوان من النبيذ                             |
| ۳٦٥             | ٤- إقامة الحد على السكران قبل أن يفيق                           |
| ٣٦٦             | ٥- الحكم فيمن يتتايع في شرب الخمر                               |
| <b>ሾ</b> ኘለ     | ٦- نسخ القتل                                                    |
| ۳۷۴             | زوائد (التحفة) على كتاب الحدود                                  |
| ۲۷۷             | ٣- كتاب النكاح                                                  |
|                 | ١ - ذكر أمر النبي ﷺ وأزواجه في النكاح، وما أباح اللَّه جل ثناؤه |
| ۳۷۷             | لنبيه ﷺ وحظره على خلقه ؛ زيادة في كرامته وتبيينا لفضله          |
| ه به            | ٧- ما افترض اللَّه جل ثناؤه على رسوله ﷺ وخففه على خلقه ليزيد    |
| ۴۸•             | إن شاء اللَّه قربة إليه                                         |
| ۳۸۳             | ٣- الحث على النكاح                                              |
| ۳۸۰             | ٤ - النهي عن التبتل                                             |
| <sup>ዮ</sup> ለለ | ٥- عون الناكح الذي يريد العفاف                                  |
| <b>"</b> ለለ     | ٦- الحث على نكاح الأبكار                                        |
| "ለዓ             | ٧- تزويج المرأة مثلها من الرجال في السن                         |
| ۲۹۰             | ٨- الرخصة في تزويج العربية المولى                               |
| ۳۹٤             | ٩- الحسب                                                        |
| ۳۹٤             | ١٠ – علام تنكح الم أة                                           |

| ·(1) | الشِّهُ الْهِ بَرِي لِلسِّيافِيْ | )X(111) |
|------|----------------------------------|---------|
|      |                                  |         |

| ۳۹٥   | ١١- الكراهية في تزويج ولد الزنا                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۹٥   | ١٢- تحريم تزويج الزانية                                        |
| ۳۹۸   | ١٣ – المرأة الغيراء                                            |
| ۳۹۹   | ١٤- النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد                          |
| ٤٠٠   | ١٥- أي النساء خير؟                                             |
| ٤٠٠   | ١٦- المرأة الصالحة                                             |
| ٤٠٠   | ١٧- إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها                         |
| ٤٠٢   | ١٨ – إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره                  |
| ٤٠٣   | ١٩ - إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم    |
| ٤٠٤   | ٢٠- التزويج في شوال                                            |
|       | ٢١- النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت المرأة أذنت فيه |
| ٤٠٤   | ب: نعم إن كانت ثيبا ، وبالصمت إن كانت بكرا                     |
| ٤٠٦   | ٢٢- خطبته إذا ترك الخاطب                                       |
| ٤٠٧   | ٢٣- خطبته إذا أذن له الخاطب                                    |
| ٤٠٨   | ٢٤- عرض المرأة نفسها على من ترضيي                              |
| ٤٠٨   | ٢٥– عرض الرجل ابنته على من يرضيي                               |
| ٤٠٩   | ٢٦- باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة                              |
| ٤١٥   | ٢٩- استئمار الأب البكر في نفسها                                |
| ٤١٥   | ٣٠ إذن البكر                                                   |
| ٤١٦   | ٣١- النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر        |
| ٤١٧   | ٣٢- البكر يزوجها أبوها وهي كارهة                               |
| ٤٢٣   | ٣٣- تزويج الثيب بغير أمر وليها                                 |
| £ ¥ £ | ٣٤- باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها                            |

#### فِهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

| ./ | -     | 1  |        | 40.00 |   |
|----|-------|----|--------|-------|---|
| K. | 44    | V  | X.     |       |   |
| ĸ  | • •   | ¥  | $\sim$ | K     |   |
| 3) | item. | -  | 2      | 2/    | - |
|    |       | 4. |        |       |   |

| £Y7                                    | ٣٥- إنكاح الابن أمه                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>٤</b> ٢٩                            | ٣٦- في امرأة زوجها وليان              |
| £٣                                     | ٣٧- صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ر |
| ٤٣١                                    |                                       |
| £٣٣                                    | ٣٩- الرخصة في نكاح المحرم             |
| ٤٣٥                                    | ٠٤- النهي عن نكاح المحرم              |
| ٤٣٥                                    | ١٤- إنكاح المحرم                      |
| ٤٣٦                                    | ٤٢- تحريم الربيبة التي في حجر الرجل.  |
| £٣V                                    | ٤٣- باب تحريم الجمع بين الأختين       |
| ٤٣٩                                    | ٤٤ - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها    |
| 133                                    | ٤٥ - تحريم الجمع بين المرأة وخالتها   |
| <b>{ { 6 }</b>                         | ٤٦- ما يحرم من الرضاعة                |
| <b>{ { { { { { { { { }} } } }}}}}</b>  | ٤٧- تحريم بنت الأخ من الرضاعة         |
| ٤٥٨                                    | ٤٩- الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين    |
| ٤٦٠                                    | ٥٠ لبن الفحل                          |
| £7\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ١٥- رضاع الكبير                       |
| £7V                                    | ٥٢- حق الرضاع وحرمته                  |

| \$7A                          | ٥٣- الشهادة في الرضاع                    |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| ٤٦٩                           | ٥٤ – الغيلة                              |
| ٤٧١                           | ٥٥- تحريم نكاح ما نكح الآباء             |
| نَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا | ٥٦- تأويل قول الله جل ثناؤه ﴿وَٱلْمُحْصَ |
| <b>£ Y Y</b>                  | مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾               |
| <b>£V£</b>                    | ٥٧- النهي عن الشغار                      |

# 

| ٤٧٥   | ٥٨- تفسير الشغار                             |
|-------|----------------------------------------------|
| ٤٧٦   | ٩٥- التزويج على العتق                        |
| ξVV   | ٦٠- ثواب من أعتق جاريته ثـم تزوجها           |
| ٤٧٧   | ٦١- التزويج على الإسلام                      |
| ٤٧A   | ٦٢- التزويج على سورة من القرآن               |
| ٤٧٩   | ٦٣ – كيف التزويج على آي القرآن               |
| ٤٨٠   | ٦٤- التزويج على نواة من ذهب                  |
| ٤٨٢   | ٦٥- التزويج على عشرة أواق                    |
| ٤٨٢   | ٦٦- التزويج على اثنتي عشرة أوقية             |
| ٤٨٤   | ٦٧ – التزويج على أربعهائة درهم               |
| ٤٨٥   | ٦٨- التزويج على خمسمائة درهم                 |
| ٤٨٥   | - T9 القسط في الصداق                         |
| ٤٩٨   | ٧٣- ما يكره من الخطبة                        |
| १ ९ ९ | ٧٤- الشروط في النكاح                         |
| 0 • • | ٧٥- النكاح الذي يحل المطلقة لمطلقها          |
| 0 * * | ٧٦- التسهيل في ترك الإشهاد على النكاح        |
| ٥٠١   | ٧٧- نكاح المحل والمحلل له وما فيه من التغليظ |
| ٥٠٣   | ۷۸– المتعة                                   |
| ٥٠٤   | ٧٩- تحريم المتعة                             |
| ٥٠٩   | ٨٠ إحلال الفرج                               |
| 010   | ٨١– الصفرة عند التزويج                       |
|       | ٨٢- باب يدعي من لم يشهد التزويج              |
| 017   |                                              |

# فِيْ لِلْكُونِ فَا لِنَا لِلْكُونِ فَا لِنَا لِللَّهُ فَعِيدًا لِنَا لِللَّهُ فَعِيدًا لِنَا اللَّهُ فَا لِنَا اللَّهُ فَعِيدًا لللَّهُ فَعِيدًا لِنَا اللَّهُ فَعِيدًا لِنَا اللَّهُ فَعِيدًا لِنْ اللَّهُ فَعِيدًا لِنَا اللَّهُ فَا لِمُعْلَقِيدًا لِنَا اللَّهُ فَعِيدًا لِنَا اللَّهُ فَعِيدًا لللَّهُ فَعِيدًا لِنَا اللَّهُ فَعِيدًا لِنَا اللَّهُ فَعِيدًا لِنْ اللَّهُ فَعِيدًا لِنَا اللَّهُ فَعِيدًا لِنَا اللَّهُ فَعِيدً لِنَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ لَلْمُ لَلْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لِلْعُلْمُ لِلللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَل

| 10         | 37.4  | Aller | 100 |
|------------|-------|-------|-----|
| ) <b>*</b> | F() 3 |       | MX  |
| 72         | X 47  |       | 177 |
|            |       |       | 20  |
|            |       |       |     |

| o \ V                                   | ٨٤- إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | ٨٥- اللهو والغناء عند العرس                                                                                                                                                                                                                                               |
| 019                                     | ٨٦- تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء                                                                                                                                                                                                                                  |
| 071                                     | ٨٧- البناء بابنة تسع٨٠                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 077                                     | ٨٨- البناء في شوال                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 077                                     | ٨٩- جهاز الرجل ابنته                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٢٣                                     | ٩٠ – الفرش                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٢٣                                     | ٩١ – الأنباط                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧٤                                     | ٩٢ - باب البناء في السفر٩٠                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770                                     | ٩٣- الاستخارة                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٣١                                     | زوائد (التحفة) على كتاب النكاح                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣٧                                     | ٤٠- كتاب الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٣٧                                     | ١ – وقت الطلاق للعدة التي أمر اللَّه جل ثناؤه بها .                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | <ul> <li>١ - وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها .</li> <li>٢ - طلاق السنة</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| ٥٤١                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 2 7                                   | ٢- طلاق السنة                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 730                                     | <ul> <li>٢- طلاق السنة</li> <li>٣- ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| 730                                     | <ul> <li>٢- طلاق السنة</li> <li>٣- ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض</li> <li>٤- طلاق الحائض</li> <li>٥- الطلاق لغير العدة</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 0                                       | <ul> <li>٢- طلاق السنة</li> <li>٣- ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض</li> <li>٤- طلاق الحائض</li> <li>٥- الطلاق لغير العدة</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 0                                       | <ul> <li>٢- طلاق السنة</li> <li>٣- ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض</li> <li>٤- طلاق الحائض</li> <li>٥- الطلاق لغير العدة</li> <li>٢- الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه</li> <li>٧- طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ</li> </ul>                           |
| 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | <ul> <li>٢- طلاق السنة</li> <li>٣- ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض</li> <li>٤- طلاق الحائض</li> <li>٥- الطلاق لغير العدة</li> <li>٢- الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه</li> <li>٧- طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ</li> </ul>                           |
| 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | <ul> <li>٢- طلاق السنة</li> <li>٣- ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض</li> <li>٤- طلاق الحائض</li> <li>٥- الطلاق لغير العدة</li> <li>٢- الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه</li> <li>٧- طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ</li> <li>٨- الرخصة في ذلك</li> </ul> |

#### السِّهُ بَرَاكِ إِبْرَىٰ لِلسِّهِ إِنْ

| ۰ ۰ ۳ | ١٢ – أمرك بيدك                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥٤   | ١٣ - إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها لمطلقها                                                  |
| ٥٥٨   | ١٤ - في إحلال المطلقة ثلاثا وماعليها فيه من التغليظ                                                  |
| ٥٥٨   | ١٥- مواجهة المرأة بالطلاق                                                                            |
| ٥٥٩   | ١٦ – إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق                                                                   |
| ٥٥٩   | ١٧ - تأويل قول اللَّه جل ثناؤه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ |
| ٠٦١   | ١٨ – باب الحقي بأهلك                                                                                 |
| ۰٦٦   | ١٩ – طلاق العبد                                                                                      |
| ۰٦٧   | ٢٠- من يقع طلاقه من الأزواج                                                                          |
| ٥٦٩   | ٢١- باب من لا يقع طلاقه من الأزواج                                                                   |
| ۰۷۰   | ٢٢- باب من طلق في نفسه                                                                               |
| ۰۷۲   | ٢٣- الطلاق بالإشارة المفهومة                                                                         |
| ۰۷۲   | ٢٤- الطلاق إذا قصد به لما يحتمله معناه                                                               |
|       | ٢٥- باب الإبانة والإفصاح بأن الكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما                                      |
| ۰۷۳   | لايحتمله معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكما                                                           |
| ٥٧٤   | ٢٦- باب التوقيت في الخيار                                                                            |
| ٥٧٥   | ٧٧- في المخيرة تختار زوجها                                                                           |
| ۰۷۷   | ۲۸- خيار المملوكين يعتقان                                                                            |
| ٥٧٧   | ٢٩- خيار الأمة تعتق                                                                                  |
| ٥٧٩   | ٣٠- خيار الأمة تعتق وزوجها حر                                                                        |
| ٥٨٠   | ٣١– خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك                                                                     |
| ٥٨٤   | ٣٢- باب الإيلاء                                                                                      |
|       | ا ۱۰ از این ا                                                                                        |

# (TV) X

#### فِهُ إِللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



| ٥٨٨                                    | ٣٤- الخلع                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٥٩٤                                    | ٣٥- بدء اللعان                                     |
| ٥٩٦                                    | ٣٦- كيف اللعان                                     |
| o 9 v                                  | ٣٧- قول الإمام اللهم بين                           |
| ٥٩٨                                    | ٣٨- الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة  |
| ٥٩٩                                    | ٣٩- عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان            |
| ٠٠٠                                    | • ٤- باب التفريق بين المتلاعنين                    |
| ٦٠٠                                    | ١ ٤ - استتابة المتلاعنين بعد اللعان                |
| ٦٠١                                    | ٤٢- اجتماع المتلاعنين                              |
| ٠٠١                                    | ٤٣- نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه                 |
| 7.1                                    | ٤٤- إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء من  |
| ٦•٣                                    | ٥٤ - التغليظ في الانتفاء من الولد                  |
| ٦٠٤                                    | ٤٦- إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش    |
| ٦٠٨                                    | ٤٧- فراش الأمة                                     |
| 717                                    | ع - باب القافة                                     |
| ٠١٣                                    | • ٥- إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد                |
| ٦١٤                                    | ٥١ عدة المختلعة                                    |
| 710                                    | ٥٢ - عدة المتوفئ عنها زوجها                        |
| ٠١٨                                    | ٥٣- عدة الحامل المتوفئ عنها زوجها                  |
| 175                                    | ٥٤ - ما استثني من عدد الطلاق                       |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٥- عدة المتوفئ عنها زوجها قبل أن يدخل بها         |
| ١٣٢                                    | ٥٦ - الإحداد                                       |
| ٦٣١                                    | ٥٧ - سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها . |



| 777         | ٥٨- مقام المتوفئ عنها زوجها في بيتها حتى تحل                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ت           | ٩ ٥- باب الرخصة للمتوفي عنها أن تعتد حيث شاء                      |
| 377         | <ul> <li>٦٠ عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر</li> </ul> |
| 375         | ٦١- الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية                 |
| <b>ነ</b> ግ  | ٦٢ - ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة                           |
| ۲۳۷         | ٦٣- الخضاب                                                        |
| ۲۳۷         | ٦٤- الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر                                 |
| <b>٦٣</b> ٨ | ٦٥- النهي عن الكحل للحادة                                         |
| ٦٤٠         | ٦٦- القسط والأظفار للحادة                                         |
| راثراث      | ٦٧- باب نسخ متاع المتوفي عنها بـما فرض لها من المي                |
| نرك سكناها  | ٦٨- الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها و                   |
| ٦٤٤         | ٦٩- خروج المبتوتة بالنهار                                         |
| ٦٤٥         | ٧٠- نفقة المباتة                                                  |
| ٦٤٥         | ٧١- نفقة الحامل المبتوتة                                          |
| ٦٤٧         | ٧٢- الأقراء                                                       |
| ٦٤٧         | ٧٣- نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث                             |
| ٦٤٨         | ٧٤- الرجعة                                                        |
| 707         | زوائد (التحفة) على كتاب الطلاق                                    |